سنونس - الحب الرالمفرت الأفضى مِن البِينِ عَي الأسِيرِ اللهِ الى الله 30 1830م نتعريب: مصمت مزاني البشيريزسالمه ا الرام في تسالم



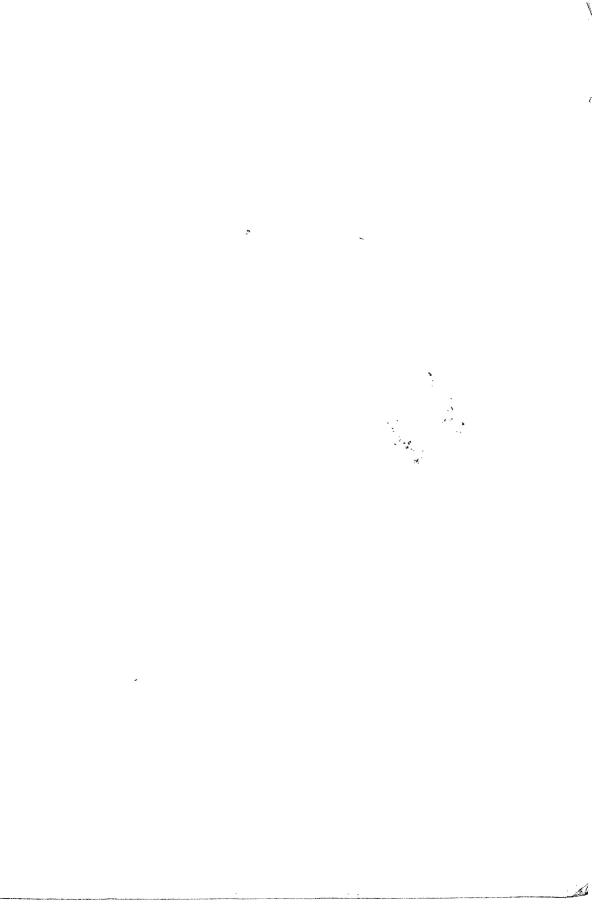



ماريخ المربية المربية

1 21

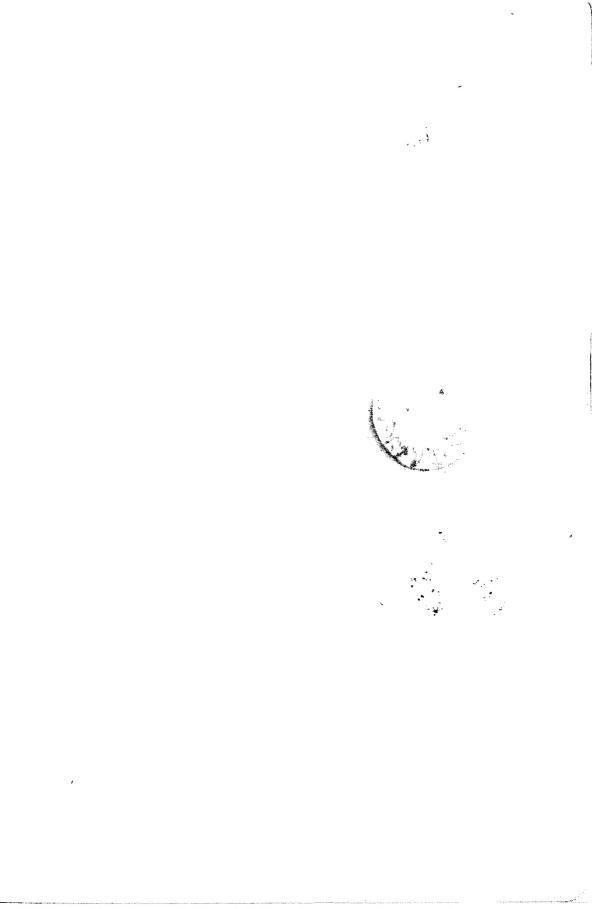

المكتبة مركزالدات ت واليوظالمين القالعام غدوير رتم التعنيف كتاب

# شارل اندي جُوليان



ن ونس به الحب النوب المغرب المغرب المغرب المعرب ال



الحب رو الثاني

النشرة الثانية

تعرىي

البشرنبت لمية

محدّمذالي

المارة خيت للن<del>ام</del>ث



تَمُّ تَعُرُّسِ شِيصِدُالْكِئِ سِنِّ عِلْ لَطَّبِعُهُ النَّالِيَةِ البِينَ تَعْمُّسَا وزَادَ عَلَبِهِا «رُوجِي لِنُ وتُورِنُو»



جميع الحقوق محفوظة
 للدار التونسية للنشر
 فيفري 1983

## مست دخل

اندمجت إفريقيا الشمالية في الشرق باعتناقها الإسلام بعد أن تفيانت في الدفاع عن ذاتيتها لا عن طريق الثورات فقط بل بالركون إلى الردة كلما انهيزم الفاتح والالتجاء إلى البيدعة وانتحال النحل ذات المنجى القومي ولم ترسخ العقيدة الاسلامية التي بدأت تنتشر منذ أواخر القرن السابيع الابعد انتصار الموحدين في القرن الثانبي عشر ولم يتخذ الجهاد من أجلها الصبغة الشعبية في المغرب الأقصى إلا عند صده للغزوات المسيحية ومن ذلك الوقت أصبيح من المستحيل التمييز بين الإسلام والمغرب ولا يزال الأمر كذلك إلى اليوم بحيث يتعذر فهم المشاكيل الاجتماعية والسياسية والقومية جميعها من دون اعتبار للبعد الاسلامي فيها .

ومن هأنا تبرز اهمية هذه الفترة الطويلة من تاريخ إفريقيا الشمالية التي بقيت معزولة بعيدة عن المؤثرات الأوربية فشهدت دولا تشاد ثم تنهار من دون أن تظفر بوحدة دائمة . وكان للابحاث التي قام بها منذ عشرين من دون أن تظفر بوحدة دائمة . وكان للابحاث التي قام بها منذ عشرين و (M.R.Brunschvig) و (Emérit) و (A. Cateau) و (M.R.Brunschvig) و (Penz) و (G. Marçais) و (R. Le Tourneau) و (R. Ricard) و (R. Ricard) و (R. Ricard) و المحافقة بالخوارج والفاطميين من السابيقة . فإذا لم يشمل الدراسات المتعلقة بالخوارج والفاطميين من والتغيير الآ القليل ولم تقتض الفصول المخصصة للمسرابطين والموحدين والسعديين والعلوييين والأتراك إلا إصلاحا بسيطاً فإن كمل ما يتصل بالأدارسة والحفصيين والمرينيين وجبت مراجعة عميقة أو بالمناه . أما الخاتمة فقد أعيدت تصاما . فكان لابد للقيام بعشل هذا

العمل على أحسن وجه من وؤرخ ملم بماضي بلاد السربر لا يمتاز بثقافته فحسب بل ببحوثه الشخصية.

ولقد تفضل المؤرخ المستعمر ب السيد لوترنو (M. Letourneau) الاستاذ بكلية الآداب فكرس خصاله للقيام بمراجعة هذا الكتاب وهو عمل صعب لايبرز فضله للعيان (بسهولة) الأمر الذي يفرض علي أن أقدم اليه الشكر الجزيل.

وإن أطروحته حول فاس قبل الحماية التي تشهد بمعرفة مباشرة وعميقة للمجتمع الإسلامي، تشمل تاريخ المغرب الأقصى الإسلامي كله . وكذلك كتابه الجديد : الإسلام الحديث (l'Islam contemporain) الذي ينبئ عن سعة معارفه وعن مدى اهتمامه بالحاضر والماضي . وسيتسنى للقراء ، بفضل البيبليو غرافيا الثرية النقدية الموجودة في آخر المؤلف، أن يتعمقوا في درس المسائل أو أن يواصلوا بحوثهم الشخصية .

وفي هذه الفترة التي تفرض فيها نهضة القوميات الإسلامية معرفة ماضي المغرب فإن كتاب تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح العربي إلى سنة 1830 الذي راجعه السيد لوترنو بحذق سيتيح للقارىء أن يكون ملتا بآخر ما وصل اليه علم التاريخ .

شارل أندرى جوليان

### مُعندٌمة

#### افريقيا الشمالية ابان الفتح العربى (١)

عندما استرجع البيز نطيون في خريف سنة 533م. المقاطعات التي سبق أن كانت رومانية وأطردوا منها الوندال بدوا كأنهم سيعيدون التقاليد الأمبر اطورية إلى سالف عهدها وهي التي أبطلها طيلة ما يقارب القرن جنسريق وخلفاؤه. وفي الحقيقة فإن إفريقية البيز نطية لم تكن تشبه في شيء إفريقية الرومانية – ولعل هذا يفسر ضآلة ما قام به البيز نطيون عندما أقبل الغزاة المسلمون.

وكانت البلاد التي احتلّها البيز نطيون أقبل مساحة بكثير ممّا كانت عليه من قبل: ذلك أن موريطانيا الطنجية انحصرت في سبتة وموريطانيا القيصريّة اقتصرت على شرشال (قيصاريّة). أمّا موريطانيا السطيفية فقد اقتطع منها الجزء الغربي، كما أن طرابلس فقدت الجزء الجنوبي منها – ولم تبق على حالها إلاّ نوميديا والبروقنصليّة والمزاق، ذلك أن البلدان التي تركت وشأنها ظلّت تزور شيئًا فشيئًا عن الحضارة الرومانية وترجع تدريجيا إلى سالف عاداتها البربرية – وإذا كان الأمر هينا بالنسبة للأرياف حيث لم يتوغل الرومان، فإن البربر « المترومين » في الحياة طالما في المدن والقرى كانوا يتباعدون في أسف عن أسلوب في الحياة طالما

<sup>(1)</sup> رأجع جوليان وكرتوا ، تاريخ افريقيا الشمالية من بدء التاريخ الى الفتح العربي ·

أحبته نفوسهم . وعلى كل فإن البربر سواء كانوا حضرا أو قرويين استرجعوا ما فطروا عليه من تعلق بالاستقلال السياسي . وكانت هذه الحاجة الى التحرّر السياسي ظاهرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة لبيزنطة : من ذلك أن مجموعات بربرية عظيمة كانت تظهر وكأنها مستقلة عن والي قرطاج . زد على ذلك أن البيزنطيين أنفسهم لم يأتوا الى إفريقية مدّعمين كما كان الشأن بالنسبة للرومان .

فلقد جاؤوا بخصوماتهم الدينية المتشعبة والعنيفة التي زادها فتم العرب لمصر حدّة . ذلك أنّه من بين من التجأ إلى إفريقية كان يوجد القائلون بمبدإ الطبيعة الواحدة (Les monophysistes) . كما جرّهم تسامحهم في الدين إلى إثارة الطوائف المسيحية وزرع بذور الفتنة بينها .

وأخيرًا فإن موظفي بيزنطة لم يظهروا دائمًا في مظهر الخادم المطيع للسلطة المركزية: إذ كانوا يناقشون الأوامر قبل تطبيقها وأحيانًا لاينفذونها وممّا زاد في تفاقم هذه الحالة موت هرقل وتولّى الحكم قسطن II (Constant) (سنة 641) ولم يتخطّ سن المراهقة في ذلك الوقت وفي سنة 646 شق عصا الطاعة الشيخ « جرجير » والي بيزنطة بإفريقية ونصب نفسه إمبراطورا.

تلك هي حالة إفريقية قبيل الفتح الإسلامي، بلاد يعوزها التماسك، تتباعد عن مدنية محتضرة، وتستعيض تدريجيا عن المؤسسات الرومانية بالتقاليد العريقة، وتتمرّد على رؤسائها البيزنطيين الذين كان ولاؤهم أيضًا لوطنهم الأم في فتور متزايد.

الباب الأول المن المرابع في الأول الموال ال

1- الفت تجالعت دبي 2- المقاومت البرب ربة 3- مماتيح ف الحن وارج



#### الفتـح العـربى

تاريخ خرافي: إن اتحاد الإسلام مع إفريقيا الشمالية بلمغ حدا من المتانة أصبحنا معه ننسى بسهولة مدى ما خاضه المشرق الإسلامي من معارك للتمكن من بسط نفوذه على المغرب البربري.

وبدهي أن الذي يبهرنا هو ما أسفر عنه الفتح العربي واعتناق الأهالي الدين الإسلامي من نتائج بارزة عظيمة الخطر . فالذي حدث كما أكد قوتيي (E. F. Gautier) « ثورة عارمة إذ تخطت البلاد ذلك الحاجز الفاصل بين الغرب والشرق والذي صعب اجتيازه في بلدان أخرى . إنها قفزة في المجهول نجد الثورتين الفرنسية والروسية بالنسبة إليها متواضعتين جدا »

ولم يقم المغرب بهذه القفزة في المجهول عن طيبة خاطر بل نحس نعلم أنه قاوم مقاومة طويلة جامحة . وقد يكون من المجازفة أن نظفر بأكثر من هذا اليقين . فليس لدينا وثائق ولا رحلات كتبها أجانب ولا أخبار أوروبية . وإذ قلت النقائش وشحت النقود وانعدمت النصوص الثابتة وجب علينا اللجوء إلى إخباريين عرب عاشوا بعد الأحداث التي تعنينا بأمد طويل .

قال ويليام مرسي وهو أقدر النّاس على تقييم النصوص: « إن أقرب الأشياء إلى الواقع في ظني استنادا إلى ما وصلت إليه معلوماتنا الحالية في هذا الصدد هو ان المعطيات القليلة المتعلقة بهذه الفترة البطولية الأسطورية مستقاة من روايات أربع: رواية مشرقية يتزعمها الواقدي الذي عاش بالمدينة وبغداد في نهاية القرن الثامن ، ورواية إسبانية يمثلها أحد أحفاد الفاتح

موسى بن نصير الذي عاش بالأندلس في أواخر القرن الثامن ، ورواية إفريقية منسوبة إلى أحد أحفاد فاتح آخر وهو أبو المهاجر وقد عاش بالقيروان في نفس الفترة ، وأخيرا رواية مصرية لابن عبد الحكم المتوفى بالقاهرة سنة 871 وهي الرواية الوحيدة الكاملة التي وصلتنا مباشرة .

لقد دون ابن عبد الحكم في أواسط القرن التاسع ما نقله في مصر من روايات ترجع إلى القرن الثامن . وكلمة رواية لا نلقيها هنا على عواهنها لأن المصادر كانت تذكر على الطريقة التي كان ينقل بها الرواة أحاديث الرسول محمد . فالمؤلف يذكر سلسلة الأخبار التي أمكن له جمعها ويسندها إلى أصحابها واحدا عن واحد إلى أن يصل الى آخر حلقة أي إلى الرجل الذي شهد أو كان في وسعه أن يشهد الأحداث المعنية بالأمر . ثم إن الرغبة في تدوين الفقه وضبطه كانت واضحة . ذلك أن التاريخ لا يهم في حد ذاته بقدر ما تهم الحجج التي يمكن أن يستنبطها المذهب الذي كان ينتسب إليه ابن عبد الحكم . فمن الواجب إذن معرفة هذه النظرة التي لا تخلو من تشويه للواقع لندرك مدى الحيطة التي يجب اتخاذها عند الاعتماد على آثار هذه الرواية . وإذا كان في الإمكان أن نستنبط منها معلومات ثمينة جداً فإنه لا يمكن اعتبارها تأليفا تاريخيا بأتم معنى الكلمة ولا حتى مجرد أخبار .

غير أن الإخباريين العديدين الذين عاشوا في القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر ، زودونا بجملة من التفاصيل أوفي من دون أن يذكروا مصادر هامة غير التي أوردناها من قبل. فكأنهم اعتمدوا في تأليفهم نزرا قليلا من الأخبار من الواجب استعمالها بنفس الحذر الذي أحطنا به اخبار ابن عبد الحكم . وابن خلدون هو الوحيد الذي لايكتفي بحرية كبيرة في الحكم ولايتقيد بالروح النقدية فحسب ... بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة الفهم والتفسير . غير أن ما نقله عن الفتح جاء للأسف متأخرًا عن الأحداث بسبعة قرون ومن المستحيل لم شتات المصادر التي اعتمدها . والذي يبعث فينا الحيرة كذلك عندما نعتمد ابن خلدون والمؤرخين الذين عاشوا بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر مشل والمؤرخين الذين عاشوا بين القرن الحادي هو غزارة في التفاصيل المالكي وابن الأثير وابن عذاري والنويري هو غزارة في التفاصيل

تتناقض مع الاقتضاب الذي يـلاحظ في روايات الإخبـاريين الذين عاشوا بين القرن الثامن والقرن التاسع مثــل ابن عبد الحكم والبلاذري.

ولقد قال وليام مرسى ( William Marçais ) منبها إلى هذه المتناقضات : « إن أبطال المأساة عند الإخباريين الأوّل لهم ملامح أكثر وضوحا ، وأدوار أشد تحديدا ، ووقفة أغزر حيوية وأبعد إثارة . وهذه المزايا يمكن أن نعزوها إلى تطور في البراعة الأدبية أكثر من أن نعزوها إلى استغلال موفق لوثائق ذات قيمة حديثة » . ومعنى هذا أننا مضطرون في آخر الأمر الى استمداد معلوماتنا لدراسة الاحتلال العربي من حياة أشخاص هي إلى القصة أقرب منها إلى التاريخ .

فهل يجب أن نتخلى من أجل ذلك عن طلب الدقة العلمية ؟ قد يميل الباحث إلى ذلك — أم من واجبنا أن نحرص كما فعل قوتيي قد يميل الباحث إلى ذلك — أم من واجبنا أن نحرص كما فعل قوتيي (Gautier) على إدخال شيء من النظام في فوضى الحروب والثورات وسقوط الممالك وذلك بالسعي إلى «تفسير» الأخبار التي رواها العرب و «تنسيقها». وهذه الطريقة وإن لم تكن هي المثلى فهي على الأقبل موئلنا الوحيد الا أنها تحمل عنصرا ذاتيا أخطاره لا يمكن أن يخفيها النجاح الباهر الذي عرفه كتاب «قرون المغرب المظلمة». ذلك أننا إذا نسجنا بيوت العنكبوت ولو بخيوط من الحرير لماعة ولم نحصل على نسيح متين فإن الذنب ليس ذنب الناسج.

كذلك يمكن لنا على غرار ما قام به جورج مرسي (Georges Marçais) أخيرًا ، أن ندرس بصبر النصوص ونستخرج منها ما يمكن لنا استخراجه من الحقائق التي لا يستهان بها ومن نقط الاستفهام العديدة من دون أن يغيب عن أذهاننا وجوب وضع كل هذا في سياقه التاريخي ، أي في التاريخ العام لحوض البحر المتوسط ذلك أن المغرب مهما كان منعز لا في ظرف كانت فيه المواصلات بطيئة غير مضمونة فهو جزء لايتجزأ من حوض البحر المتوسط يساهم إن قليلا أو كثيرًا في حياة هذه المجموعة الممتدة من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط وقد كانت إفريقيا الشمالية مشدودة إليه زمان قرطاج ، وسيز داد اتصالها به متانة بفضل الفتح الاسلامي والغزوات العربية وحياة بعض الأبطال المليئة بالمغامرات أمثال إدريس وابن رستم وابن تومرت وأخيرًا الزحفة التركية في القرن السادس عشر .

المغرب المفرق: لما أشرف العرب على إفريقية البيزنطية لم يجدوا منذ أن عبروا مضيق السويس (سنة 640) من يصدهم عن ذلك بصفة جدية. ولقد كان أقل من أربعة آلاف رجل كافيا في معركة واحدة للانتهاء من أمر مصر حيث استقبل الأقباط المضطهدون الزاحفين بحماس. وسقطت منذ خريف 642 برقة وهي أهم مدينة في خماسي المدن (Pentapole) ثم بلاد القريني (Cyrénaïque) كلها. ومن هناك أخذوا يوالون الغارات تارة على جنوب البلاد حتى بلغوا الفزان (زويلة) وطورا على غربه حتى انتهوا إلى طرابلس التي أخذوها عنوة سنة 643.

ولم يصطدم الفاتحون عند هذا الحد بالقبائل البربرية وكان تخاذل أكسرخس (Exarque) يشجعهم على مواصلة زحفهم الا أنهم اقتصروا على احتلال بلاد القريني نهائيا ولم يتجاوزوا جبال نفوسة . وقيل إن قائدهم عمرو وقد هزته نشوة انتصاراته رغب في القيام بحملة إلى إفريقية أي تونس الا أن الخليفة عمر عارضه في ذلك . والرسالة الشديدة اللهجة التي نسبها ابن عبد الحكم إلى الخليفة تدل على الأقل اذا كانت منتحلة على ما كان يشعر به العرب في القرن التاسع من احترازات ازاء الغزوات الإفريقية المليئة بالأخطار . قال عمر لعمرو عندما اقترح عليه الزحف على إفريقية « لا إنها ليست بإفريقيا ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت » وزاد ابن عبد الحكم الراوية الثقة على ذلك بقوله: «لا أوجة إليها أحدا ما مقلت عيني الماء».

وهكذا فإن التحذيرين المنسوبين إلى الخليفة عمر لا يتركان مجالا للشك في رأيـه.

غزوة ابن سعد: وضع عثمان خليفة عمر حدا لهذا التردد سنة 644 وأمر أخاه من الرضاع عبد الله بن سعد والي مصر بالدخول في المغامرة . ولرّبما قام ابن سعد بمحاولة أولى سنة 645 أو سنة 646 غير أن النّجاح كنان حليفه سنة 647 في غزوته الكبيرة التي زخرفها كتّاب التاريخ العرب بأحداث عجيبة أو خرافية .

وكان الشيخ جرجير قد تحالف مع القبائل البربرية تفاديا لكل غزو واتخذ من سبيطلة المركز المحصن قاعدة استراتيجية له من دون أن يجعلها عاصمة . وكان ابن سعد قد حل أول الأمر بالموقع الذي ستُبنى فيه القيروان ثم تحول إلى الجنوب الغربي وبعد أيام قليلة قضاها في الملاحظة هجم على الجيش البيزنطي في سهل سبيطلة فمحقه . وهلك جرجير في المعركة وقد يكون ذلك بيد عبد الله بن الزبير نفسه الذي نسبت إليه الأسطورة . ومن الخصال ما يدعو إلى الشك . كذلك لا يُعتد بما نسب إلى يمينة ابنة الشيخ من مغامرات هي من قبيل الخرافة .

وقد وصف المؤرخون العرب من دون فرط تحرّ هذه الفتاة الجميلة وهي ممتطية جوادا تقيها حرّ الشمس مظلة من ريش الطاووس أو بارزة للناس من أعلى بسرج وهي سافرة .

غير أن هذه المرأة التي كان في الحسبان أن تكون من نصيب المنتصر على ابن سعد فاز بها أحد الأنصار ولم تفلت من الرق الا عندما ارتمت من فوق الجمل فدق عنقها . وهذه القصّة المؤسفة المنتحلة تماما تعبر تعبيرا مؤثرا كما لاحظ ذلك قوتيي عن مدى الفزع الذي عرفته ولا شك اليونانيات الارستقراطيات عندما وقعن في أيدي البدو الغليظة .

وكان الطمع في الغنيمة هو الذي دفع العرب إلى القيام بهـذه الغـزوة . وقـد كسبـوا بفـضل غـزوات جنـوب المـزاق غنـائم عظمى .

غير ان ابن سعد كان يخشى هجوما معاكسا متوقعا ينطلق من مراكز الشمال المحصنة التي كان عاجزا عن حصارها . وعندما عرض عليه البيزنطيون غرامة حربية باهضة مقابل ارتحاله عن المزاق سرعان ما قبل العرض والتحق بمصر حاملا معه كنوزه . وبذلك لم تدم الحملة أكثر من عام (647 – 648) .

وكانت هذه الحملة رغم قصر مدتها ضربة قاصمة للهيمنة البيزنطية . فقد أفلت من سلطة قرطاج القبائسل البربرية الموجودة في جنوب المزاق الذي نهب وأقفر من أهله وزاد هلاك الشيخ جرجير في الفوضى والحزازات المزمنة .

واستفاد العرب بالخصوص من هذه التجربة أن مقاومة اليونيان ليست شديدة وأن الغزوات تدر عليهم المنافع العجيبة وهكذا كان من المتوقع رجموع الغازيـن بسرعة .

أزمة المخلافة: غير أن الاضطرابات التي عقبت مقتل الخليفة عثمان كانت سببا في كسب 17 سنة من الاطمئنان لإفريقيا ذلك أن اتساع رقعة الامبراطورية العربية أثارت مشاكل كان من المستحيل حلها من دون الوقوع في ازمات. فلقد ظن الخليفة الثاني عمر أنه كان من الممكن استباب الأمن بتنظيم موارد الدولة بصفة يمكن معها توزيع الجرايات على الفاتحين حتى يبقوا تحت نفوذه.

لكن هذا النظام المعتمد على مشيئة الخليفة وعلى استغلال المغلوبين بدون هوادة ما كان يمكن أن يدوم من دون أن يثير غيرة البعض وتمسرد الاخسرين .

وحافظ عثمان على هذا النظام رغم نقائصه: فكان ضحية له كما كان الشأن بالنسبة لعمر. ووجد على الخليفة الجديد رغم انه كان صهر محمد صعوبات أشد وطأة. إذ شق والي الشام معاوية عصا الطاعة في وجهه واستدرجه بمهارة إلى التحكيم في شأن مقتل عثمان ثم أعلن على عن تنازله ولم يلبث ان قتل سنة 661. وكان معاوية بادر قبل موت على بتنصيب نفسه خليضة في جويلية 660. وبخلافته قامت الدولة الأموية التي ستحاول تشييد ملك مركزي قومي عاصمته دمشق.

وكان لمصر التي منها انطلقت غزوات إفريقيا الشمالية علاقات مباشرة بتلك الاضطرابات. فلقد ثارت ضد ولاة عثمان وأجبرت ابن سعد على مغادرة البلاد وبعثت إلى المدينة بقتلة الخليفة. ثم دخلت في بيعة علي سنة 658 حيث احتلها أحد قواد معاوية وكان من الطبيعي أن تحتل مشاريع الزحف على المغرب المكانة الثانية بسبب الخلافات السياسية والدينية وتبنت الدولة الجديدة فكرة التوسع تجاه الغرب وأوكلت أمر مصر إلى الشيخ عمرو الذي لم يتخل عن مطامعه في غزو إفريقيا.

زحفة معاوية: لم تستثمر إفريقيا فترة الاطمئنان لتسترجع قواها كما ان القسطنطينية لم تغتنم فرصة موت جرجير لتدعم نفوذها من جديد بل إن الأمبراطور قسطن الثاني أصدر مرسوما جديداً اسمه «النّموذج» ( Le Type ) يقضي بإنزال صارم العقاب على كل من لا يتبع الرموز القديمة من دون إشارة إلى أصحاب المشيشة الواحدة

(المونوثيلية) (Monothelisme) أو المشيئة المزدوجة (Duothélisme). وأثار بذلك عليه المسيحيين الارتودكس في إفريقيا الذين يعادل امتثالهم للسلطة البابوية مناوأتهم للإرادة الأمبراطورية. وقد يكون دعيّ من الأدعياء اسمه جناديوس استغل الموقف ليستأثر طيلة سنوات بإمارة مستقلة. ولما خشي أحد منافسيه لقي مساندة من الأمبراطور والتجأ إلى فتح التفاوض مع المسلمين للحصول على إعانتهم.

ولماً عاد الأمبراطور إلى سالف نفوذه لم يجد بين يديه الا أسمالا من الأكسرخسية (Exarchat) واضطر إلى التخلي عن حصون المواقع الأولى واكتفى بحماية تخوم تونس الوسطى.

وهكذا فإن كل ما كتبه المؤرخون العرب عن هجماتهم ضد البربر بين سنتي 660 و 663 مدعاة إلى الاحتراز. وفي سنة 665 كان معاوية بن حديج الذي تزعم شق الأمويين بمصر قد توغل في المزاق بإذن من الخليفة وهزم جيشاً بيزنطيا بحضرموت (سوسة) واقتحم حصن جلولى فدكه ثم قفل راجعاً إلى مصر محملا بالغنائم.

الاحتلال الدائم: عقبة . ولم يمض وقت طويل حتى قام عقبة بن نافع الذي كان شن غارة موفقة على الفزان بحملة ثالثة تخالف الحملتين الأخريين من حيث إنها انتهت بالعرب إلى الاستقرار الدائم . ذلك أن عقبة أسس سنة 670 في قلب المزاق ، وفي سهل فسيح يكاد يكون صحراويا مدينة القيروان بعد أن طهره من جميع الحيوانات المفترسة والزواحف الساكنة به مرددا بلا انقطاع طيلة ثلاثة أيام مارواه النويري: «أرى لكم يا معشر العرب أن تتخذوا بها مدينة تجعلونها عسكرا وتكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر».

ولئن كانت القيروان معسكرا يصد البيزنطيين الذين كان من الممكن أن يجعلوا من المهدن الساحلية قاعدة للهجوم فإنها كانت بالخصوص معقلا في وجه البربر الذين أصبحوا هم وحدهم أعداء العرب المهابين. وبهذلك لم تحم هذه المدينة طريق مصر فحسب وكان من الواجب أن تبقى مفتوحة للمدد وصالحة للانسحاب المحتمل بل تصدت للأوراس الذي انقلب محورا للمقاومة.

ورغم هذا الاستيلاء لم تتحول إفريقية إلى مقاطعة مستقلة بل بقيت تابعة لمصر حتى أن عقبة أقيل من مهامه في غير رفق وعوض بأبي المهاجر وهو من أنصار الوالي الجديد . ولعل القوم كانوا يعيبون على مؤسس القيروان منحاه العسكري البحت وموقفه الحاد تجاه قواد البربر وما كان يأذن به من مجازر في غير هوادة ويشنه من غارات بالغة الخطورة بقدر ما هي عديمة الجدوى .

ويظهـر أن أبا المهاجر خلافا لسلفه فتـح مع قواد البربر مفاوضات لكسب مساندتهـم ضد البيزنطيين ـ

ويقال أيضًا إنّه توغل حتى و صل إلى « عيون تلمسان » حيث هـزم أمير قبيلـة أوروبـة كسيلـة الجبار الماهر وأسره . وعلى كـل فإن سياسة أبـي المهاجر وإن كـانت دون سياسة عقبـة إشعاعا فقـد كـانت أكـثر جدوى .

مسيرة عقبة نحو الغرب: ولم تطل محنة عقبة إذ أسندت إليه سنة 681 القيادة العليا بإفريقيا فشن لوقته على المغرب غارة من الطراز العالي قد بكون من المجازفة الاطمئنان إلى وقوعها.

وجر عقبة وراءِه أبا المهاجر وكسيلة مصفدين في الأغلال إشفاء لغليله من دون أن يقتصد حسب ما روي في كيل الإهانات للقائد البربري فكلفه ذلك فيما بعد ثمنا باهضاً . ولم يحاول عقبة حصار المراكز المحصنة شمال الأوراس بل انطلق من هناك صوب طنجة مباشرة بعد ان اصطدم بجيوش من الأهالي تعززها عناصر من الروم قسرب باغاية (Baghar) ولامباز (Lambaise) ثم تاهرت (Tiaret) .

وروى المؤرخون العرب ان النبيل يوليان (Julien) عوض ان يقاوم عقبة استقبله محملا بالهدايا الثمينة . فاستفسره عقبة عن أمر قوط (Wisigoths) أسبانيا و الروم وبربر المغرب. واعتمد على هذه الإرشادات فاقتحم السوس وقتل أهله تقتيلا وسبا من الفتيات الجميلات عددا كثيرًا ثم أشهد الله أن بحر الأطلنطيق هو وحده الذي حال دون مواصلة زحفه لمحق الكفار.

(E. F. Gautier) وكمل هذا من الغرابة بمكان حتى أن أ. ف. قبوتيي بنى عليه نظرية مفادها أن سرعة احتلال موريطانيا الطنجية يمكن موازاتهما

مع سرعة احتلال إفريقيا ثم فيما بعد اسبانيا . ذلك أن بلدان إفريقيها الشمالية التي عرفت التأثير القرطاجي انحازت بسهولة إلى المسلمين. غير أن جل العفاصيل لم تبرز الا بفضل المؤرخين المتأخرين في الزمن. فإذا نظرنا في بعض الروايات التيذكرها ابن عبد الحكم جميعها فنحن لانجد ذكرا الا للسوس وهي لفظّة غامضة في كتب الجغرافييـن العرب المتأخرين ، ومن الواجب تحديد معناها في القرنَّ الثامن . كما لانجد الا عبارة عقبة الشهيرة عندما وقف على شاطيء البحر (وأي بحر ترى ؟) وأشهد الله على أنه غير قادر على مواصلة زّحفه . فلا إشارة إلى مدينة طنجة ولا تفاصيـل لهـذه المسيرة العجيبـة في بـلاد مجهـولة . وفي هذا ما يدعــو حقـا إلى إعمـال الرأي والشك : والذي لاجدال فينه أن عقبـة أجهـد نفسه لتوسيع رقعة الأمبراطورية الإسلامية نحو الغرب، وأنَّه لذلك حبارب في الأوراس إلاّ أنّه يكون من المجازفة ان يؤكـد الباحث أكـشر من ذلك وقد قال برنشفيق في هذا المعنى « اذا ملنا الى التصديكق بوقـوع جولـة عقبة فإنه من الحكمة أن نحصرها في الجزائر الوسطى إلى أن يآتي ما يخالف ذلك . ولرَّبما وصلت هذه الجولة إلى جهـة وهران الحَّالية ووادى شلف » (ر. برنشفیق)

المقاوصة البربرية: كسيلة: إذا نحن جارينا في بعض المسائل ما ذهب إليه كتاب ما بعد القرن الحادي عشر وخاصة ابن خلدون الذي دون آثاره في نهاية القرن الرابع عشر انتهينا إلى القول بأن شخصية كسيلة كانت مهيمنة على تاريخ إفريقيا الشمالية إذ ذاك. ولقد ذهب أ. ف. قوتيي حتى إلى الافتراض بأن كسيلة كان ملكا لبني جدار وأنّه على الأقل قاد بني أوربة وهم من حضر قبيلة برانس المتأثرين بالحضارة اللاطينية والمسيحية والماثلين إلى الاتحاد مع اليونان ضد العرب المسلمين. وقال هذا المؤرخ في النهاية: «إن الانتصار على سيدي عقبة كان انتصارا بيزنطيا في معظمه أكثر من أي انتصار حققه البربر فيما بعد».

ونظرا لندرة الوثائت وقلة دقتها فإنه من الصعوبة بمكان معرفة مدى تأثير كسيلة معرفة مضبوطة الا أن الأخبار التي رواها ابن عبد الحكم كفيلة بتأكيد الدور الخطير الذي قام به في هزيمة عقبة وشاهدة على أنه يعتمد في خطته على الروم الساكنين بافريقيا الشمالية . ويظهر أن

هؤلاء الذين لم تكن لهم قوة عسكرية كافية لصد المسلمين نجحوا في إثارة البربر المتمسكين بخصوصيتهم على المغيرين ولئن أعوزت البرطيين القوة العسكرية ، فقد احتفظوا بتأثير سياسي في شرق المغرب على الأقبل ، فهل أسلم كسيلة ورجاله بعد كما يؤكد ذلك المؤرخون المتأخرون في الزمن أم أنهم بقوا على دين المسيح ؟ قد يكون من المجازفة الجزم برأي في هذا المجال .

ومهما يكن فإن عقبة بوغت في جهة بسكرة عند رجوعه من غارة قام بها في الغرب بحلف عتيد جمع البربر والبيز نطيين ولربتما لم يكن عند ذلك مسيطرا على جيوشه المحملة بالغنائم وعلى كل فإنه قسم جيشه في طبنة (Thubunae) إلى ثلاثة فيالتي واتجه على رأس كتيبة قليلة العدد نحو جنوب الأوراس ؛ لكن كسيلة الذي كان انسلخ عنه في مكان مجهول ووحد القبائل البربرية مع جيوش الروم حاصره في حدود الصحراء قرب تهودة (Thabudeos) على مصب الوادي الأبيض وقتله مع ثلاثمائة من فرسانه (سنة 683). ومعلوم أن جثمان عقبة مدفون في مسجد الواحة التي تحمل اسمه «سيدي عقبة» على بعد خمسة كيلو مترات جنوب تهودة تحت قبة متواضعة البناء يحبح إليها أحفاد الذين ساهموا في مقتله .

وكان الانتصار في الظاهر حاسما : ذلك أن سياسة عقبة أدت إلى الكارثة : إذ أن العرب اضطروا أمام تظافر جهود البربر والروم إلى التخلي عن ممتلكاتهم الواقعة ما وراء برقة .

وبعد ان دخل كسيلة القيروان بقي فيها ثلاث سنوات صاحب السلطة الحقيقية على افريقية والمغرب الشرقي . وما لبث البربر أن ارتدوا عن الإسلام كما كان شأنهم مرات عديدة حتى وصلوا في ظرف سبعين عاما إلى اثنتي عشرة ردة حسب ماذكره ابن خلدون في نصشهير له ، فكأن إفريقية كانت مصممة على أن تحيا مستقلة تحت إمرة قائد بربري في منطقة الأوراس حيث نبض قلب المقاومة البربرية .

غير أن العرب ما كانوا ليصبروا على مثل هـذه الهـزيمـة . فلـقد اضطـر الخليفـة عبد الملك إلى تأجيــل الأخذ بالثأر ليتسنى له مقاومة الدعى



الخطير عبد الله بن الزبير الذي كان انتصر قبل ذلك على النبيل جرجيسر والذي أمكن له بفضل قرابته من عائشة أرملة الرسول أن يتزعم جزءا عظيماً من الأمبراطورية الإسلامية . واغتنم عبد الملك فترة هدوء ليعقد لزهير بن قيس على رأس جيش واجه به كسيلة في مميّس (Mems) قرب القيروان ، فانهزمت الجيوش البربرية والبيزنطية بعد قتال عنيف قتل فيه كسيلة (سنة 686) . وكانت الهزيمة نسبية إذ أن زهيرًا تراجع بجيشه ولم يترك الاحامية صغيرة بالقيروان وبغت بنزول جيش للبيزنطيين من البحر في برقة حيث لقى حتفه .

الكاهنة: إذا اقتصرنا على ما أورده ابن خلدون في تاريخه وعلى التفسير المغري الذي قام به أ. ف. قوتيني انتهيئنا إلى القول بأن أفول نجسم كسيلة أدى إلى نتائج خطيرة. ذلك ان البيز نطيين المسيطرين على المواني الكبيرة من سوسة ( Hadrumète ) إلى عنابة (Hippo regius) وعلى الحصون العديدة داخل البلاد كان دورهم في الحرب الدفاعية دور الروادف بالنسبة للبربر. فاغتنموا فرصة رحيل العرب ومنافسة قواد البربر بعضهم لبعض لترعيم سلطانهم في المزاق. وأفلت من أيدي أوربة زمام العمليات وصار في حوزة قبيلة جراوة بالأوراس الشرقي.

ولم يبق جراوة حسب أ. ف. قوتيي حضرا تقربهم حضارتهم ودينهم من الروم بل أصبحوا زناتيين أي « بدوا أقحاحا جمالة دخلاء على المغرب » ليس لهم جذور تصلهم بماضي البلاد ولا مصلحة تشدهمم إلى إفريقيا القديمة .

وهذا الافتراض خصب لأنه يكشف لنا فيما إذا أمكن التدليل عليه عن الاتجاهات الجديدة التي طبعت بها الكاهنة ملكة الأوراس البربرية المقاومة البربرية.

إن هذا التحول تم في ظرف على قدر كبير من الخطورة. ذلك أن عبد الملك الذي تمكن في آخر الأمر من القضاء على ابن الزبير (سنة 698) وعلى الثوارت الدينية في المقاطعات الفارسية (697) أراد أن يقوم بعمل واسع النطاق في إفريقية. وفعلا بادر الوالي حسان بن النعمان الغساني بتوخي طرق جديدة فبدأ بإزالة الخطر البيزنطي عند استيلائه على

قرطاج (سنة 695) فكانت الصدمة عظيمة في القسطنطينية على غرار التأثير الذي حصل بعد انتصار جنسريق واضطر الأمبراطور ليونسيوس (Leontios) إلى تجهيز أسطول نجح من حسن حظه في استرجاع المدينة من جديد .

وفي الأثناء اتجه حسان إلى مقاومة بربر الأوراس. وقد بلغه حسبما يروى أن ملكة عظيمة الشأن تسمى الكاهنة ، أي النبية ، تحكمهم. وهذه المرأة المجهولة الاسم (دمية أو دهية ؟) كانت كما أكده ابن خلدون هي وقومها على دين اليهود. ولقد أراد بعضهم التدليل على ذلك بكنيتها التي هي في واقع الأمر عربية صرف.

وعلى كل فقليلون هم الأبطال الأفارقة الذين غذوا الأساطير بمثل ما غذتها به من سماها جورج مارسي (G. Marçais) في لغة جميلة « الدبورة البربرية » (Débora berbère) . ويحسن التنبيه — نهائيا — بأن النساء في بلاد البربر قمن في مناسبات عديدة بدور مرموق على الأقبل إلى الفترة الموحدية . وحسبنا أن نذكر بقوة زينب زوجة يوسف بن تاشفين التي كانت هي أيضًا تعرف السحر وبعدة أميرات من المرابطيس وبأخت ابن تومرت نفسه التي عاضدته في ساعاته الأخيرة مع أخلص مريديه . غير أن واحدة منهس لم تبلغ شأو الكاهنة . والواقع أننا لا نعرف من أمرها الا اسمها وإشعاعها ومقاومتها الشديدة للغاصب وقد غذتها على ما يظهر وطنية وبريدة وعقيدة عبرية .

والذي لا شك فيه هو أن الكاهنة جمعت كلمة البربر من جديد وهزمت الجيش العربي على ضفاف مسكيانة بين عين البيضاء وتبسة ودحرته إلى طـرابلس .

انتصار حسان : غير أن حسانا اقتحم بعد ذلك بقليل المزاق من جديد وافتك مرة أخرى قرطاج (سنة 698) فلم يجد في المدينة إلا عددا قليلاً من الروم بلغوا من المسكنة حدا جعلهم لايبالون بمن يسودهم . أما السكان الآخرون ، فقد لاذوا بجزر البحر المتوسط . لكن حسانا سرعان ما استعاض عن العاصمة المنهارة بمدينة جديدة في منتهى الخليج وهي تونس فكان دورها الأول أن أصبحت دار صناعة لا ينالها العدو من عرض البحر .

وكانت مراكب الخليفة قد شنت الأسطول البيزنطي و هو آخر أسطول قدر على أن يجول قرب شواطي إفريقيا . وانتقلت بذلك السيطرة على البحر إلى العرب ولم يبق في حوزة الروم الا مركنز سبتة (Septem) وأشلاء من موريطانيا الطنجية ومايورقا (Majorque) ومينورقا (Minorque) وعدد قليل من المدن في إسبانيا . ويظهر أنهم كونوا من هذا كله آكسرخسية (Exarchat) دامت عشر سنسوات أخرى .

وبقىي كسر شوكة البربر ، وفي هذه المرة يسرت خلافاتهم انتصار العـرب ، ذلك أن الكاهنـة قد تكون حكمـت المغرب طيلـة خمس سنوات حسب عرف البدو والرحل لذا فإن النتائـج لم تتأخر عن أجلهـا .

فقد أجمع المؤرخون العرب على أن الفاتحين وجدوا في الروم وحضر البربر أعواناً قيمتهم لا تقدر . و إذا صح ان الملكة ارادت قطع خط الرجعة على العرب فأمرت بتخريب البلاد بحيث لم يبق ماثلا لا الشجر ولا الأسوار فإننا نفهم لماذا ألبت عليهما أهل المان والمزارعيمن سواء كانوا روما أو بربرا .

وكسان الحسن أذكى من أن يستغيل مثمل هذه الحالة ، ثم إن عبد الملك الذي كمان انتصر (سنة 702) على آخر تمسر د قام به أحد الأدعياء أرسل إليه بجيش عظيم أمكن له به أن يشن هجوماته من جديد .

وأمرت الكاهنة قبل المعركة الحاسمة بيوم أولادها بأن يسلموا أنفسهم إلى العدو . ولقد بين أ. ف . قوتيسي في مقارنة موحية كيف أن هذا الصنيع طبيعي بالنسبة لقائد بربري يضع سلطان عائلته على القبيلة فوق كل اعتبار ، وخاضت الملكة وقد تقدمت بها السن معركة ميؤوسا منها في مكان ربما يكون قرب طبرقة ثم "طوردت هي وخلصاؤها حتى الأوراس ، وقتلت قرب بئر تسمى من ذلك الوقت بئر الكاهنة وحمل رأسها مشهرا إلى الخليفة . وبموتها انتهت فترة الدفاع البطولي .

الموازنة برانس + بتر = حضر + بدو رحل: وهكذا فإن الصراع الدائسم بين الحضر والبدو يحتل المقام الأول في سياق الفتح العربي. وقد تلقي هذه المقابلة الأضواء الكاشة على تاريخ بلاد البربر لوأمكن مقايستها بالترتيب الذي وضعه ابن خلدون وتبين الواقع الجغرافي والاقتصادي من خلال النظرة الخيالية للأنساب.

وهذا ما حاوله أ. ف. قوتيي في أحد افتراضاته الجريشة التي تحمل على إعادة النظر في التاريخ التقليدي . وقد يكون الجمالة الذين سميح لهم آل سواريوس بتكوين قبائل عظيمة سريعة الرحيل صعبة المنال هم البربر الذين يسميهم المؤرخون العرب البتر والمتحدرون من رجل خرافي اسمه مغديس الأبتسر .

بينما الحضر قد يرجعون إلى البرانس نسبة إلى جدهم برنس وكل حماء تتكون من سكان يتحدون في نمتط الحياة وليست بينهم قرابة وعلى ضوء ما سبق يمكن فهم الصعوبات التي قامت في وجه العرب عند الفتح وعوامل الانقسام التي سهلت عليهم الانتصار ، ولم يتطلب خضوع أهل المدن الإفريقية العريقين أي مجهود يذكر ، فقد كنان قيام حكومة نظامية ضروريا لحياتهم ، وقضاء شؤونهم أهم في نظرهم من الحرية . غير أن مأساة احتماءية كانت تحاك خيوطها في نوميديا منذ العهد الوندالي . فيل أن الفلاحيين كانوا زمن الهيمة السرومانية يفقدون منزلتهم شيئًا فشيئًا لفائدة الرحالين الصغار وخاصة كبار البدو الجمالة . ومن المحتمل أن تحسمت على التداول في جماعة البرانس المقاومة البربرية . فكانت أوربة الحضرية تحت إمرة كسيلة وجراوة البدو الرحل تحت إمرة الكاهنة . وقد تكون ثورة الحضر على أساليب البدو الرحل هي العنصر الحاسم في انتصار الفاتحين . وهي التي قد تكون أتاحت لهم الفرصة لمواصلة فتوحاتهم ونشر دينهم في اتجاه الغرب .

قال أ. ف. قوتيي في الختام: «لم يحاول الحضر والبدو في المغرب قط العيش جنبا إلى جنب من دون أن يضمر الحقد بعضهم لبعض. وكان في ذلك انتصار الزحف العربي والمنعرج الحاسم الذي تخطاه حسان بسن النعمان ». وإذن فيإن هذه الفرضية يمكن أن تستمد من الزحف العربي مشالا يبرز صحتها.

ولقد ناقش وليام مرسي كل ذلك بما يفرضه المقام من جد وكان يرى من المستحيل اعتبار البتر بدوا رحلا والبرانس حضرا . « ذلك أن جانبا عظيماً من الزناتيين الممثلين التمثيل الحق لفرع البتر كانوا من دون شك جمالة » . غير انه من الصعب تصور الكثيرين من البتربدوا رحلا على

الوجه الأكمل مشل القرويين الكومية والمتاغرة « المستقرين بالأكواخ » وفلاحي نفوسة المستوطنين بنجاد طرابلس وبني جراوة من الأوراس . ومن جهة أخرى نجد من بني البرانس صنهاجة سكان الصحراء وهم أكبر الرحل عظمة . ويشهد كذلك ابن خلدون بأن هوارة البرانس كانت تضم الرحل والحضر معا ، وبأن فرعا كاملاً من برانس كتامة وهم بنوسدويكش كانوا يعيشون تحت الخيام ويربون الإبل ، وغالباً ما تعتبر كتامة من القبائل ؛ وهكذا فإن الواحد من بني سدويكش يمشل خليطاً غريباً من القبائلي الراعي الساكن بالخيام .

وإذا كان المؤرخون العرب لم يلاحظوا تضارباً في نمط من الحياة كان مألوفاً عندهم فمعناه أنه لم يكن ليتماشى مع المغرب. ويقدم وليام مارسي بدوره بما له من مكانة في العلوم اللسانية وفي حذر رغم ذلك ، تفسيراً شخصياً لهذا التقسيم. قال : « ربما انبنى هذا التقسيم على الفروق التي لاحظها العرب في لباس أولى القبائل البربرية التي عرفوها من بربر يرتدون برانس (جمع برنس) ذات قلانس وبربر يرتدون الابس قصيرة أو ليست لها قلانس (بتر جمع أبتر وهو الثوب المقطوع). وهل نحن في حاجة إلى القول إننا مازلنا إلى هذا الحد في مجال الافتراصات.

وفيما بعد تلاشى المعنى الأول لهـذا الفارق عندما أصبح ينطبـق شيئـًا فشيئًا على الأهـالي الذين أخذ الفاتحـون يتصلـون بهـم تدريجيا » .

ومن المحتمل أن الفاتحين عند توغلهم نحو الغرب ، وجدوا في أماكن بعيدة جدًا أحيانًا بعضها عن الآخر ، قبائل تحمل نفس الأسماء مستمدة من ظروف حياتها « وربما كان الأفرن من سكان المغاور » أو منسوبة إلى طوطم يحميهم . « وبما أن تشابه الأسماء كان بالنسبة اليهم الدليل المرجح لثبوت النسب فإنهم وجدوا في قبائل تتحد في الاسم الأحفاد المنحدرين من جد واحد وقد شتّتتهم صروف الحدثان اومنها ، ما كان يعيش في شرق المخرب ، ومنها ما كان يعيش في غربه ، وبعضها من البدو الخلص أو أشباه البدو والبعض الآخر من الحضر وبعضها من البدو الخلص أو أشباه السودان والآخر استقر بجبال التل » .

ولو حاول مؤرخ عربي اليوم اعتماد نفس المعيار لمعرفة سكان المنازل ، الجبال لحشر في عائلة واحدة «الجبالة» المغاربة سكان المنازل ، و «جبالة» قسنطينة سكنان الأكواخ و «الجبالية» التونسيين المربين المإبل والعائشين تحت الخيام فترة من السنة». وينسبهم إلى جد واحد وهو جبل. وهذا هو الذي جعل بعضهم ولاشك ينسب صنهاجة إلى صنهاج ومطماطة إلى مطماط.

ومن الواجب دحض افتراض أ. ف. قوتيي وإن كان مغرضا وذلك نظرا لإفراطه في التعميم . الا أن هذه النظرية تؤكد الانعكاسات الاجتماعية للفتح العربي وتستحق من هذه الناحية أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وإن هناك ظاهرة طالما تكررت وهي أن البدو يغتنمون الأزمات السياسية للخروج من عزلتهم والهجوم على الحضر قصد الانتفاع من الفوضي . وهكذا انقض المرابطون على المغرب الأقصى المتداعي في القرن الحادي عشر وظهر بنو مرين في جهات ملوية المتداعي في الدولة الموحدية علائم الوهن . كما انطلق حديثا الهيبة ورجاله الزرق من الساقية الحمراء ( Rio de Oro ) على الدولة العلوية عندما كان نجمها في أفول . وليس من الغريب إذن أن يظهر البدو الرحل على مسرح الأحداث بعد الاضطرابات الكثيرة التي نتجت عن الدولة الموحل على الدولة على المولة المرحل على مسرح الأحداث بعد الاضطرابات الكثيرة التي نتجت عن الفتح الاسلامي على الأقل في الجهة الشرقية من إفريقيا الشمالية .

ومن جهة اخرى فإن افتراض أ. ف. قوتيي يؤكد أهمية أنماط الحياة التي تختلط اختلاطا وثيقاً بوشائج القربي والتي يميل الإخباريون العرب بسهولة إلى إهمالها لشدة تعلقهم بالنسب وكثيرة هي أمثلة القبائل المنحدرة مبدئيا من جد واحد والتي تكونت في الواقع من عناصر متباينة لايجمع بينها إلا نمط واحد من الحياة ولم تعطها طابع وحدة الجنس الذي يتمسك به المغرب تمسكا شديدا الا أوهام التبني .

أمّا دور كسيلة والكاهنة فإنه يبدو من قبيل المجازفة ضبطه بالاستناد إلى ما بين أيدينا من نصوص غير موثوق بها ومتضاربة. فلقد مكنت القرون المتتالية شخصية كسيلة أول بطل لاستقلال بربري من أن تبرز بروزا. ذلك أن البلاذري لايعرفه البتة. أمّا البكري فلقد جعله

يفسر من طبنة أمام موسى بن نصيسر وابن قتيبة أكد أنّه قضى نحبه سنة 702 وهو يقاتل موسى هذا بعينه لافتكاك منفذ الملسوية . كما أن ابن عبد الحكم لا يعرف بالضبط هل إن عقبة بن نافع قتل بيد كسيلة أو « ابن الكاهنة » وربما اعتبرهما في الواقع شخصا واحدا . وعلى كمل فدإن واحدا من الإخباريين القدامي لمم ينعت كسيلة « بأنه رأس قبيلة أوربة » التي لا تسمح أية وثيقة بجعل موقع سكانها في الأوراس زمن الفتسح العربي .

و ه كذا فان كامل الرواية التقليدية التي تستجيب لنوازع النفوس التواقـة إلى الملاحم لا تثبت أمام مكافحـة النصوص وقد يكون من المجازفة اعتبار شخصية كسيلـة أوضـح الامح من شخصيـة رولان (Roland) كما تبدو من خلال ملحمته (Chanson de geste) .

بقيت النظرية المائلة بوجود أوراسين التي اقتبسها أ. ف. قوتيسي من مسكراي (Masqueray) وانها قد تقوم على أساس التفريس بين لهجتين . لهجة الشاوية سكان الأوراس الخربي أحفاد رعايا كسيلة ولهجة الشاوية سكان الأوراس الشرقي أحفاد رعايا الكاهنة . وهو تفريسق مبني على عدة أخطاء ومردود اليوم من جميع الاختصاصيين في الله البربرية « فنظرية مسكراي القائمة على ثنائية بلاد الشاوية تظهر إذن واهية جدا ، والحيطة تفرض علينا اجتنابها انتظارا الما يخالف ذلك » .

وهكذا فإن الفاروف التي اكتنفت المقاومة البربرية تند عن تطلعنا . فلم يبق لنا والحالة هذه سوى التذكير من جهة بالرواية القديمة المتعلقة بالفتح كما اعتاد القوم استخلاصها من المؤرخين العرب اعتمادا على اختيار لايخضع دائماً إلى مقتضيات النقد الموضوعية . ومن جهة أخرى عرض الفرضيات التي أوحت بها هذه الرواية التقليدية إلى فذين من المؤرخين ثم مناقشتها ؟ فهل معنى ذلك أن ما حاوله أ. ف قوتيي كان لافائدة فيه ؟ إننا أبعد ما نكون عن هذا القصد ، ونحن لو تغاضينا عن براعة هذا المؤرخ وإمتاعه لوجب أن نبؤ كد أكثر ممن سبقه ، الفوارق الموجودة بين «أهل الوبس » و «أهل المدر » ونبين كل النتائسج التي يمكن للمؤرخ والجغرافي معا استخلاصها ، والواقع أن ما وجه من التي يمكن للمؤرخ والجغرافي معا استخلاصها ، والواقع أن ما وجه من

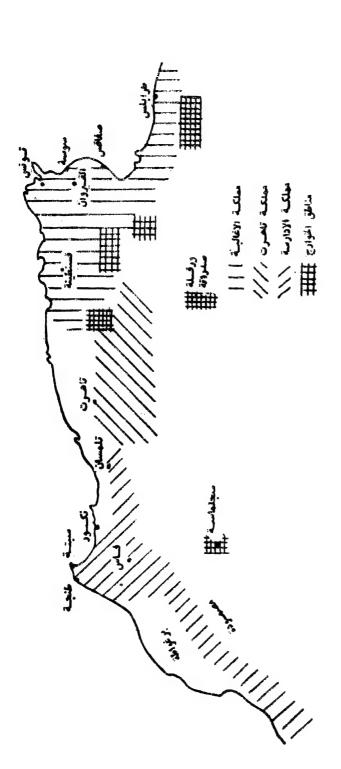

ديكل : 2 ــ المغرب في مستهل القرن الناسع ميلادي

نقـد في هذا الضدد كـان ضحلا ما عدا بعض الاستثناءات ومنهـا نقد وليـام مـارسيه ( W. Marcais ) البــارع .

ومن البدهي ، كما طاب لمنتقده الاعتراف بذلك ، « أن مؤرخي المغرب لن يتيسر لهم التفصي ولو من مسألة واحدة من بين المسائل التي وضعهـــا » .

#### موسی بن نصیر:

اماً رجع حسان إلى القيروان وشرع في سن قوانين جبائية قارة أصبح في عيني الخليفة مشبوها في أمره فاستقدمه وأوكل لموسى بن نصير أمر إفريقية التي أصبحت مستقلة عن مصر منذئذ فلم يكن منه إلا أن وسع رقعة انتصارات سلفه . وإذا كان من الصعب جدا ضبط فترة هذا التعيين طالما أن التواريخ المذكورة متغايرة جاز ترجيح سنة 705 مع تقدير نسبة الخطأ بعشر سنوات تقريبا .

وأول ما قام به موسى بن نصير إخضاع المغرب الأقصى حتى المحيط الأطلنطي والتوغل إلى سجلماسة في تفيلالت . ولئن أخفق في فتح سبتة فإنه احتل نهائيا طنجة . وكانت البلاد آنذاك آهلة بقبائيل البربسر من سلالة صنهاجة . فكانت قبائيل غمارة نازلة بساحل البحر المتوسط وقبائيل برغواطة على طول المحيط الأطلنطي بين مضيق جبل طارق ومصب أم الربيع .

أمّا قبائيل مكناسة فقد استوطنت وسط البيلاد ، وقبائيل مصمودة حطت بالسفح الغربي من الأطلس الكبير وبساحل أمّ الربيع في بيلاد السوس ، وأقامت قبائل هسكورة بين السوس ودرعة وقبائيل لمطة ولمتونة على الضفة اليسرى من درعة . ولقد فرض موسى الدين الإسلامي في حزم شديد على هذه القبائيل المسيحية أو اليهودية المنصرفة غالبا إلى عبادة الطبيعة ، ، وكذلك على القبائيل المرتدة في سائير بلاد البربر .

ولقد وجد المسلمون الجدد في إسبانيا ما يشفي الغليل إذ انتصر جيش من البربر بقيآدة طارق بن زياد البربري على القوط فكانت معركة واحدة كافية للإطاحة بامبراطوريتهم وذلك سنة 711 . وكان البسربر هم الذين توغلوا في الجزيرة واقتحموا غاليا حتى بلغوا مدينة بواتيي سنة 732 (Poitiers) . ولئن انسجوا بعد انتصار شارل مارتل فلم يكن ذلك تحت ضغط الإفرنج (Les Francs) بل كان نتيجة لما جد في المغرب الأقصى من ثورات اندلعت بسبب استئثار العرب للأراضي الإسبانية عند اقتسامها ، وبسبب ما صدر عن ولاة طنجة كذلك من أعمال اتصفت بالتنكيل أو العنف . وتمكن الغزاة من كسب عطف برجوازية مدن إفريقية وموريطانيا الطنجية ومن صرف حماس البربر بصفة وقتية إلى الغزو والنهب ، غير أن خضوع جماهير البربر التي كان العرب يحتقرونهم ويستغلونهم لم يكن إلا وهميا . فلقد لاحظ حسان منذ ذلك الوقت «أن فتح إفريقية أمر مستحيل » وأدرك خلفاؤه إزاء ما لاقوه من عنت أن الاحتلال القار أعز منالا مستحيل ، مجرد غزوات خاطفة .

#### 2) المقاومة البربرية

#### نحلة الخوارج :

لابد لكل انتفاضة من أصول مذهبية فالفلاحون المصريون الذين ثاروا في الألف الثانية قبل المسيح لإرغام الارستقراطية على كشف الرموز الضامنة للخلود ، والدونا توسيون الذين قاوموا الانتهازية الكاثوليكية وناهضوا تحالف الولاة الرومان مع الأساقفة والملاكين العقاريين لم يتجاوزوا أن عبروا تحت قناع الدين عما كانوا يضمرونه من حقد نحو الأغنياء ورجال السلطة . وكذلك كان الأمر بالنسبة للبربر الذين أسلموا على يد العرب فقد صبغوا معارضتهم بالصبغة الإسلامية فتمكنوا بذلك من عرض مطالبهم الاجتماعية في صورة مشل أعلى ديني .

لقد أصبح الخروج بمثابة حلقة من الصراع الطبقي وظاهرة شعوبية كما كان الأمر بالنسبة للدوناتوسية . ولئن كان المغرب مسرحا ممتازا لهاتين البدعتين أو بعبارة أصح لهذين الانشقاقين المطبوعين بالطابع الثوري فذلك لأن مشاعر التقشف والمساواة التي لا يمكن فصلها عن كراهية المسود للسيد لم تبلغ درجة من الحدة كما بلغته في هذه الملاد .

ومما لا شك أن ظهور نحلة الخوارج راجع أولا وبالذات إلى التحكيم الذي اضطر الخليفة على إلى قبوله تحت ضغط جيوشه . لكن جمعا من الجند الإضافيين آثروا الانسحاب فورا خشية أن يفهم من بقائهم الاعتراف بقرار يخضع كلمة الله لحكم البشر . وبعد إدانة على غادر سرّا جمع غفير من أنصاره الكوفة الموجودة على الضفة الغربية من الفرات حيث كان يعسكر الجيش والتحقوا بالمنشقين الأولين . وهده الهجرة هي التي أعطت للمنشقين اسم الخوارج .

وإذا نحن تركمنا جانبا النحل المتعادية التي تكاثرت بسرعة لاحظنا أن الخوارج أجمعوا فيما يخص الخلافة على إعلان معارضتهم للجماعة حسب تعبير ولهوسن (Wellhausen) الرّاشق . فقالوا بأن كل إمام يزيغ عن الطريق المستقيم يجب خلعـه . وبمـوجب هذا المعيار الأخلاقـي والديني رضوا بخلافة أبني بكر ، وقدسوا عمر ولكنهم تنكروا لعثمان بعلَّه عامه السادس من الحكم كما خرجوا على علي بعد رضاه بالتحكيم . وعلى هذا الأساس فإن كل مؤون جدير بهذا الاسم يمكن للجماعة أن تبايعه ، من دون أي اعتبار الجنسة ، « ولو كان عبدا أسودا » . وفي الواقسع فقد كانوا متطرفين في نظرتهم الأخلاقية . ذلك أن الإيمان عندهم لا يصح إذا لم تؤيَّده الأعمال ، ومن اقترف ذنبا عظيما عدٌّ عاصياً و في نظـر بعضهاً عدّ كافرا واستحق هو وذووه القتل . ولم يزل الخوارج يوّجهون ضد أنصار الأمويين الحمّلات الانتقامية ويغرقون أثناءها في بحور من الدماء الأمبراطورية الشرقية بجرائمهم الدينية حتى قضى عليهم الخلفاء العبَّاسيون وبقوا مجرد نحلمة . ولم يبدأ رسولهم في نشر مذهبهم ببلاد المغرب إلا في أواخر العهد الأموي فقبلت دعوتهم إلى المساواة وتزمتهم بحماس كبير أ. ومن بين الاتجاهات الأساسيـة الثلاثة التي تنازعت الخوارج من أزارقة يمثلون التطرف اليسارى وإباضيـة يمثلـون اليمين وصفريّة اليسارّ احتلت الإباضية والصفريّة مكانة عظيمة في تاريخ المغرب. وتلاءم مذهب الخوارج بطبيعـة الحال مع مافطـر عليـه البربر من نزوع إلى الثورة . فجعلسوا من الصفريّة النحلة المناهضة مبدئيا للطرق الإرهابية مذهبسا يقمول بالعمل المباشر مشل نحلة الأزارقة في الشرق.

وسرعان ما تحوّات معارضة الخوارج إلى تمرّد على مذهب السنّة المتمثل عمليا في استبداد العرب وبيرقراطيتهم .

وإذا مال قوتيي (Gautier) إلى نسبة هذه الشورة إلى زناتة دون سواهم فان ويليام مرسيه (W. Marcais) يستبين في القرن الشامن الهجري مصدرين للتمرد كفيلين كالاهما بالقضاء المبرم على الوجود العربي ، أحدهما في المغرب الأقصى وكان يهدد بعزل إسبانيا عن بقية البلاد وامتداد الثورة اليها ، والثاني في الأقاصي الشرقية من بلاد البربر جهة جنوب قسنطينة والبلاد التونسية وطرابلس حيث كان في

الإمكان أن يؤول انتصاره إلى انهيار العاصمة الجديدة وقطع المواصلات مع القواعد الشرقية . وإذا قامت زناتة بدور لا ينكر في شرق البلاد فإن نشاط الخوارج شمل بالخصوص البرانس من دون أن يتوغل أول الأمر في أواسط بلاد زناتة أي شرقي المغرب الأقصى ، وجهة وهران وسهل شلف.

#### طغيسان العرب ورد فعسل البربس

كان المغرب وإسبانيا يخضعان آنداك إلى الولاة المقيمين في القيروان الذين كانوا ينتمون ، حسب التقلّبات السياسية ، مرّة إلى القيسية وأخرى إلى اليمنينة إذ أن انتصار الإسلام لم يجدّ قط من وطأة الخلافات الجاهلية .

وعلاوة على ما لاحظناه من عدم استقرار فان إفريقية كانت تنوء مغلوبة على أمرها تحت وطأة الضرائب التي فرضها الخلفاء. وتلافيا لنضوب الخزينة من جرّاء انتشار الاسلام، اهتدى الأمويون إلى جبر الذين دخلوا في الإسلام حديثا على دفع الجزية والخراج وهما من الضرائب المسلطة عادة على الكفار دون سواهم. وكان العرب يعاملون بدون شفقة ولا رحمة المسلمين الذين لم يمض وقت طويل على إسلامهم وخاصة منهم البربر الأجلاف. ألم يتبجع الوالي يزيد بتوخى نفس الطرق التي استعملها الحجّاج في العراق. وكان الحجّاج مثالا يحتذى بحق إذا تذكرنا على الأقبل الوضوح الذي كانت تتسم به مبادئه في الحكم عندمًا تولى أمر الكوفة.

وهو الذي أعلمن في هذه المناسبة السعيدة : « إنّي أرى رؤوسا قله أينعت وحان قطافهما ، وأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى ... والله لألحونتكم لحو العصا وأضربنتكم ضرب غرائب الإبل » فإذا سلّط على البربر هذا النظام أدركنا لماذا ثاروا وقتلوا اليزيد .

وبعد ذلك بأعوام قليلة وجد الخليفة هشام الذي أراد تعزيز النظام الجبائبي الذي أقرّه عمر في ولايتي طنجة والسوس من الشطط في القيام بالواجب ما حمل الأهالي على الثورة (739 ــ 740) وكان الدور الأول في ذلك من نصيب الخوارج ، فكان ميسرة السقاء الصفري طبعا على رأس الثوار من غمارة ومكناسة وبرغواطة بعد أن بايعوه خليفة ولكن هذا

لم يمنعههم فيمسا بعد من خلعه, وقتله عندما ظهر في أعينههم بمظهر الضعف وكانوا قد سيطروآ بسرعة تحت إمرتمه على طنجمة رغم تدخل والي إسبانياً . وان صدّقنا ابن خلدون يكون قائدهم الجديد ، خالد بن جميــد قد هزم جيش العدو عـلى ضفاف شـلف « في وقعـة النبــلاء » حيث هلك القائمة العربي « وجميع الابطال » الذين كأنوا معه (740) . وإذا كمان ذلك كذلك وجب التسليم بأن مركز الخوارج في الغرب امتد إلى أواسط بلاد زناتة مما يـؤيـد نظرية أ ف. قـوتيـي غير أن المؤرخين العـرب الآخريـن حدّدوا على مـا يظهر مكان الواقعـة شمالـي المغـرب الْأَقْصَى . ولرَّبْمَا كان الخلافُ ناتجا عن خطإ في نسخ نص ابـن خلـدون يتمثل حسب وليام مرسى في تعويض كلمة سبو بشلف. إذ يكفي أن تطول أو تقصر تعريقة بقطع النظر عن الإعجام الذي كان النساخ يسهُّـون عنـه أو يُثبتونه خطأ ، حتى تكون للاسميـن نفس الكـتابة تقريباً « وهكذا فإن ما في الوثائق التي بين أيدينا من غموض يدعونا مرة أخرى إلى المزيد من التثبت وعند ذلك رأى هشام أنّه من الواجب ردّ الفعل فأرسل تحت إمرة كلثوم خيرة جيوش الشام فكان مآلهم نفس المآل في واقعة بقدورة على نهـر سبو (742) . وكان متوقعـا أن ينهار نهائيــا سلطان دمشق لو لم ينهض في نفس السنّة حنظلة بن صفوان والي مصّر الجديد ليوقف في الوقت المناسب زحف جيشين من الخوارج كانا تغلغلا في إفريقية وهدُّدا القيروان وينتصر عليهما في وقعتي القرُّن والأصنام (افريل ـ ماي 742) .

#### اضطرابات إفريقية:

أتاحت هزيمة الخوارج والصعوبات التي وجدها في نفس الفترة الأمويتون من أجل البقاء في الحكم ظهور نوع من الرجعية العربية ذات الصبخة التمردية في إفريقية. ففي سنة 744 أي السنة التي الدلعت فيها بالمشرق الثورات التي أدت بعد ست سنوات إلى قيام الدولة العباسية أعلن عبد الرحمان بن حبيب وهو سيد من أسياد العرب وحفيد من أحضاد عقبة الستقلاله في تدونس. ويقال إن حنظلة آثر ، تحاشيا من وقسوع حرب أهلية بين العرب ، وبدافع التقوى والورع ، الرجوع إلى الشام من دون قتال

لاعنا إفريقية أرض الفتن (فيفري – مارس 745). وكان آخر خلفاء الأمويين وأول العبّاسيين في شغل شاغل عن الوقوف في وجه المغتصب ولمّا استحث الخليفة المنصور آخر الأمر عبد الرّحمان على الولاء والطاعة تمرّ من جديد ، وآوى من نجا بنفسه من الأمويين واستطاع واحد منهم بلوغ قرطبة حيث أسس إمارة تحوّلت فيما بعد إلى خلافة (756). غير أن آخر أيام عبد الرّحمان كانت مضطربة من جراء خصوماته مع حاشيته وقد هلك بطعنة خنجر سدّدها له أحد إخوته (755).

ووجد بنو ورفجومة ، وهي قبيلة صفرية من الجنوب التونسي ، في الصراع الذي عقب موت عبد الرّحمان مجالاً لاحتلال القيروان فعاثوا فيها فسادا . واضطر القوم إلى الاستنجاد بالإباضيين من جبل نفوسة وهم نحلة أخرى من الخوارج كانوا قد خلعوا والي العبّاسيين في طرابلس تحت قيادة إمامهم أبو الخطاب .

وقيل إن أبدا الخطباب استفظع ما اقترفه خوارج النحلة المعادية من جرائهم فرمى بجيوشه القيروان وقتبل بني ورفجومة تقتيبلا رغم اعتدال مبادئه ، وبسط نفوذ سلطانه من طرابلس مقر إقامته إلى إفريقية التي ولتى عليها عبد الرّحمن بن رستم وأقرّه بالقيروان وهو شريف من أصبل فارسي كان تربى بها (جوان 758) .

وصار البربر مرة أخرى مثلما كانوا في عهد كسيلة أسيادا على المجزء الشرقي من إفريقيا الشمالية بينما بقي الغرب مستقلا إلا في الفترة الواقعة بين فتوح موسى بن نصير وبين تمرد ميسرة . ورغم ذلك فإن الفاتحيين بذروا في البلاد بذرة دينية ستثبت مع الآيام ، وبالرغم عن أن الإسلام نحا منحى البدع في بلاد البربر ولم يسيطر على كثير من القبائل المتحصنة في الجبال وحتى السهول فإنه كان حيا متغلغلا في النفوس منتصرا على ما سبقه من المعتقدات . وبعث ابن الأشعث والي مصر الجديد جيشين لقتال أبي الخطاب مني كلاهما بالهزيمة . واضطر في آخر الأمسر إلى أن يعيد الكرة مرة تالثة فقاد الجيش بنفسه . وبعد أن دفع ثمنا باهضا للانتصار في وقعة تاورغة (في الجنوب الشرقي من زليطين بطرابلس) تمكن من دخول القيروان (أوت 760) .

## خوارج المغرب الأوسط:

واسم يكن لابن الأشعث الذي استوثىق سلطانه بإفريقية وعمل على استئصال الخوارج منهما شأن كبير في سائسر المغرب . بل إن انتصاره كـان سببا غير مباشر في تكوين مملكة إباضية تمكن فيها مذهب الخوارج من الأزدهار في حريبة تبامة . فلقب توصل ابن رستم إثر سقبوط القيروان من أن يفلت مّن قبضة المنتصر ويؤسس على سفح جبل ِجزول مدينة تاهرت أو تيهرت (واسمها اليوم تسغمت) وهي لا تبعيد كثيرًا عن مركبز روماني قديم اسمه اليوم تيارت وفيها ارتضاه أصحابه بعد سنوات قليلة إماما عليهم (776 أو 778). وفي نفس الفترة أسس أبوقرة سيّد قبيلة ايفران المنيعة مملكة الصفرية قريبًا من تلمسان . ونحن لانعرف عن حياته الذاتية شيئًا كبيرًا غير أن شأنه في الميدان العسكري كـان عظيمًا . ولاقى والي القيروان عمسر بن حفص عناء كبيرا من خوارج هاتيس الإمارتيس الذيسن تحالفوا مع خوارج جبل نفوسة وجماعات أخرى من البربر . فقد حاصره أبو قرّة على رأس ثلاثة عشر فيلقا في طبنية بالزاب . ولسم يسلم العرب إلا بفضل خيانة أمير الصفرية الذي أبعد عن ساحة الوغس أكبر جيوشه عددا وأشدها بأسا مقابل أربعيـن ألـف درهم . ولـم يفلـت عمر من طبنة ويلتحق بالقيروان الا بمشقة بالغـة ، الا أن البربر حاصروه وقطعموا عنه المؤونة فكانت المجماعة وبذلك أصبح الخوارج يسيطرون لا على المغرب الأوسط فقط بل على كامل إفريقية (سنة 771). إلا أن الخليفة أرسل من الشرق جيشًا عتيدًا بقيادة يزيد بن حاتم الذي أحلم محل عمر . ويقال إنه لما بلغ عمر بن حفص هذا الخبر عسرض بنفسه للمـوت فـي واقعـة فقتل . واتَّجهـت الجيوش البربرية نحو جنـود العبَّاسيين بقيادة أُحد ولاة طرابلس السابقيين وهو خارجي كـان قام بدور كبير في طبنـة وأشرف على حصار القيروان ويدعى أبا حاتـم وقد خلـع عليه الإباضية لقب إمام فمني بهزيمة نكراء في طرابلس غربي جنبي (Jenby) (772) . ويذكر المؤرخون العرب أنَّ هذه الواقعة هيَّ خـاتمةً لثلاثمائة وخمس وسبعين معركة خاضها البربر ضد الجيش العربي منذ أن ثاروا على عمر بن حفص . وتوختى يزيد الشدّة في معاملته لخوارج إفريقية طيلة ولايته التي دامت خمس عشرة سنة (772 – 787). فقد كادت

قبيلة ورفجومة التي أنهكها أبو المخطاب أن تبيد عن آخرها تحت ضربات يزيد . وكذلك كان مصير نفز اوة بالجريد . يقول ابن خلدون : «وعليها كان ركود ريح الخوارج بافريقية وإذعار البربر » ومن السهل طبعا إدراك الأسباب . وانهزم إذن الخوارج بافريقية واستتب النظام العربي السني في الجهة الشرقية من البلاد فقط . ذلك أن جزءا كبيرا من المغرب الأوسط والمغرب الأقصى بأكمله لم يخضع لنفوذ بغداد وبقي متشبئا ببدع شتى من مذهب خارجي هنا إلى ديانات بر برية جديدة هناك وخاصة في بلاد برغواطة التي سنرجع إلى الحديث عنها . وقد يكون من المجازفة إذن الاد عاء بأن بلاد البربر قد خضعت تماما لسلطان العرب أو حتى أن الإسلام عمنها بالرغسم عن أنه قد انقضى قرن كامل منذ أن وطئت أقدام العرب المسلمين أرضها .

# 3) ممالك الخــوارج

### مملكة تاهرت:

ولم يبلغ يريد من القوة ما جعله يمن على مغرب الخوارج بحسنات الأمن الذي ران على فرسوفيا . ففي سنة 787 عرض ابن رستم الصلح فلم يكن بد من قبول شروطه . ولم يقدر الأغالبة الذين حكموا بلاد البربر الشرقية منذ سنة 800 على مشاغبة بني رستم بصورة فعالة بحيث تمكنت مملكة تاهرت الإباضية من تدعيم نظامها طيلة القرن العاشر وعاشت في ظل مبادئها الدينية بكامل الحرية .

وفي هذا الباب يحتد الخلاف بين أ. ف. قوتيي ووليام مرسي فأكد الأول غرابة موقع هذه المملكة قائلا : إذا اعتبرنا لأول وهاة المعطيات البخرافية فقط وجدنا أن مملكة تمتد من جبال نفوسة إلى تيارت تبدو مقتطعة بصورة غير معقولة . بينما حاذت حدودها جهة من ألصق الجهات بالطبيعة نعني منطقة « السباسب » وهي جهة مناخها جاف ، ومراعيها جدباء استوطن بها بتر منحدرون من الجهة الشرقية وخاصة من جنوب تونس وطرابلس موطنهم الأصلي . وكان عيش هؤلاء البدو ضنكا بالضرورة إذ لم تكن لهم موارد ذات بال لسد حاجاتهم . فكان ما يدعون إليه من تقشف وتقوى منسجما تمام الانسجام مع ما فرض عليهم من شظف العيش . كما أن تصوفهم كان يجد في الصحراء الإطار الأنسب لبلوغ أقصى درجات التطرف .

ومن المؤسف أن أ. ف. قوتيسي لم يستغل نصّا معاصرا لتدعيم نظريته . فلنرجع إلى ارنست بيسكاري (Ernest Pichari) الذي أعـاد إلى الأذهـان مـا تبعث بـه الصحراء (هذه الأرض الروحانية) فـي نفـوس البشـر من «ميل شديد إلى التأملات ». و انساق جبلة – وهو الذي استعمل هـذه الكهامة – نحو « أصحاب التأملات وأحلام السباسب ونحو الذين أفنى الصيام أجسامهم واستأصل الإقبال على الحياة من نفوسهم. وهكذا فإن الضابط الشاب الذي يتجاذبه وازع الإيمان فيجذبه رغما عنه لما للصحراء الضابط الشاب الذي يتجاذبه وازع الإيمان فيجذبه رغما عنه لما للصحراء من سحر ، يشعر بميل نحو البربري البدوي المتصوف! ولسنا في حاجة إلى أن نغير كلمة واحدة مما قاله بسيكاري لتطبيقه على الإباضية . الآأن وليام مرسي يضيف مؤكدا أن العناصر الفعالة للمذهب الخارجي الرسمي لم يكونوا أولئك الرحل من زناتة الساكنين بالمغرب الأوسط المفطورين على الشقاق والتمرد غير المخلصين لقضية الخوارج الذين نغصوا على أمراء على الشقاق والتمرد غير المخلصين لقضية الخوارج الذين نغصوا على أبناء تيهرت ممارسة الحكم . « ومن حسن حظ بني رستم أن اعتمدوا على أبناء الأوراس وهم رحل يتعاطون الفلاحة وعلى سكان قرى جبال طرابلس . وكانوا يجدون من بينهم الجند المخلصين والدعاة المتحمسين والممولين لخزائنهم بسا يدفعونه من ضرائب . »

ولكن الجدير بالاهتمام ليس التوزيع الذي كانت عليه القبائل في صلب مملكة بني رستم بل هو حياة الخوارج الحاكمين بأمرهم وخاصة في كنف عاصمتهم حيث تأجيج حماسهم الديني وهم في شبه عزلة . ولنا في خبرين ما يدل على ذلك ،أحدهما منسوب إلى ابن الصغير وهو مسلم لا ينتمي إلى نحلتهم عاش في تيارت تحت حكم من تأخر من أيمتهم ، والثاني دون في أواخر القرن الحادي عشر رواه أبو زكريا وهو عالم خارجي من خوارج ورقلة . وقد نشر الرواية الأولى وترجمها موتيلسكي (Motylinski) أما الرواية الثبانية فقيد ترجمها مسكراي (Masqueray) معتمدا على نسخة أصلية ميزابية ظن القوم خطأ أنها فقدت . وكان عزم الأستاذ البولوني زموقورز فسكي (Zmogorzewski) نشرها ولكنه مات البولوني زموقورز فسكي دراسة مذهب الخوارج ووجد مخطوطات دون ذلك وهو الذي عكف على دراسة مذهب الخوارج ووجد مخطوطات عديدة في المزاب . واتخذت الإباضية تاهرت عاصمة لهم وهي على منحدر يشرف من علو قدره ألف متر على سبسب للمرعى . وفيه ينتجع الرحيل في فصل الصيف ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل . وكان في فصل الصيف ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل . وكان في فصل الصيف ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل . وكان في فصل الصيف ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل . وكان في فصل الصيف ويبدلون محصول ماشيتهم بحبوب التل . وكان

إلى موضع خيامهم حتى الرحيل ولقد ذاع صيت العاصمة الرستمية حتى أصبحت محط رحال الخوارج الذين كانوا يخفون إليها من العراق حاملين معهم أموال المتحمسين ساعين إلى التشبع من روح المذهب الخارجي المنتصر وطامعين كذلك في القيام بمضاربات أقل تجردا وكثير هم الذين كانوا يحجمون عن الرجوع . قال ابن الصغير : «ليس أحد ينزل بهم من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين ظهرانيهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه ومالمه حتى لا تسرى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القرويين ورحبتهم وهذا مسجد البصرين وهذا مسجد الكوفيين »

واقتصر الباحثون زمنا طويلا عند تقييم فن بني رستم المعماري على آثار صدراتة (قرب ورقلة) وهي المدينة التي التجأ إليها أهل تاهرت عندما استولى الفاطميون على عاصمتهم سنة 911. وتدلنا هذه الآثار على أن فنها المعماري متصل بفن إفريقية وأن زخرفها ينتسب إلى زخرف أديرة الأقباط وأن لها عناصر معمارية متأثرة بالمباني المصرية المعاصرة لها وربيما بقصور العراق. وكانت الدور ذات الزخرف الثمين المقامة هناك لذكر بمنازل سكان تاهرت المشارقة التي كان ابن الصغير معجبا بها.

وفي سنة 1941 قـام ج. مارسي ودوسي لامار (Dessus-Lamare) بزيارة استطلاعية لمعالم تـاهرت وأجريـا تنقيبا على آثارها . والذي زاد في صعـوبة مهمتها هو أن الأميـر عبد القـادر نـزل بين سنتـي 1835 و 1841 بموقع عاصمـة بني رستـم العتيقة وترك فيها أطلالا بعـد رحيلـه .

ورغم هذا فإنهما تمكّنا من أن يكشفا بصورة قطعية عن جزء من سور بني رستم وعن مخازن عظيمة للماء ، وبقايا من الفخار كما أنهما ضبطا موقع القصبة مقر أمراء بني رستم ، وانتهيا بعد البحث إلى أن تاهرت كانت قبل كل شيء قلعة حصينة مهيّأة للصمود عند الحصار الطويل وأن فن القصبة المعماري يذكر بقصور الشام من القرن الثامن .

ومن جهة أخرى فإن ما وجداه من بقايا الفخار مكتنهما من الجزم بأن فن الخزف بتاهرت كان بدائيا بسيطا .

وإن هذه المعطيات الأثرية التي لاتنزال إلى اليوم مجزأة لتبعث إلى حدّما على تصديق ما رواه ابن الصغير عن الإمام وهو يبني بنفسه سقف بيته بالملاط الذي كان يناوله إيّاه عبده . إن الأمور تطوّرت فهما بعد طبعا لذلك فإن رسل الكوفة لمّا قدموا ثانية إلى تاهرت « نظروا إلى قصور قد بنيت ، وإلى بساتين قد غرست » . وهذه المفاتين ، إن وُجدت ، لابد أنها كانت متواضعة إذا اعتمدنا على آثار صدراتة . وعلى كل فإن التنقيبات الحالية لا تدل على أثر لذلك .

#### حكومة لاهوتية:

كان على رأس المملكة الإباضية إمام جماعة المؤمنين. وكان يحكم رعاياه على سنة الله ورسول وكان له عليهم الطاعة المطلقة. وابن رستم قبل أن يستجيب لرغبة الأعيان طلب منهم أن يؤكدوا الأيمان بالامتشال لأوامره ما تماشت مع العدل ، فإذا حاد الإمام عن الإرادة الإلهية الهادية له فإن قراراته تصبح بموجب ذلك غير نافذة المفعول. ولاحظ ج. مرسي أن كل خلاف بين الإمام والفقهاء يتخذ بطبيعة الحال طابع الخروج وتكون له خطورته وفعلا كان تاريخ تاهرت في معظمه تاريخ نحل وقفت في وجه السلطة وأفسدتها ».

وكان على الإمام أن يحيا حياة الزهد. من ذلك أن ابن رستم لما قدم عليه من العراق رسل من الإباضية واصل ما كان منصرفا اليه من اصلاح شقاق في سطح بيته بالطين ولم ينزل من السلم لإقتبالهم إلا بعد أن أتم شغله. وقدم لهم خبزا وسمنا. «وليس في بيته شيء سوى وسادته التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحية من داره». وكان يحتقر المال إلى درجة أنه أوصد بابه دون بعثة ثانية قدمت إليه محملة بالهدايا لأن الجماعة لم تعد على درجة من الفقر تسمح لها بقبولها. وكان الإمام يعقوب «بعيد الهمة ، نزيه النفس ما جس بيده دينارًا ولادرهما وكان إذا أتى وكيله بغلاته أمره أن يجعلها تحت

بردعة له يجلس عليها وإذا أراد إخراج شيء منها دفعه بقضيب من يده » . ويواصل ابن الصّغير قائلا : «وكانت له بقرات يأمر بحلبها بين يديه في إناء جديد فاذا امتلأ شربه أجمع ثم يقوم عليه ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز » . فإذا سافر «ونزل بقوم لم يأكل لهم طعاما » .

وكان على الإمام تسيير شؤون الدولة وتأويـل القوانيـن والقضـاء بيـن النـاس وإمامتهم في الصلوات وقبول الزكـاة

وكان رجال الدين والأعيان يراقبونه وكثيرا ما كانوا ينهونه نهيا شديدا وكانوا يبتلون نزاهته عند تعيينه للمسؤولين: فكانت مشلا نتيجة المفاوضات بين الرحل وكبار الإباضية طلب عزل القاضي والقائم على بيت المال وصاحب الشرطة. وكانت عملية تعيين القاضي المسؤول عن الحكم بين الناس عسيرة جدا. إذ كان في إمكانه أن يقف في وجه الأمير ويسلط أحكامه على أصحاب الجاه. من ذلك أن قاضيا وبخ صديقه وحاميه عندما بدت منه نية النيل من استقلاله وأن قاضيا آخر رمى بخاتمه و دفاتره بين يدي الأمير احتجاجا على اختطاف ابنه لفتأة ، ومن أجل ذلك كانت الجماعة تحتاط احتياطا كبيرا حتى أنها كانت تبحث في بعض الأحيان عن التأهل لخطة القضاء في أقاصي جبال نفوسة ،

وكان جباة ابن رستم لايستخلصون الضرائب أثناء الحصاد على الحبوب فقط بل على الغنم والإبل أيضا . وعندما تتم الجباية توزع الحبوب بين الفقراء ثم تباع الأغنام والإبل . وإذا انتهى الإمام من إرسال الأموال إلى ولاته لسد حاجات الإدارة استعمل الباقي لشراء الأقمشة الصوفية والزيوت لتوزع على كل عائلة توزيعا عادلا مع تقديم فقراء الإباضية . أما تكاليف الدولة فقد كانت متأتية من الجزية والخراج وربع الأراضي وغيرها من المداخيل . وما زاد على ذلك رجع إلى المشاريسع العامة العائدة بالفائدة على المسلمين .

وكان الإمام بحكم مسؤوليته فقيها مقتدرا لأن القوم في تاهرت كانوا يعيشون دائما في جوّ ديني بالمغ الحماس. فكانت العقول النيرة التي بهرها تطرف المذهب الخارجي لا تخشى الجدل. بل وصل بهم الأمر إلى التسامح إزاء القوم الكافرين . ألم تذهب جماعة منهم في المشرق حتى إلى محو الفروق أو كادت بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ؟ وكان في عاصمة بنبي رستم على حد قول ابن الصغير نصارى يجلسون مسع الأعيان حول الأمير أبي حاتم . وكان أحدهم وهو فارس مشهور يعتبر من حماة المدينة . ولما داهم الخطر الأمير أبا بكر أسرع النصارى لنصرة بني رستم . وكان الخوارج يشجعون الجدل مع خصومهم على أمل أن يسلموا . وكانت الإباضية والمعتزلة يلتقون بوادي مينة للمناظرة . ولم يخف عدد من الفقهاء المشارقة نيتهم « في وضع حد لتغلغل الإباضية وطمس مذهبهم » وكان أحدهم ذا منزلة مرموقة عند الشعب . وكانت هذه المجادلات تدور حول الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة . وليس وابن الصغير حول زواج البنات الاواتي لم يدركن البلوغ فكانت بمذلك وابن الصغير حول زواج البنات الاواتي لم يدركن البلوغ فكانت بمذلك مكانة العلماء عظيمة ، حتى أن بعضهم كان يتقاضى مالا من المعجبين به في سجلماسة « لسعة علمه في الفقه ، والدين والمعاملات والنحو واللغة » . وكان الإباضية يكثرون من التأليف في الجدل ويجمعون المخطوطات كما أنهم يتعاطون الماجات رياضتهم على الخصومات الدينية الدراسات الدنيوية بنفس الحماس.

وكان لا بد لها المدينة التي كانت في بلاد المغرب بمثابة جنيف في أوروبا من نظام يصون الأخلاق العامة لكن إذا ما ضعفت الإطارات زمن الحرب الأهلية ضرب الفساد أطناب وإذا استتب النظام فرضت الأخلاق من جديد فكسرت دنان الخمر ولاذ اللواطون بالفرار إلى أعالي الجبال أو أعماق الأودية . « وكان كل إباضي في عزمه إعلاء كلمة الله بكل الوسائل متمردا بالقوة . ولا يبقى الإمام على نفوذه غالبا إلا بتوخي سياسة التوازن . وكلما نشب خصام ظهرت حالا الكتل وشهر السلاح . من ذلك أنه لما أمر أبو بكر بقتل محظوظه الذي أثار قلقه بأبهته وشعبيته اندلعت حرب أهلية دامت سبع سنوات . فاستغل التجار الموقف لتمويل الثوار واقتنصت القبائل المشاغبة الفرصة للد خول في المعمعة . قال ابن الصغير : « والحرب لقتر ليلا ولا نهارا وحميت فيما بينهم حمية الجاهلية وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء » .

وكانت المصادمات تنشأ في بعض الأحيان عن الحقد الكامن بيس القبائل والحضر، وفي أكثر الأحيان عن غضب الشعب الناتج عن التنكر للعادات. ولما قضى الإمام أفلح نحبه احتج بعضهم على الطريقة التي عين بها ابن الإمام. وصاح أحدهم قائلا: «الله سائلكم معاشر نفوسه إذا مات واحد جعلتم مكانه آخر ولم تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى ». لذلك كان الناس على إمامهم الأمير الجديد أبني بكر «علية»، ولمنا «أحبت عشيرته وإخوته وأعمامه وبنو أعمامه ومواليه أن يجعلوا له حجابا وهيبة أبت العوام من ذلك وأرادت الدنو إليه في كل الأوقات على ما كانت تعرف من قبل إمارته».

ولعلمّنا نلمس من خلال ما رواه ابن الصغير سعي الأعيان والفقهاء إلى تكوين ارستقراطيـة من شأنها أن تملي على الأمير إرادتهـا وقد حذّر الإمام أفلـح كبار الإباضيـة من مغبـة تعيين قاض من الجبل.

وكان القواد وخلصاء عبد الوهاب أقنعوه بنكث عهد أخذه على نفسه تجاه الرّحل محتجين بالخطر الذي ينشأ عن التراجع أمام الضغط وبمحاسن سياسة الحزم. وكانت النتيجة أن تمرّد العرب فأخمد ثورتهم ولكنه رغم توالي الاصطدامات فإنه يبدو أن مجتمع تاهرت لم تغلب عليه النزعة الحربية ذلك أن المعارك لا تسيل فيها الدماء كثيرة فلا ملاحقة في الغالب للفارين ولا إجهاز على الجرحى . بل كان الخصوم يجنحون إلى التحكيم . وكان هذا ولاشك السبب في زوال مملكة بني رستم . ذلك أن الأيمة لم يوفقوا إلى تنظيم جيش عتيد ما كادت جيوش الشيعة أن تشن هجومها حتى استولت على العاصمة من دون عناء (911) .

ولم يؤل تخريب تاهرت الذي اضطر الإباضية إلى الاستعاضة عن المواجهة لا الى التقية وإلى إخماد جذوة الخوارج ولا إلى اضمحلال نشاطهم الفقهمي . ولئن تشتّنوا في الصحراء الجزائرية والتونسية فإنهم مازالوا إلى يومنا هذا موجودين بجبال نفوسة وجزيرة جربة وورقلة والمزاب. وبقى

المزابية يبذلون مجهودات جبّارة وأموالا طائلة لتعهد واحات في أرض كؤود وللحفاظ على ما في غرداية ومليكة وبني إسغن المقدسة من مساجد عارية من الزخرف ويظهرون في قدينهم تطرفا يتنافى أحيانا مع الحياة التي يحياها في التلّ تجارهم ورجال أعمالهم الحاذقون.

### مملكة سجلماسة وبرغواطة :

ومن المؤسف أنه لايوجد الدينا معلومات كافية حول مملكة أخرى للخوارج أسسها حسب الجغرافي البكري في سنة 757 بسجلماسة بربر مكناسة من الطيفرية كانوا ثاروا على والي القيروان. إنها مملكة واحات الصحراء. وإذا صدقنا ابن خلدون فإن أصحاب هذه النحلة كانوا يبالغون في ممارسة حقهم في خلع إمامهم. روى صاحب المقدمة أنهم غضبوا من سيرة أميرهم الأول: «فشدوه كتافا ووضعوه على قنة جبل إلى أن هلك».

وكان من بينهم فقهاء مشهورون ذاع صيت أحدهم بفضل ما نهله من علموم في المدينة . ويظهر أن أعظم أمير دولة بني مدرار هو أبسو منصور اليسع الذي تربع على عرش الملك أربعا وثلاثين سنة ، أتم أثناءها بناء سجلماسة وسيطر على الواحات (790 – 823) .

وكمان من المنطقي أن يتحالف مع مملكة تاهرت فزّوج ولده مــن ابنــة ابن رستم .

وكانت هذه النحلة مرموقة إذ انتشرت في المغرب الأقصى ببلاد الشاوية بين القبائل التي تكوّنت منها برغواطة . وكانت اعتنقت نحلة الخوارج و شاركت في حملات ميسرة السقاء ثم تبعت قائدها صالحا حوالي سنة 744 عندما عزم على الدعوة إلى دين جديد . وكان صالح ادعى النبوة في البربر وألف قرآنا بلغته وسن قانونا دينيا ضبط محظورات لاشك أنها ترجع إلى أصل بربري وأدخل بعض التغييرات على العبادات .

وسواء كانت هذه النحلة لصالح نفسه أو جددها حفيده يونس وربتما أسسها أو خلقها هو نفسه فإنها تعدّ على كل حال من أطرف المحاولات « لبربرة » دِين ورد إلى المغرب عن طريق الغزاة .

وإن ما استعرضناه من ممالك الخوارج لم يحظ بعناية المؤرخين العرب رغم ما نراه فيها من أهمية كبيرة . إنهم شغفوا بدراسة الدولتيين السّنيتين اللتين تأسستا في أوائل القرن التاسع في طرفي المغرب نعني دولة الأدارسة بفاس ودولة الأغالبة بإفريقية .



ı

الباسب الشابی

الباسب الشابی

البار و در سند و برد سند و برد سند و برد سند و برد و

.

ı

- --

إن الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن إلى أواسط القرن الحادي عشر بالنسبة لتاريخ المغرب يكتنفها الغموض ، إذ غمرت أثناءها البلاد موجتان من البدو الرحل ، انحدرت الأولى من الصحراء المغربية ونعني المرابطين ، وأتت الثانية من صحارى المشرق ونعني زحفة بني هلال . لقد كانت فترة تحوّل ، قطع فيها البربر الروابط التي شدّتهم ردحا الدر الروابط التي شدّتهم ردحا الدر الروابط التي شدّتهم ردحا الدر الروابط التي شدّتهم من النام المرابعة من دران أن ما في أن ما مدر التروابط التي شدّتهم ودحاء المرابعة من المرابعة

لقد كانت فترة تحوّل ، قطع فيها البربر الروابط التي شدّتهم ردحا من الزمن إلى المشرق من دون أن يأنسوا في أنفسهم من القوة ما يجعلهم يتخلصون نهائيا من هذا المشرق الذي كانوا يرفضون سلطانه السياسي . وإذا هم ، باستثناء إفريقية ، لم يعترفوا بسلطة الخلفاء العباسيين فإنهم أسرعوا إلى احتضان اللاجئين المشارقة واتخذوهم رؤساء عليهم ، ونهلوا مباشرة من منهل الفقه الإسلامي والفن الشرقي وأجهدوا أنفسهم للعيش داخل مدنهم التي لم تتحضر بعد على منوال حضر دمشق أو بغداد العريقين في الحضارة .

وهكذا يبدو التناقض الغريب المتمثل في أن البربر ، في الوقت الذي تحرروا فيه سياسيا ، تـأثروا عميق التـأثر بالحضارة الساميـة ، وحاولوا لأول مرّة منذ بدء التاريـخ على ما يظهـر أن يتمشرقوا .

أما الوثائق المتعلقة بهذه الفترة فهي أغزر وأصح من وثائق الفترة التي سبقتها . وعلينا طبعا أن نقنع في كشير من الأحيان بما كتبه مؤرخون عاشوا في عهد متأخر عن الأحداث التي نحن بصددها ، ولا يمكن أن تنسينا عبقرية ابن خلدون أن الفترة التي تفصله عن الأدارسة والأغالبة تساوي ما يفصلنا نحن عن حرب المائة سنة . غير أن بين أيدينا مصادر أكثر قدما كتتب بعضها شهود عيان مشل اليعقوبي وابن

حوقل ، ومن دون أن نظفر بكل الأضواء الكاشفة ، إذ لاتزال عبارة « القرون المظلمة » التي استعملها « أ. ف. قوتيبي » تحتفظ بكل قيمتها ، فإنه في الإمكان إذن أن نخطو خطوات أكثر تثبتا ، ونسمح لأنفسنا بتأكيد بعض الحقائق الثابتة .

### ت) دولة ألادارسة

### استقرار إدريس في المغرب الأقصى

وصل إدريـس بن عبد الله الى طنجة سنة 788 وهو من سلالة على وفاطمة ﴿ جاء هاربا من الشرق . وكان تورط في إحدى ثورات العلوييــن على العبـاسيين وأسعفـه الحظ فـأفلت من المجـزرة التي عقبت انتصار العباسيين على الثوار في وقعة فخ قرب مكة سنة 786 . وواصل طريـقه صحبـة مولاه الوفي راشد حتى بلـغ طنجـة من دون أن يقرّ لــه قرار لا في إفريقية التي بقيت على وفائها للخلافة ولا في المغرب الأوسط الذي كان يحكمه الخوارج . وكانت طنجة بعيدة عن مركز النفوذ فلم يبق بها طويلا بل أصبح ضيفًا ثم وعيمًا بل إمامًا (حسب اصطلاح الشيعة) على قبيلة أوربة الستوطنة حول فوليبليس (Volubilis) المدينة الرومانية العتيقة التي تسمّت فيمنا بعبد وليلي . وهل نحن في حاجة إلى أن نعتقب كما علا أ. ف. قوتيسي " أن إدريس تمكن من رئــاسة هــذه القلبيلة لأن أفــرادها مــا زالــوا من البربــر « المترَوْمنين » ولعلّ الأفضل أن نوافق تـراس ( Terrasse ) في أن البـربـر ، سواء ترومنـوا أم لا ، قــد أحسنوا وفــادة إدريس لأنــه شريف معارض للخلافــة التي كَانُوا يَمْقَتُولُهَا وَرَبُّمَا لَأَنَّهُ كَانَ يَتَّمْتُعَ كَذَلْكَ بَخْصَالَ شَخْصِيةً مَرْمُوقَةً ، وسرعان منا التحق بأوربـة عـدد من العرب المناهضين للعباسيين . وقـد يكون إدريس بيت النية كما فعل الفاطميون فيما بعد لجعل المغرب نقطة انطلاق لاسترجاع إرث آبائه . وعلى كل فإنه لما وجد وليلي دون مقامه أسس مدينة جديدة سمّاها مدينة فاس في موقع الحي الأندلسي اليوم وشرع في تشييد مملكته بالاعتماد على قبائـل بربرية عـديدة من شمـال المغرب . ومضى يهاجم تامسنا في جهـة سلا وفازاز جهـة عزرو عين اللوح ثم تلمسان التي استولى عليها . ولكن ما إن علم هارون الرشيد بهذا النجاح حتى أرسل إليه من دس لــه سمّــا سنــة 791 ــ 792 .

## ادريس الثاني وتأسيس فاس

لم يترك إدريس ولدا يتولى بعده الإمارة ، ولكنه ترك إحدى جواريه وتدعى كنزة البربرية ، وكانت حاملا منه فولدت بعد شهرين من مماته ولحدا سمي بدوره إدريسا ، فنشأ برعاية أمه وعناية راشد ، محفوفا بتقديس بربر أوربة الذين رأوا فيه وارث البركة ، هذه القدرة النافعة التي توارثها أبا عن جد أحفاد الرسول ؟

ولا بد أن الطفل حقق الآمال الساذجة التي وضعها فيه القوم إذ أنه ما أن بلغ الحادية عشرة من عمره حتى بويع في حفل مشهود خليفة لأبيه، إلا أنه الى جانب تأثير أوربة عليه كان يخضع لمؤثرات أخرى، فلقد دخل في حاشيته بوليلي عرب من إفريقية والأندلس وأيقظوا فيه على أغلب الظن ميولا وراثيه لأنه أصبح يختار من بينهم أكبر أعضاده. بل وصل به الأمر سنة 808 إلى أن أذن بقتل أبيي ليلي إسحاق رأس أوربة ببإيعاز من صحابته الجدد، ولا شك، غير أننا لا نعرف بالضبط الظروف التي حفّت بهذه الفعلة. وأحسّ إدريس ومن كان معه من العرب إثر مقتل أبي ليلي أنهم لم يعودوا مطمئنين على أنفسهم في وليلي ففكروا في مدينة فياس التي كان أسسها قبل ذلك بعشرين سنة إدريس الأول من دون أن يجد الوقت الكافي ليجعل منها عاصمة فظلت قرية بربرية متواضعة (سنة 809).

وآثر الأمير الشاب عوض إدخال تغييرات على المدينة ، أن يستقرر قبالتها على الضفة الشمالية من النهر . فبنى مسجدا وسوقا وقصرا متواضعا . ولا شك أنه أسكن فيه أصحابه العرب . وهكذا ولدت المدينة التي سيطلق عليها فيما بعد اسم القرويين والتي سميّت في أول الأمر العالية . تلك هي الرواية التي اقترحها ليفي بروفنصال (L. Provengal) في مقال هام جدا خصصه للبحث في تأسيس فاس ، وأن الحجج المتنوعة التي أوردها تحمل على الاقتناع بذلك حسب رأينا على الأقل .



شكل 3 - فس - هذا رسم بيانى كتلى وضعه أ ف وتيى و يبرز الرسم البيانى الكتلى الفارق البنيوى بين جهنين يفصل بينهما الحط المتسلل في وادى سبو ووادى فأس و فعن البعن (غربى الشمال الغربي) نجد بنية معقدة وتعاريج عنيفة وعن البسار تنحدر طبقات الاطلس الاوسط الكلسية لتنتهى مع الرادى دى انجناءة ويتحول ماؤما الى عيون غزيرة سيلها متواصل ثابت ومنها يتكون وادى فاس ويزيد في انتظام السيل سهل عالية فاس بمستنقاته (سهسل السوس) وشيدت فاس في انتظام السيل سهل عالية فاس بمستنقاته (سهسل العنيف الذي وشيدت فاس في النقطة التي فيها يخرج السهل من جراء الانجراف العنيف الذي يحدثه وادى سبو و وهكذا تم حل مشكل تزويد المدينة بالماء عن طريق الطبيعة (أ و ف قوتين ص 343) و

(عن أ. ف. قوتيي ، عصور المغرب المظلمة ، دار بايو شكل 10 ، ص 284).

وعلى كل حال فإنه ليس في الإمكان بعد قراءة هذا المقال أن نجهل وجود روايتين حول تأسيس فاس وأن نغفل رواية بروفنصال التي ليست رغم افتقارها الى التفاصيل أقل قدما ولا أحوج برهانا من روايـة روض

القرطاس والتي تعلل فوق كل ذلك تواجد مدينتين قديمتبن تحمل كلتــاهما اسم فاس وهو أمر بقي الى اليوم غامضا.

ولقد أصاب «أ. ف. قوتيسي » حين أكد على غزارة المياه التي تسيل أو تنبع من موقع فاس ولا بد أن كان الماء هو العامل المرجّع لاختيار إدريس الأول والثاني لموقعها وزيادة على ذلك فإن مواد البناء متوفرة حول المدينة وهي أخيرا كائنة في الطريق الملائمة والرابطة بين السهول الأطلسية والمغرب الأوسط التي تشقه في هذا المكان بالذات طريق تصل الشمال بالجنوب من طنجة إلى تفيلالت.

ولم تلبث هاتان المدينتان التوأمان أن توافدت عليهما جماعات أخرى من السكان إذ اضطرت ظروف السياسة مئات من عائلات قرطبة والقيروان إلى الهجرة فأتت إلى فاس الفتية تحمل معها فنونا راقية (سنة 818 وسنة 825) وكفت المدينة مؤونة التدرب الطويل على الحياة الحضرية .

إن إدريس الثاني لم يشيد مدينة فقط بل أسس أول دولة للمغرب الأقصى. وليس معنى ذلك كما لاحظه هـ. تراس (Terrasse) أنه وفق إلى أن يجمع تحت لوائه كل ما يعرف اليوم بالمملكة الشريفية بل إن الوثائق التي بين أيدينا (البكري و ابن خلدون خاصة ) « تبين على ما يظهر ، أن معظم السهول الأطلسية ، والأطلس الأدنى باستثناء ساحله الشمالي والأطلس الأوسط كله والأطلس الأعلى وأغلب جهة الواحات وجزءا كبيرا من المغرب الأقصى الشرقي بقيت كلها خارجة عن امبراطورية الأدارسة » ، غير أن إدريس تمتكن من جمع عدد عديد من القبائل البربرية تحت سلطة إسلامية واحدة وقد كانت قبل ذلك مستقلة الواحدة عين الأخرى.

#### انجطاط الدولة:

كانت هذه المملكة الجديدة عتيدة في الظاهر ـ لكنها كانت غير قادرة على الصمود فهي لم تثبت عند موت مؤسسها الذي عاجلته المنية سنة 828 . ولا ندري هل هو ذهب ضحية حادث أم قتل ، ذلك أن

الروح البربرية القديمة المفطورة على التجزئة السياسية والنزاعة إلى الاستقلال المحلي لم تستأصل تماما . وأن أبناء إدريس الثاني العشرة انتصحوا بما أشارت عليهم به جدتهم كنزة البربرية فاقتسموا إرث والدهم وخربوا بذلك الصرح السياسي الذي بناه من دون أن يقدروا على طمس عمله الحضاري وذلك بفضل إشعاع فاس المدينة الوحيدة الحرية بهذا الاسم بالمغرب الأقصى في تلك الفترة .

وبقيت إمارات الأدارسة تتقاوى على نفسها حتى قدوم الفاطميين سنة 921 ثم تشبث أعقاب الأدارسة بجبال طنجة المجاورة حتى سقطت هذه الدولة سنة 974 على يد قواد قرطبة

1

### 2) دولة الاغالبة

#### دولة مستقلة:

أسس إبراهيم بن الأغلب أحد ولاة العرب في الزاب في الطرف الاخر من بلاد البربر أي في إفريقية دولة بقيت مستقلة استقلالا تاما من دون أن تقطع علاقاتها مع الخلفاء العباسين. وسميت هذه الدولة باسم الأغلب ابن سالم الذي تقلد الإمارة بفضل ثقة الخليفة ، ولكن مشاكل الحكم لم تزل تداهمه حتى هلك تحت سمهام الجند (765 – 767). أمّا ابنه إبراهيم فقد تولى حكم الزاب بعد أن قضى بعيدا عن القيروان السنوات التي كان فيها يزيد بن حاتم يمسك زمامها بيد من حديد ويقر فيها النظام. ثم استغل في مهارة ثورات إفريقية ليقوم بدور الوسيط ولم ينزل بهم سنة 800.

وبقي أحفاده يتداولون بعده على الحكم إلى أوائسل القرن العاشر من دون أن تحدث بين القيروان وبغداد أزمة خطيرة . وكان الخلفاء الذين تدخلوا خاصة في العهد الأخير لهذه الدولة أثناء خصومات الأمير مع أهل مدينة تونس يكتفون غالبا بسلطة اسمية ، بـل كانـوا يحجمون عبن كـتابة العهد إلى الأمراء الجدد .

أما الأغالبة الذين استمدّوا من ثقة الخليفة مزيدا من الهيبة في نظر المجند العرب والذين كان في إمكانهم بفضل ولائهم التمتع بمنح من العباسيين فإنهم لم يحاولوا أبدا قطع علاقاتهم ولم يشعروا في الواقع بوطأتها أبدا .

#### امتداد سلطان الأغالبة:

سيطر هؤلاء الأمراء على إفريقية بلاد الحضر التي لا نقدر على ضبط حدودها ، إن كانت ، فحكموا في الجنوب الشرقي طرابلس ولكن بقيت ضواحيها القريبة بيد إباضية جبل نفوسة الذين لم يتأخروا عن مراقبة الطريق الساحلية الضيقة المؤدية إلى المدينة إلى أن تمكن الأمير أثناء معركة لم تكن متوقعة من محق خصومه الأشداء (896) . وكان جنوب الجريد الذي استنزفت المقاومة قواه ، منطقة أغلبها بيد الخوارج ولكن يعمها الأمن ، وفي الجنوب الغربي بالنزاب والحضنة تمكن عدد قليل من العرب الحازمين والموالين للأغالبة من إبقاء هذه المقاطعات البعيدة قحت نفوذ القيروان حتى سنة 865 ، وكان عدد الحاميات المستقلة بعضها عن بعض أو تكاد ، تراقب المسالك المؤدية إلى الزاب وتضمن أمن المسافرين فيها .

أما الأوراس فقد كان بالطبع كتلة مناوئة يهيمن عليها مذهب الخوارج في صيغته الأشد تطرفا، نعني النكارة الذين مهدوا السبيل لعقلانية المعتزلة، مما حمل الأمير على الحذر والرضى بسلطة صورية. وأخيرا في الغرب كانت عنابة تابعة للأغالبة وكذلك بلاد كتامة الأشاوس الذيب كانت قلعة بكرمة تثنيهم عن التمرد. وكانت بلاد القبائيل الصغرى وكامل الأوراس لاتخضع في الواقع لسلطان الأغالبة.

ولسم يجد الأمير في إفريقية بالذات صعوبة لبسط نفوذه على الجهة الساحلية من قابس إلى سوسة وعلى قمودة في الجنوب الشرقي بين القيروان وقفصة وقبسة وكذلك على كامل المنطقة الكائنة بين القيروان وتونس. وسكانها جميعا حضر مستعربون سنيون ؛ إلا أنه كنان عليه أن يقرأ حسابا للقبائيل البربرية القاطنة في الشمال الغيربي والمجاورة لكتامة ولسكان الشمال الغزبي الذين بلغوا شاوا في الحضارة إلا أنهم ظلوا مستقلين . كما أن سكان القيروان ومدينة تونس لم يكونوا ميالين إلى الطاعة .

كان البربر الذين أسلموا يمثلون أغلبية السكان طبعا غير أن أحفاد العرب الفاتحين عددهم كشير وربما بلغ مائة ألف . أمّا النصاري وهم البربر الذين مضى على اعتناقهم المسيحية وقت طويل أو أحفاد الرومان

المعروفون باسم الأفارقة فإنهم لم يبيدوا بل كانوا يحتلون رغم تناحرهم منزلة مرموقة بفضل ثقافتهم التقليدية . وكان يوجد كذلك حسب اليعقوبي عدد من الروم وهم بقايا الحاميات البيزنطية قديما يتدرجون نحو الاندماج التام . وكان اليهود يمثلون في المدن النخبة المثقفة ومن بينهم بالخصوص الأطباء . ويظهر أن النصارى واليهود لم يتضايقوا من معايشة المسلمين . أما العرب الأدنون منهم فقد كانوا يكرهون البربر المسلمين .

وقد وجد الفاتحون في مذهب الخوارج ما يكفي من الذرائع لتبرير حقدهم المتزايد على البربر الملك أقام الزاهد بهلول وليمة يوم أن علم علم اليقين أنه عربي قح .

### مجتمع تقاة:

في الإمكان أن نتصوّر المجتمع الإسلامي بإفريقية تصورا كاملا لا بواسطة الأخبار الباهتة بل بكـتب الطبقات التي تضبط ظروف نقل الحديث ومرجع السنة . وإن كتاب طبقات علماء إفريقية وهو من أقدم هذه الكتب ير ودنا بعدد عديد من اللوحات الصغيرة التي تصوّر بصورة ملموسة حياة القيروان اليومية وكانت التقوى تطغى على مجتمع إفريقية شأنها في كامل بلاد الإسلام في القرن التاسع . غير أن الجماهير البربرية التي تأبى أنصاف الحلول أضفت على هذه التقوى صفة الوجوب وأتباحث لمن يسارسها القيام بدور اجتماعي مرموق ، ولقد فرض رجال الدين مهما اختلف الوسط الذي انحدرواً منه الاحترام والإعجاب على هذا الشعب الذي عانى منذ أواخر القرن الثامن أزمة زهد ، فبلغ احتقار بهلول الولي للجسم البشري حدا جعله لا يبدل ثوبه قبط، ويتخذَّ من الميضاة مكانا للوعظ ، فذاع صيته حتى بلغ سمرقند لفرط ز هذه وتطرفه في التمسك بالسنة ، وقمويت هذه الظاهرة في العهد الأغلبي الأول فتفاقم عدد المسلمين الذين شعروا بالحاجة إلى الخَّلوة ، وأحياناً إلى اعتزال الدنيـا تماما أو الاعتكـاف في أكثر الأحيان بالرباطات . وهي حصون تحمي التخوم لا يقل فيها داعي العبادة عن واجب الدفاع عن الأوطان .

غير أن إفريقية لم تكن أرض الإيمان الفطري فحسب بل كانت أيضا مركزا فقهيا زاخر النشاط ، سأل مسافر قادم من العراق : فيم يتحدث أهل القيروان ؟ أجابه شاب : « في أسماء الله وصفاته الحسني » .

ويظهر أن الزهد في مظهره البسيط تطور ابتداء من سنة 830 تحت تأثيرات واردة من العراق ثم " دخله الجدل وأخذ المشرق والأندلس يبعثان بعلمائهما إلى إفريقية حيث كثر مريدوهم . وكان العرب وخاصة أهل القيروان يسافرون إلى العراق أو المدينة للجلوس إلى حلقات العلماء المشهورين ثم "يقفلون راجعين ونفوسهم تفيض حماسا بما نهلوه من علوم جديدة وهي تواقة إلى نشرها في أوطانهم ، وهكذا نشأت طبقة من العلماء ورجال الدين والفقهاء أثاروا بمناظراتهم حماس الناس ، ولم يكونوا كلهم متفرغين لهذه المهنة بل كان الكثير منهم يمارسون مهنهم فمنهم الخزاف أو الطيان ومنهم بائع الأفراء او القطنيات ومنهم التاجر المقسط الذي تميل نفسه إلى إيفاء الكيل والميزان ومنهم الملاك التاحر المقسط الذي تميل نفسه إلى إيفاء الكيل والميزان ومنهم الملاك وألصقهم بحياته اليومية فلا غرابة أن أصبحوا الناطقين باسمه مما دعا الأمير إلى أن يقرأ لهم كل حساب خاصة وأن ماعرفوا به من استقلال وما اتصفوا به من عزوف عن الجاه والسلطان حرم الحكومة من وسيلة لتسليط الضغط عليهم .

### مسألة خلق القرآن والمعتزلة :

إن المسائل التي تناظر فيها القوم حينذاك هي نفسها التي أثارت حماس النّاس في كافة البلاد الإسلامية وفي مقدمتها مسألة خلق القرآن الخطيسة. وكان أهل السنة الذين تبينوا من خلال مناقشاتهم مع النصاري معنى ازلية كلام الله وقدمه يؤكدون أن القرآن وحي الله المنزل القديم قدم الله . فكل نسخة من القرآن العربي موجودة منذ الأزل مثل اللوح المحفوظ ومطابقة لكلام الله ، ( الموجود بين دفتي الكتاب » .

وأنكر المعتزلة بقسوة هذه الأقوال التي من شأنها في نظرهم أن تمس بوحدانيـة الذات الإلهيـة ، وأكـدوا أن القرآن مخلـوق . واختلـفوا في مسائل أخرى جوهرية مع أهل السنة ، وقالوا بالاختيار ، وقابلوا النظريات التي تؤول إلى تشبيه الله بتفسير مجازي للقرآن ، ورفضوا باسم نظرية التوحيد الصفات الإلهية والتي يقضي تعدادها اللامتناهي إلى غير القول بأن الله موجود ، ورأوا أخيرا ان العقل هو المصدر الأساسي للمعرفة الدينية .

وتواصلت المعركة حتى أتى الأشعري المتوفى سنة 935 وهو الـذي أسس علـم الكلام السني بعد أن قطع صلتـه بالمعتزلة، واستعمـل طرقهـم في الجدل للدلالـة على أن القرآن في جوهـره وحقيقتـه قديـم قـدم كـلام الله الأزلى، وبذلك ضمـن لمذهب السنة الانتصار.

وظل المعتزلة في إفريقية ابتداء من أواخر القرن الثامن أقلية مستقلة شجاعة لايتنكرون لآرائهم أمام جماهير البربر المتعصبيين الذيين رأوا في الاعتزال إنكارا للربوبية ولا يضعفون أمام السنيين إلا أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بين هاتين النزعتين كأنهم بين شقي رحى ، وقد قضت بلورة العقيدة الإسلامية في آخر القرن التاسع على محاولاتهم بالفشل . ولما انتصر الشيعة كانت الضربة القاضية

### المذهبالمالكي ـ الامام سخنون :

كانت المناظرات في أصول الدين متصلة اتصالا وثيقا بالفقه الاسلامي المقنن لحياة المسلم دينا ودنيا . ومن بين مذاهب السنة الأربعة التي يمكن اعتناقها كان الدور الأعظم في إفريقية للمذهب الحنفي نسبة للإمام أبي حنيفة المتوفى ، حوالي سنة 767 وهو مذهب فارسي النزعة ، أقل تشددا من المذهب المالكي ، نسبة إلى إمام المدينة الشهير مالك بن أنس المتوفى سنة 795 وهو مذهب متمسك أشد التمسك بالنص ، مناهض للتآويل المعتمدة على العقل .

ولما كان المذهب المالكي منسجما أتم الانسجام مع العقلية البربرية انتصر طبعا بافريقية ثم بكامل إفريقيا الشمالية حيث لا يزال سائدا ، إلا أن نجاحه لم يتحقق من أول وهلة . فأسد بن الفرات العظيم الذي كتب له أن يفتح صقلية على رأس الجيوش الأغلبية قد نشر المذهب المالكي في

إفريقية إلا أنه لم يسلم من التواطؤ في بعض الأحيان مع المذهب المنافس فكان أحد تلامذته وهو الإمام سحنون صاحب المدونة الشهير، وهو فقيه بارع مقدام اشتهر بالتقشف واستقلال الرأي، وهو الذي قموم أخطاء شيخه ودعا إلى مذهب مالكي صارم وضمن له بذلك الفوز

وصمدت نخبة الحنفية القليلة صمود الأبطال بفضل ما وجدته لدى بعض الأمراء من إعانة فعالة إلا أنها تورطت في آخر القرن التاسع بسبب اتصالاتها بالمعتزلة فضاعت في حشود البربر المالكية المعروفة بعنفها ومناوأتها لها . وبذلك سيطس على كامل إفريقية المذهب المالكي المتصف بالصرامة وفرط الحماس . قال بغدادي إلى قيرواني : إن الرسول قال : فقاطعه القيرواني قائلا : روي أن مالكا له رأي آخر . فصاح به البغدادي قائلا : سود الله وجوهكم يوم القيامة يا أهل المغرب تقابلون حديث الرسول بحديث مالك » .

#### الأمسراء:

لم يتمسك الأمراء دائما بالمذهب المالكي تمسكا كاملا ، فقد كان عدد منهم يميل إلى الحنفية واعتنق أحدهم مذهب المعتزلة ؛ إلا أنه كان من الضروري وراعاة الرأي العام حتى أنهم اضطروا بعد سحنون إلى تعيين قضاة القيروان من بين المالكية الذين كان لهم تأثير بالغ الأهمية .

وكانوا يؤثرون على المناظرات الدينية حياة الترف في قصور شيدوها على غرار قصور بغداد محفوفين بالعازفات على الآلات والجواري والغلمان والخصيان الذين كانوا يرتقبون أعلى المراتب بفضل حظوتهم لديهم ومصحوبين بعدد كبير من أمراء بيتهم وأسياد العرب الداخلين في طاعتهم والمُعتقين البيض وحرسهم الأسود الوفي . فيستمعون إلى الغناء والشعر ويضحكون من تهريج البهلوانيين ويتيهون في الحداثيق ويتنزهون على المراكب في بركهم ويعزفون ويلعبون لعبة الصولجان أو يحضرون سباق الخيل . وكانوا في أكثر الأحيان أدباء ظرفاء يتمتعون برحابة الصدر وسعة الأفيق ، إلا أنهم اتصفوا في بعض الأحيان بالقسوة . وأد من أكثرهم على الخمر .

وكان مؤسس الدولة إبراهيسم الأول (800 – 812) شخصية مرموقة ، عالما ، بارعا مقداما ، وكان محيد الله الأول (812 – 817) طاغية انصرف كامل وقته إلى استغلال رعاياه ، وجمع زيادة الله الاول (813 – 838) الذي أخمد ثورة الجند وشرع في فتح صقلية بين الذوق الأدبي والإدمان على الخمس . وظهرت من أبي عقال (838 – 841) بوادر طيبة أثناء مدته القصيرة . وأخلد محمد (481 – 856) إلى الجهل والمجون . وتفرغ أحمد (658 – 863) إلى حياة التقوى وولع بالبناء والتشييد . وبعد إمارة زيادة الله الثاني الوجيزة عكف محمد الثاني (864 – 875) على الصيد ولذات الكأس . أما إبراهيسم الشاني (878 – 902) أشهر أمراء الدولة الأغلبية فقد كان رجل دولة بحق رغم اختلال توازنه النفساني إذ أشبع نهمه بتقتيل كان رجل دولة بحق رغم اختلال توازنه النفساني إذ أشبع نهمه بتقتيل فويه ثم غلبت عليه الثقوى فاعتزل الحكم وانقطع إلى محاربة نصارى بشعبية واسعة رغم اعتناقه الاعتزال إلا أنه لم تكد تمر على ولايته سنة بشعبية واسعة رغم اعتناقه الاعتزال إلا أنه لم تكد تمر على ولايته سنة حتى خر صريعا تحت ضربات ابنه زيادة الله الثالث (903 – 909) الذي كان ضعيف المدارك وحشي السلوك ، فلم يقدر على الصمود في وجه الشيعة وفر إلى المشرق حيث تجرع مرارة البؤس .

وتجلى ميلهم إلى الأبهة فيما أقاموه من مبان كثيرة اعتمدوا في تشييدها على قدماء العبيد النصارى الذين أصبحوا فيما بعد موالي لهم فلقد بني إبراهيم الأول على بعد فرسخ من القيروان القصر القديم الدي تحوّل إلى قلب مدينة عظيمة محصنة كما أن إبرهيم الثاني بنى على بعد تسعة كيلو مترات من العاصمة مدينة رقادة التي كانت مركز الحكم وفي نفس الوقت موطن المجون الذي استفظعه تقاة القيروان . وكان يراوح الاقامة بينها وبين تونس

### الفن المعماري العسكري والديني :

حرص الأمراء الأغالبة على صيانة البلاد فأدخلوا تحسينات على الحصون البيزنطية وخاصة في بلزمة وباغاية (باغاية العتيقة). واستوحوا منها على الأخص نماذج لبناء الرباطات على طول السواحل مشل سوسة والمنستير أو لإقامة أسوار منيعة كما هو الحال بالنسبة لصفاقس.

غير أن المباني الدينية هي التي حظيت أكثر من غيرها ، بطبيعة الحال ، بفائق عنايتهم . ونخص بالذكر منها الجامع الكبير بالقيروان . وأول من بناه حسب الرواة عقبة بن نافع . وأغلب الظن أن محرابه الحالي هو الأصلي . وأعاد زيادة الله سنة 836 بناء الجامع ، وتم توسيعه مرتين أثناء القرن التاسع . وقد شيد على النمط الشرقي الذي لم تدخل عليه تغييرات من عهد الرسول . ويحتوي بالخصوص على قاعة مستطيلة مقامة على سوار تفتح على صحن تحيط به أروقة من ثلاث جهات . وإن المرء يغمره شعور غريب بروعة هذا الجامع لما اشتمل عليه من صحن فسيح الأرجاء ، وصومعة على النمط السوري ذات الأبراج الثلاثة المتراكبة ، وقبة ، ومحراب رخامي ، وخاصة مصلاه بأقبيته السبعة عشر المعتمدة على عدد كبير من السواري والمضاءة بمقدار .

وللأغالبة شواهد أخرى على نشاطهم في ميدان البناء منها جامع الزيتونة الأعظم في تونس بزياداته الهامة . وجامع سوسة ، وهو أقل منه سعة ، وجامع الثلاثة أبواب بالقيروان بصفائحه الشبيهة بصفائح حصان التي تزخرف واجهته زخرفة على جانب كبير من الجمال . وأخيرا جامع صفاقس الذي أدخلت عليه تغييرات فيما بعد .

ولقد استعمل القوم في بناء هذه المعالم جميع المواد من طوب وآجر مجفّف وحجر المقاطع كما أنهم غرفوا ملء أيديهم من الآثـار الرومانيـة. وتأثروا في زخرفتهم بتقنية الفترة المسيحية فنقلوا الصور على شكل فروع وورود. أما الكرّم الذي اتخذه الوثنيون والمسيحيون منذ القدم رمزًا لهم فإنه شاع في زخرف المباني الإسلامية بإفريقية على شكل أوراق مبسوطة أو مطوية.

#### الجكسومية:

لم يتميز الأغالبة بحبهم للمتعة وولعهم بالبناء فقط ، ولا يصح أن يقال إن الراحة أبطرتهم عند اضطلاعهم بالمسؤولية بل إنهم حرصوا حرصا شديدا على تنظيم الحكم تنظيما وحكما على نحو ما وجد في بغداد إنهم لم يطمئنوا كشيرا الى الارستقراطية العربية فانتخبوا أعضادهم من

يين أمراء بيتهم الذين ظلَّـوا أو فياء دائما أو من بين عامة القوم من موال وخدم وخصيان وحتى من النصارى .



شكل 4 ـ المنستير ، منظر اللرياط من جهة البحر • إلرسم لجورج مرسى •

وعينوا وزراء كما فعل العباسيون من دون أن يعطوهم نفوذا حقيقيا ، وحجابا يجمعون بين الحجابة وقيادة الجيش . وكان لهم صاحب البريد وهو في آن واحد صاحب الشرطة . وكان لهم كذلك عدد من الكتاب . وانتخبوا القواد لا حسب مكانتهم بل اعتمادا على قيمتهم الشخصية كما أوكلوا الأعمال الإدارية من ديوان رسائل وجباية ، وديوان الختم ، إلى بعض أصحاب الأقلام المتواضعين . أما فيما يخص القضاء فإن خطة قاضي القيروان ، زيادة على ما فيها من مشمولات إدارية لا تسند إلا إلى شخصيات مرموقة اشتهرت بيقظة ضميرها أكثر من سعة علمها . وتمتع ولاة المقاطعات بنفوذ كبير تحت رقابة الأمير . وفي الواقع فان مشمولات الموظفين لم تضبط ضبطا واضحا مما جعل السلط تتداخل تداخلا خطيرا ، فلم نفي أن الموظفين وهم جميعا من العرب ، فقد انتدبهم الأمير حسب مشيئته فأصبحوا مدينين له بكل شيء وظلوا على وفائهم له .

وانتهج الأغالبة سياسة اقتصادية في ميدان الماء على الأقل . ويشهد بذلك ما أقاموه من مخازن مياه وحنايا ويظهر أن إفريقية عاشت في القرن

التاسع فترة رخاء . غير أن سياستهم الجبائية كانت فاسدة ، إذ فرضوا على رعاياهم حتى المسلمين منهم الجزية واستخلصوا الخراج عينا لاعترضا . وسنوا ضرائب لم ينص عليها القرآن وخاصة على الأسواق ونقل المؤونة . فإذا أضفنا إلى ذلك تنكل الموظفين تصورنا الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه الدولة .

### الجنبه وفتح صقلينة :

سعى الأمراء إلى إدماج العرب، والبربر من دون أن يفلحوا في ذلك . ولئن لم يجدوا صعوبات تذكر من البربر فإن الجيش العربي وضع أحيانا دولة الأغالبة على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار فكان الجند المتكون من قدماء الحرس المسرّحين بدون راتب ، المتضورين جوعا ، أو من الجيش النظامي المسخر لخدمة الأمراء تتا كله الخصومات القبلية ، ويفرق صفوفه تطاحن الحاميات ، ويثبر عزائمه تضارب المطامع فأصبح لذلك كله حشودا فوضوية على أهبة التمرّد دائما . واضطر الأغالبة للتغلب عليهم إلى جمع كل قواهم وبعث حرس أسود يطمئنون إلى ولائه ولكنهم ما أن كسروا شوكة الجند وقضوا على حاميات الحدود وخاصة حامية بلزمة حتى وجدوا أنفسهم من دون جيش قادر على الوقوف في وجه الشيعة .

وتوفق زيادة الله الأول الى التخلص من شغب العساكر المتمردين بتوجيههم الى محاربة النصارى في صقلية . وكان الأمراء يعيشون بإفريقية في أمن مع أجوارهم خاصة وأن الجند عبروا بوضوح عن إرادتهم في مسالمة البربر ، غيرأن هذه الجزيرة الكبيرة التي قام العرب فيها بغزوات عديدة منذ أمد طويل بدت فريسة سهلة المنال . ولم تعد بيزنطة تهتم كثيرا بهذا الموضوع الذي أصبح بعيدا جدا عن مشاغلها وانصرفت الى الدفاع عن صقلية معتمدة على الجمهوريات الإيطالية الصغرى بينما أنشأ الأمراء الأغالبة أسطولا وجعلوا من إفريقية دولة بحرية .

وفي سنة 827 أمر زيادة الله استجبابة لنداء قبائد يونياني متمرّد بفتح صقلية وأرسل جيشا من الجند والبربر تحت إمرة القباضي أسد بن الفرات الذي تفرغ للجهباد . وبعد ذلك بأربع سنوات استولى العرب

على بلرمو وجعلوا منها عاصمتهم. ثم إنهم أخذوا مسينا عنوة بعد أن منبوا بخيبات كان منشؤها في الغالب خلافات بين جيوش إفريقية وإسبانيا وانتشار الأوبئة سنة 843 وأخيرا استولوا بعد مجهودات تواصلت ثلاثين سنة على « بلفيدير صقلية » مدينة يانا (كستروجيوفاني سنة 989). وواصلت الجيوش الأغلبية زحفها في صقلية ثم توغلت في إيطاليا الجنوبية رغم جهود بيزنطة المتقطعة وتدخلات البندقية والجمهوريات الصغيرة وحتى الأمبراطور لويس الشاني الكارولنجي . فسقطت سرقوسة في يد الأغالبة سنة 878 ثم تاورمينة ( Toornina ) سنة 902 في يد الأغالبة من الأهمية . واضطر الأمبراطور ليون السادس أمام انتصارات الخالية من الأهمية . واضطر الأمبراطور ليون السادس أمام انتصارات من ملكه بحصر طموحه السياسي في المشرق .

وحق لزيادة الله الشالث أن يعتبر في أوائل القرن العاشر صقلية في مأمن من أي خطر ذي بال . وبينما كان الأمراء يحققون في الخارج نجاحا مبينا استنزفوا قواهم في حرب بعيدة عن أرضهم أصبح من المتعذر أن يعتمدوا في إفريقية حيث قضوا على الجند وأضعفوا حاميات الحدود ، على قوى كفيلة بالصمود أمام حشود كتامة التي رمى بها الداعي أبو عبد الله الشيعي آخر الأمراء الأغالبة وأشد هم غدرا .

### 3) سلطان الفاطميين على المغرب

#### الشيعة:

إن أصل الدولة الفاطمية نحلة تدعو الى شرعية الخلافة . وتدعى الشيعة ، ومؤسسها عبيد الله ، وهو لاجيء من المشرق . وسندها كتامة ، وهي قبيلة بربرية من بلاد القبائل .

إن مسألة الخلافة هي السبب في ظهور الشيعة وكذلك الشأن بالنسبة للخوارج الذين يختلفون معهم في تعلقهم المطلق بـأحفـاد علي الذين تتنافى وراثتهم الشرعيـة للخلافـة مع أيـة صيغة من صيغ الانتخـاب .

وبما أن عليًا كان أحق النياس بالمبيايعة بعد وفياة الرسول نظرا الى أنه ابن عمه وصهره فبإنهم اعتبروا الخلفاء الثلاثة الأولين مغتصبين. أما الأمويون الذين دعموا حكمهم بمقتل الحسين بن علي وأقربائه في كربلاء سنة 680 والعبياسيون الذين خلفوهم فإن الشيعة لم يعترفوا بحكمهم قط وظلّوا متمسكين بالحقوق المقدسة لأحفاد علي وزوجته فاطمة.

وواجه الخلفاء محاولات الشيعة بالقمع الشديد ورغم ما مُنتُوا به من هزائم وقاسوه من سجون و آلوا اليه من تشتت جعل منهم جماعات قليلة العدد قصيرة اليد تعمل في السر بواسطة دعاتها الذين كانوا يستهوون الأفراد ويلقنون أصول مذهبهم للأنصار فإنهم وفقوا الى إقامة صرح مذهب الإمام المختفي فتعزوا به عن مصائبهم . وكان هذا الإمام الطاهر المهدي آخر أحفاد على ينتظر ، من دون أن تراه عين ، الساعة المناسبة للظهور ولسياسة الدنيا بهدي من الله وإنقاذها ونشر السلم وملء الدنيا

عدلا كما ملئت جورا وإضفاء الخير العميم على كافة المسلمين. وانقسم الشيعة إلى فرق كثيرة تنتسب كلّ واحدة منها إلى أحد أحفاد عليّ وتقف حياتها على انتظار عودته.

ويرجع الفاطميون الى الإسماعيلية الذين اعتبروا إسماعيل الإمام السابع آخر من ظهر من الآيمة . وقد عاش أحفاد إسماعيل مختفين يوجهون من مخابئهم دعاتهم ينشرون في الجماهير مذهبا مليئا بالرموز يستهوي الناس بغرابة طرق تلقينه وتفاضل درجات المعارف التي يشفون بها غليل أتباعهم. وآلت هذه الدّعوة الواسعة النطاق رغم كونها سرية الى انفجار العقيدة الشيعية فساعد ذلك على ظهور المهدي المنتظر في شخص عبيد الله في أوائل القرن العاشر .

#### عبيد الله المهدي:

كان مقر قيادة المهدي في سكميّة وهي مدينة صغيرة بالشام تقع قرب حماه في شرقي نهر العاصي وقد أصبحت حوالي سنة 864 مركز الدعوة الإسماعيلية.

وليست لدينا معلومات مضبوطة عن نسب عبيد الله وربّما انحدر من ميمون القداح القرمطي الفارسي الشهير وأحد الشيعة المرموقين . وعلى كل حال فإنه كان يؤكد انتسابه للفاطميين واعترف له بذلك (والم يشك خصومه في نسبه إلا بعد ذلك بزمن طويل ثم أصبح رأس الإسماعيلية وبث دعاته في العراق وفارس واليمن) .

غيرأن بذرة الشيعة أخصبت في أرض المغرب إخصابا غير مؤمّل ووجذت في كتامة سمادا لها .

#### كتاءـة:

استقرت قبيلة كتمامة ببلاد القبائيل الصغرى شرقي جبال بابور بين جيجلي وسطيف وقسنطينة وفي أقصى شرقي موريطانيا الرومانية وهي منطقة وسط بين وعورة الجبال وحضارة نوميديا التقليدية وهي الى ذلك أرض ممتازة لبعث الأمبراطوريات .

وكان الأمراء رسميا أسياد بلاد القبائل الصغرى غير أنهم قلما جازفوا بتأكيد حقوقهم الشرعية على البلاد . قال ابن خلدون : ولم تكن الدولة دولة الاغالبة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف . ومعنى ذلك أن القيسروان اعترفت بعجزها عن بسط نفوذها عليهم.

وكان بربسر كتامة القاطنون على تخوم إفريقية يضمرون للفاتحين العرب عداوة تلقائية تبرز في احتضانهم للجند المتمسردين فلما تمكنوا من صغ هذه العداوة بصبغة المعارضة الدينية المتقمصة في شخص زعيم، تحوّات الى صراع عنيف زالت معه دولة الأغالبة.

ويستبعد أن يكون مذهب الخوارج انتشر ببلادهم في القرن الثامن رغم زعم بعضهم أن فريقا من كتامة ساند الإمام ابن رستم الإباضي أو مال الى النكارة و تولى نشر مذهب الشيعة بينهم منذ أوائل عهد ابرأهيم الثاني داعيان إسماعليان مسؤولان عن الدعوة في بلاد المغرب ولكن أبا عبد الله هو الذي قيام بالعمل الحقيقي.

# الداعمي أبو عبد الله :

ام يكن لأبي عبد الله في أول الأمر شأن يذكر ثم أصبح محل ثقة المهدي من دون سابق معرفة له حسب ما يشاع ولا بد أنه تمنع بقدرة نادرة على التنظيم وفراسة نافذة وديبلوماسية نشيطة. ولقد كان له في مكة اتصال مع حجاج من كتامة استصحبوه الى بلادهم سنة 893 تقريبا واستقر بإيكجان وهي حصن منيع ببلاد القبايل الصغرى في مأمن من مجموعات الأغالبة ولا يبعد كثيرا عن موقع شوفري (Chevreuil) الحالي.

وليس لدينا تفاصيل مضبوطة عن مراحل دعوته، ويظهر أنه لاتي معارضة من بعض قواد البربر فتخلص منهم بحد السيف غير أنه توصل في آخر الأمر الى جمع كلمة كتامة وجعل منهم جيشا عتيدا يستمد عصبيته من عقيدة دينية واحدة. وهجم به على إفريقية. فلما استولى على الميلة سنة 902 أدرك أن الثمرة قد أينعت وحان قطافها. عند ذلك أسرع عبد الله الثاني الذي

بايعه والده إبراهيم الثاني أميرا الى ملاقاة الداعي فهزمه، ولكنه مني بفشل ذريع عند ما سار بجيشه بين الجبال المغطاة بالثلج سعيا الى إيكجان. وسرعان ما أعاد أبو عبد الله الكرة إثر مقتل الأمير على يد زيادة الله الثالث واستولى على سطيف (سنة 904) واسترجع الميلة وهزم الجيش العربي قرب بلكز مة شر هزيمة (سنة 904) وأخذ عنوة حصن طبنة وبكر ممة واحتل كل الأماكن الحساسة على طول الطرق المؤدية الى إفريقية (907–908) ثم إنه بعد أن شتت آخر جيش أغلبي قرب الأربس ولا شك، دخل في 27 مارس سنة 909 مدينة رقادة بينما فر منها الأمير في حالة يرثى لها. وكان أبو عبد الله يطمئن السكان حيثما حل ويعدهم بإسقاط الضرائب غير المنصوص عليها في القرآن متوقيا بالخصوص جانب الفقهاء ورجال الدين لما كان يخشاه من خطر تأثيرهم على الناس. بينما أمر بتقتيل السود عن آخرهم ونشر الأمن بتسليط شديد العقاب على قطاع الطرق وضرب السكة. ولما رأى أن نفوذه بسليط شديد العقاب على قطاع الطرق وضرب السكة. ولما رأى أن نفوذه ثم مضى يبحث عن سيده المهدي الذي قام بالدعوة باسمه.

# انتصار المهدي:

لما أدرك عبيد الله أن دعوته أصبحت تقض مضجع الخليفة غادر سكمية ليلتحق بداعيه الذي كان أبلغه مدى انتشار دعوته (902) وكاد أن يلقى عليه القبض وهو يجتاز مصر متنكرا في زي تاجر، ولا شك أن والي طرابلس تهاون في إيقافه طمعا وغفل عن سجنه وكذلك الأمر بالنسبة لمو ظفي قسطيلية (الجريد) الذين بلغهم الأمر باعتقاله بعد رحيله. وأقلع عن الالتحاق بأبي عبد الله واحتمى ببني مدر ار في سجلماسة من دون أن نتبين سببا لذلك ولرباما أودع السجن وعلى كل فإن جيش كتامة خلصه من الأسر بعد أن أطاح وهو في طريقه بمملكة بني رستم في تاهرت (26 أوت 909).

ولقد كانت عودة مظفرة اذ دخل عبيد الله يـوم 15 جانفي سنة 910 مدينة رقادة في موكب بهيج وتلقب رسميا بلقب المهدي وتسمّى باسم أمير المؤمنين. وكان انتصاب المهدي بعاصمة الأغالبة إيذانا بانتصار الشيعة وخاصة قبيلة كتامة. فمنها تكوّن جيش الداعي ، بفضل أبنائها غزا الفاطميون المغرب ومصر. وإن لفي هذا الانتصار رموزا ومعاني بعيدة الأثر، كما أكد ذلك

« أ. ف . قوتيسي » ، اذ وضع بذلك حدًّا فاصلاً للفتح العربي. وثأر المغرب لنفسه من الغزاة الأجمانب.

ولم تعتمد الدولة التي أسسها الخليفة العربي عبيد الله على البدو الرحل بل على كواهل الفلاحين المستقرين ببلاد القبايل. على أن قبيلة كتامة التي أثخنت فيها معارك المغرب ومصر وصقلية ، واستنزفت قواها ملذات السلطان، دفعت بانقراضها ثمن مغامرتها العجيبة.

# أوائل حكم المهدي:

كوّن الأمراء الأغالبة إطارات إدارية، سَهُل على المهدي استغلالها الحكم إفريقية. قال ابن خلدون: « ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّــال على البلاد ».

أما المعارضون وكان عددهم بطبيعة الحال قليلا فقد هلكوا بحدّ السيف.

وما أن تقلد عبيد الله الحكم حتى ظهر في مظهر صاحب الحزم والعزم الا يرضى بوصية داعيته أبي عبد الله الذي كان يوسوس له أخوه أبو العباس مزينا له التمسرد على المهدي وكان يقول له مرارا وتكرارا: « أنت الذي أسست أمبراطورية » وحاول أبو عبد الله بدون جدوى استدراج المهدي لاقتسام السلطة ثم مال الى الطعن في قرارات الدولة بل ذهب حتى إلى الشك في توفر صفة المهدي في عبيد الله . وبلغ الأمر الي الأمير فبادر بقتل أحد قواد كتامة وخافه الآخرون، فتآمروا عليه، فلم يرد عبيد الله الفعل في الحال لم يزل يحمله في نفسه ولا شك من عطف واعتراف بالجميل لمن وضعه على كرسي الحكم ولم يجد أخيرا بدا من الأمر بقتل أبي عبد الله وكذلك أخيه (31 جويلية 91).

وتمرّدت كتامة وهم الذين تعلقوا بالداعي أكثر من تعلقهم بالمهدي وقد ساءهم كذلك أن منعوا من نهب إفريقية الغنية واستنزاف أموال أهلها. وفتسر حماسهم في أول الأمر لما واجههم به المهدي من حزم ثم التفيّوا حول مهدي مزعوم وشقوا عصا الطاعة من جديد في ربيع 912. وجرّوا معهم قبائل الزاب (جنوب قسنطينة) ولاقي عبيد الله في محاربتهم عناء كبيرا. ولم

ينتصر عليهم الا عندما عقد لابنه أبي القاسم على الجيش فأبلى البلاء الحسن ولسّمًا يبلغ العشرين من عمسره .

ولم تكن ثورة كتامة هي الوحيدة من نوعها. ففي خريف سنة 911 تمرّد سكان تاهرت على نفوذ الشيعة تعاضدهم في ذلك قبيلة زناتة من مغراوة وفي آخر سنة 912 جاء دور سكان طرابلس الدنين ضاقوا ذرعا بأعمال كتامة المعسكرين في تلك المدينة وأخيرا التف جانب من أهل صقلية حول أحد أمراء بني الأغلب واعترفوا بخليفة بغداد وظلوا يذيقون جيش الشيعة الأمرين حتى سنة 915، إذا صدقنا التواريخ التي لم تبلغ حدا من اليقين من شأنه أن يقينا مغبة الوقوع في الخطأ.

# الحمسلات على مصسر:

ما أن أخمد عبيد الله تـلك الشورات الخطيرة حتى وجّه جيشه نحو مصر ذلك أن المغرب لم يكن في نظره الغاية القصوى بل اعتبره مجرّد نقطة انطلاق بوصفه الوارث الشرعي لكافة الامبراطورية الاسلامية، فما أن استقام له الامر بافريقية حتى حاول الاستيلاء على مصر التي اعتبرها بدورها مجسرد مرحلة جديدة لافتكاك الخلافة.

ومنذ شتاء سنة 913–914 هيأ عبد الله حملة على مصر أوكل أمرها إلى أحد قوّاد الشيعة ثم إلى، أبني القاسم ولي عهده بالذات. فاحتل من دون كبير عناء الاسكندرية والفيوم وهدد الفسطاط، لكن الخليفة العباسي المقتدر تصدّى للغزاة وأرسل أحد قواده المتنازين ، الخصي مؤنس الفتى.

واضطر أبو القاسم الذي كان منقطعا عن قواده إلى التقهقــر والرجوع إلى رقادة يوم 26 مــاي 915 بعد معــارك كبيرة وداميــة.

ولم تمض أربع سنوات حتى أعاد الجيش العبيدي الكرّة بقيادة أبي القساسم كذلك.

واستسلمت الإسكندرية من جديد من دون أية مقاومة وأحدق الخطر ثانية بالفسطاط وأدركت جيوش الشيعة الجيزة. فواجهها مؤنس من جديد ودمير الأسطول العباسي أمام مرسى الرشيد سفنا أرسلها عبيد الله لنجدة أبي

القاسم الذي صمد صمود اليأس (11 ماي 920) ثم اضطر في آخر الأمر إلى التقهقس بعد أن تألبت عليه جيوش مؤنس وأثخنت فيه المجاعة والطاعون، ووصل المهدية في نوفمبر سنة 921.

#### تأسيس المهدية:

كان عبيد الله في تلك الأثناء قد أبدل القيروان بعاصمة أخرى ولقد جرت العادة منذ ذلك العهد أن تستبدل كل دولة اسلامية جديدة المدينة التي حكم فيها من سبقهم . ثم أن رقادة مدينة الأغالبة الواقعة وسط سهل ممتد الأطراف لم تحطها الطبيعة بما يقيها شر أعدائها. ودلت الأحداث التي جدت في أول عهد الفاطميين أن أعداءهم كثر . وأخيرا انشغل عبيد الله، كما رأينا ، بمصر وشرقي البحر المتوسط أكثر من انشغاله بالمغرب، سعيا منه الى الانتصاب على السواحل حيث يمكنه الانطلاق منها لشن حملات بحرية .

وبعد البحث عن موقع ملاثم في جهة قرطاج وتونس استقر رأيه على شبه جزيرة بين سوسة وصفاقس وُجد بها فيما قبل مرسى روماني وربّما فينيقي. وهنا أيضا تعوزنا التواريخ المضبوطة : فابن عداري يرى أن تأسيس العاصمة الجديدة تم سنة 912 اثر الثورة المندلعة في أول عهده، أما ابن الأثير فإنه يحدد لنا هذا التاريخ في سنة 915 .ومهما يكن الأمر فان عبيد الله استقر بعاصمته الجديدة سنة 921 وأضفى عليها الاسم الذي بقيت تحمله الى اليوم وهي المهدية مدينة المهدي .

وإن المعطيات الأثرية التي انكب عليها ج. مرسي بالدرس تجعلنا نؤكد أن المهدية كانت قبل كل شيء حصنا منيعا ومرسى حربيا زيادة على كونها دار صناعة وبطبيعة الحال نجد فيها كذلك مسجدا وقصورا غير أنّه كان أعوزها البهرج ذلك أن عاصمة الفاطميين الجديدة كانت مدينة حربية أكثر منها مقرا للأمراء.

#### الحملات في بلاد المغرب:

كانت مشاغل عبيد الله الأولية كما رأينا متجهة نحو مصر والمشرق ، غير أنه ربّما أدرك أن خيباته في المشرق مردّها بنسبة كبيرة الى عدم رسوخ قدمه في إفريقية .

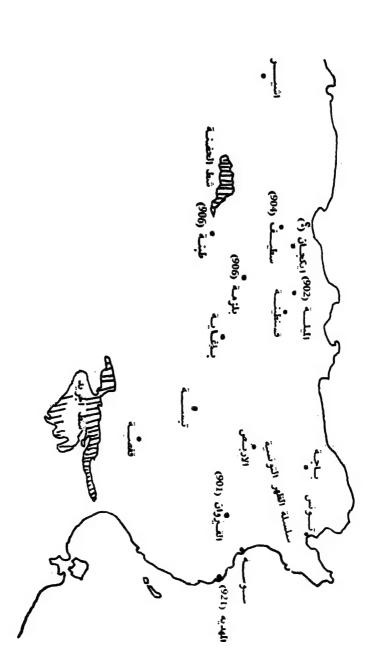

شكل 5 ــ مراحل الغزو الفالهمي •

ومن الثابت أن أول حملة وجهها إلى غربي بلاد المغرب تمت بعد خيبته الأولى في مصر وأنه توغّل أكثر من ذي قبل بعد فشله الثاني وكأنه في كل مرة يستخلص العبرة من كبواته في المشرق.

وكانت الحملة الخاطفة التي قام بها أبو عبد الله لتخليص سيده في سجلماسة قد فتحت في وجه الشيعة سهول المغرب العليا الآهلة بزناتة الخوارج ، حيث كانت سلطتهم مطعونا فيها أكثر من أي مكان آخر نظرا للخلافات القائمة بين الغالب والمغلوب وهي خلافات مأتاها المذهب والجنس ونمط الحياة ، فكان الخوارج ضد الشيعة وزناتة ضد صنهاجة ، والرعاة الرحل او الظاعنون ضد المزارعين المستوطنين . وإذا نحن أنعمنا النظر شاطرنا رأي ه . تراس (Terrasse) في أن جميع الاحداث الواقعة حتى أواخر القرن العاشر في الشطر الغربي من المغرب لم يكن محورها انتصار الشيعة أو الخوارج بل تفوق زناتة أو صنهاجة ، وستنضاف الى ذلك العداوة بين الامبراطورية الفاطمية والامبراطورية الأموية في قرطبة .

ورغم ذلك فإن عبيد الله هاجم أول ما هاجم إمارة نكور (الحسيمة) التي كانت لها علاقات حسنة مع امارة قرطبة (917) ولئن قتل الشيخ المسن أمير نكور فإن عددا كبيرا من أفراد عائلته تمكنوا من الفرار إلى إسبانيا ولم تمر أشهر قليلة حتى عادوا واسترجعوا إرث أجدادهم بقوة السلاح ومعاضدة قرطبة السافرة.

ولكن لم يتجاوز كل ذلك مجرد مناوشة ، إذ بدأ غزو المغرب الاقصى بصورة فعلية سنة 922 ، عندما تخلى عبيد الله مؤقتا عن مطامعه تجاه المشرق وتحركت جيوش الشيعة نحو الغرب تحت إمرة مصالة ابن حبوس شيخ مكناسة ولم تجد صعوبة في تخضيد شوكة يحيى الرابع الادريسي وفرض سلطة العبيديين عليه والاستيلاء على سجلماسة . وبعد ذلك بقليل طرد يحيى لأنه كان في نظر أسياده الجدد غير منقاد تمام الانقياد وأبدل بموسى بن أبي العافية أحد أمراء مكناسة ، فدخل بذلك جزء من المغرب الاقصى ، أي جهتا فاس وسجلماسة ، تحت حماية الفاطميين بو اسطة مكناسة .

ولم يكن صاحب قرطبة المنصرف آنذاك إلى قمع الثورات التي ورثها عن جده ليشتغل رغم ذلك عما كان يجري بالمغرب الاقصى ولم يتدخل مباشرة ولكنه أثار على مكناسة إخوانهم في الجنس بني مغراوة من زناتة.

وظلت مكناسة ومغراوة طيلة عشرين سنة يأكل بعضها بعضا من أجل الاستحواذ على شمال المغرب. وفي بعض الاحيان كان الأدارسة يتدخلون في خصومتهم من ذلك أن عبد الرحمان الثالث الذي نصب نفسه خليفة بقرطبة سنة 929 وضع حاميات في مدينة مليلة سنة 927 وخاصة سبنة سنة 931 احتياطا لكل ما يمكن أن يحدث وما لبث أن توصل إلى كسب موسى بن أبني العافية. وقام الفاطميون سنتي 933 بعمليتين جريئتين هامتين من دون الوصول إلى نتيجة تذكر. وإذا جاز القول بأن الفاطميين ثبتوا أقدامهم بالمغرب الأقصى قبيل ثورة أبي يدريد فإنه لا يمكن الجزم بأن الأمر قد استتب لهم نهائيا.

### طغيان الفاطميين:

كانت طرق عبيد الله في الحكم سببا في تعريض سلطان الفاطميين إلى خطر عظيم فقد كان المهدي على ما يظهر يدير شؤون دولته بلا شفقة ولا رحمة . ورغم وعود الداعي فإن ضرورة الحصول على ما تحتاجه الدولة من موارد أدت إلى إقامة نظام جبائي يعادل في جوره وشططه نظام الأغالبة ، قال ابن عذاري : «وفي سنة 307 ه (919 م) كان بإفريقية طاعون شديد وغلاء سعر مع الجور الشامل من الشيعة والتعلل على أموال الناس في كل جهة » . وإذا أضفنا إلى ذلك ما للبربر المتمسكين أشد التمسك بالملكية من نفور إزاء نحلة سيد لم ير مانعا في التصرف فيها حسب هواه أدركنا كيف أثارت هذه الدولة الجديدة منذ عهد أول ملك لها حفيظة الناس فتجاوزت عداوتهم لها ما كان يلقاه منهم الأغالبة .

ويمكن أن نـؤكـد ظهـور مقاومة حقيقية بـإفريقية كرد فعل على المناهب الشيعي إذ ركنت إلى العمل السري ونظمت العصابات المسلحة

ولاقت ألوانا من التعذيب والاستشهاد وحظيت بتأييد يشوبه الحذر من برجوازية القيروان. وتزعم هذه المعارضة صنفان من التقاة: فقهاء المالكية بالقيروان والزهاد والصلحاء العاكفون بالرباطات وعددهم كبير جدا، وكان لأولئك وهؤلاء من المكانة عند السكان ما اضطر الشيعة إلى توخي الحذر الشديد قبل التصدي لهم.

وانتحلت الثورة ضد استغلال الفاطميين الصبغة الدينية والاجتماعية للمندهب الخارجي المتطرف فقاءت مرة أخرى في بلاد المغرب التي قلقلها الفتح ، وأثخنت فيها النزاعات المسلحة واستنزفها النظام الجبائي .

# أبو القاسم:

تأبى الأسطورة إلا أن تجعل المهدي يتنبأ بأن زوبعة المخوارج ستعصف بكامل المغرب قبل أن تتلاشى أمام أسوار المهدية . وبعد اضطرابات منذرة بالويل عصفت في عهد ابنه أبي القاسم (934) . ولقد ساهم الخليفة الجديد مساهمة مباشرة في سياسة والده التوسعية فاستولى على قسطينة وطرابلس وقاد حملتين ضد مصر وما أن اعتلى العرش حتى بادر بمحاولة ثالثة مكنته أول الأمر من الاستحواذ على الاسكندرية ولكنها آلت إلى خيبة جديدة . ورمى بقراصنته شواطيء بروفانس (Provence) وتمكن من احتلال جنوة ردحا من الزمن .

أمًا في المغرب فبعد أن تخلّص أبو القاسم بسهولة ممن ادّعي أنّه ابن المهدي نفض يبديه من أمر موسى بن أبي العبافية الذي مبال إلى الأمويين وعهد بممتلكاته إلى الأدارسة كما عهد لهم بتباهرت الثائرة.

ويظهر أن أبا القاسم كان أميرا شجاعا غليظ القلب ميالا دائما إلى خوض المعارك وكان شيعيا مغرقا في التشيع صاحب حزم وعزم . قال ابن حماد : إن الرسائل والسجلات كانت تبعث من حياة أبيه باسمه ، كما أن المطالب والوفود كانت تأتي إليه . وسعيا إلى فرض هيبته على

النّاس سن عادة لم تكن مألوفة قبله في بلاد البربس فأمر بأن يمسك فارس من الفرسان بمظلة فوق رأسه «وهي شبه درقة في رأس رمح محكمة الصنعة رائقة المنظر [فيها] ظرف من الصناعة في الصياغة ونظم الأحجار الغالية ما يروق مرآه ويدهش من رآه».

وأغلب الظن أن الإدارة الفاطمية تمادت آنذاك وربهما بالغت في توخي القسوة المألوفة في عهد أبي القاسم عندما كان يشارك بصفة فعالمة في شؤون الدولة بصفته ولي العهد فكانت يقظة المقهورين جبارة.

# ثورة أبي يزيد صاحب الحمار:

وتزعم الثورة أبو يزيد الملقب بصاحب الحمار ، وهو زناتي من الجريد . ولد حوالي سنة 885 بالسودان ولا شك ، حيث كان أبوه يتعاطى التجارة ، وكان هذا الأعرج الحقير ذا مزاج عجيب كأنه فطر على الشغب فتمكن بفضل دعايته المحمومة من إثارة المغرب وجعل الدولة الفاطمية على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ولم يكن جاهلا ، قال ابن حماد : « فلما كبر وشب قرأ مذهب الإباضية فقه فيه ومهر في الجدل عليه » . وبطبيعة الحال انتسب إلى النكارة وهم أشد خوارج المغرب تقشفا وتطرفا .

وجرت حرارة الدعوة لرسالته مجرى الدم في عروقه فعندما كان يعلم الأطفال القرآن في توزر أثر فيهم وحملهم على مناهضة المهدي . وبلغت دعايته في الجريد من الخطورة حدا شغل السلط الشيعية واضطر إلى الرحيل نحو تاهرت معقل الخوارج حيث تمادى في بث تعاليمه .

ولم تنتشر دعوته إلا بعد موت المهدي . فكان يجوب المغرب الأوسط ممتطيا حماره الأشهب مصحوبا بأبنائه الأربعة وزوجته وهي من مريديه ، لابسا كعامة الشعب جبّة بسيطة ، ضاربا المشل بأشد ألموان الزهد ، محرضا البربر على طرد الفاطميين وتعويضهم

بمجلس من الشيوخ أي من الفقهاء حسب الطريقة المعمول بها ولا شك في دول الخوارج .

وسرعان ما حظيت هذه الدعاية الثورية بنجاح سريع وباهر خاصة في الأوراس لأنها أثارت آمال بروليتاريا بائسة وجعلتها ترنو إلى حكومة منبثقة منها تنادي بالكرامة وتنشر العدل، وتدعوها إلى إقامتها بحد السلاح. وكانت صرامة أبي يزيد لا تمنعه من أن يدرك دقيق الإدراك مقتضيات السياسة فلقد قام بمساومات مع الأمويين أصحاب قرطبة لمناصرته ولكن بدون جدوى واعتمد على المالكية رغم حيطتهم المعهودة لكسب أهل القيروان بصفة وقتية. ووجدت المعارضة الدينية أخيرا الفرصة سانحة للانفجار في وضح النهار.

وسرعان ما غزا صاحب الحمار إفريقية لا تحدوه في ذلك هو وجماعاته شفقة ولا رحمة . روى أبو زكرياء من بين من روى ما اقترفه «عدو الله» من فظائع وأورد تفاصيل ضافية مشكوكا في صحتها نظرا لكونه إباضيا معتدلا مناوئا للمتطرفين .

ولم تستفظع الجماهير هذا العنف بل استهواها ودفعها إلى الانقضاض على الغنيمة معتقدة أنها سترد الكيل كيلين إلى الفاطميين . وسلك هذا الموج العارم من البشر نفس الطريق التي سلكها قبل ذلك أبو عبد الله وجماعته من كتامة ، فعبروا وادي ملاق ومنه انتشروا في شمال البلاد التونسية حيث عبشا حاولت جيوش القائم الوقوف في وجههم وهزمها أبو يزيد قرب باجة ثم استولى على تونس بتواطؤ مع أهلها السنيين واجتاز سلسلة الظهر التونسية ودخل القيروان حيث نجحت مساعي فقهاء المالكية في وضع حد للنهب ثم انتصر على أسوار المهدية وحاصرها وهي الرقعة الوحيدة من الأمبراطورية أسوار المهدية وحاصرها وهي الرقعة الوحيدة من الأمبراطورية الفاطمية التي بقيت في حوزة الخليفة (نوفمبر 944) وتخلل هذا المقامة الذي لا يتردد في مواجهة الموت فكاد أن يلقى حتفه مرات المقدام الذي لا يتردد في مواجهة الموت فكاد أن يلقى حتفه مرات

عديدة . وبينما كان أهل المهدية يعانون مرارة الحصار إذ أسعفتهـــم كتيبة فكت الحصار عنهم ومدتهم بهالمؤونة يقـودهـا زدري بن مناد رئيس صنهـاجـة بمـدينـة أشيـر . ولعلّه بـذلك أنقـا الدولـة الشيعيـة .

وكانت مثل هذه المقاومة طويلة في نظر الجماعات التي أثار أبو يزيد حميتها فانطفأ حماسها بمثل السرعة التي التهبت بها ، وإذ لم يبق شيء يمكن نهبه فقد عاد عدد كثير منها إلى ديارهم واتهم آخرون الشيخ الأعرج باستطابة مباهج الحياة . فاضطر إلى التخلي عن حصار المهدية في سبتمبر سنة 945 . وحاول جمع شتات جيوشه حول القيروان ، ولم يلبث أن وجد نفسه أمام عدو جديد : فقد مسات القائم في 16 ماي 946 وخلفه ابنه أبو العباس إسماعيل المنصور الذي بذل كل طاقته في ملاحقة الثائر : ذلك أنه بعد أيام قليلة من تقلده السلطة دخل القيروان واستحكم فيها رغم الضربات الشديدة التي وجهها إليه أبو يزيد . وأخيرا جرت معركة دامية تحت أسوار المدينة فكانت الفيت في أمر هذه الثورة (15 أوت 946) .

ودامت المطاردة القاسية عاما كاملا ولما قطع المنصور على أبي يريد خط الرجعة عبر الصحراء التجأ إلى جبال الحضنة وبرهن للمرة الأخيرة عن طاقة عجيبة في الكفاح فصمد إلى الرمق الأخير محفوفا بمن بقي من أتباعه .

ولم تتح للمنصور فرصة التمتع بتعذيب خصمه إذ مات متأثرا بجروحه رغم ما لقيه من إسعاف (أوت 947). قال ابن خلدون : « فأمر (المنصور) بسلخ جلده وحشوه تبنا واتخذ له قفصا فأدخل فيه مع قردين يلاعبانه بعثا له ».

وحمد الخليفة الله على نعمت عندما أبصر جنة الثائر بين يديه وأراد أن يبرز فضله فخلع على نفسه لقب المنضور. وفي الواقع تجاوز نجاحه حدود الانتصارات العسكرية العادية إذ استأصل بهذا النصر نهائيا جذور المذهب الخارجي هذه القوة الثورية العظيمة في المغرب الإسلامي وفسح بذلك المجال لسكان بلاد القبائل المستوطنين الذين

تفسر غموا إلى ضم شمات بلاد البسربس في دولة موحدة بعد أن اقتطعوا نصر هم من لحم البدو الرحمل .

#### آخر عهد الفاطميين ببلاد المغرب:

إن أعظم ما حققه المنصور في عهده (946 – 953) تعشل في قمع شورة الخوارج وقد بلغ استتباب الأمن حدا أمكن له معه ترك معقل المهدية وتشييد مدينة جديدة في أحواز القيروان القريبة سماها صبرة أو المنصورية وجعل منها مركزا تجاريا نشيطا على حساب جارتها (947). وفي الغرب كانت حملة واحدة كافية لإقرار النظام بعد تحرير مدينة تاهرت التي كان حاصرها ضابط قديم من جيوش الفاطميين أصبح فيما بعد واليا على المغرب من قبل خلفاء قرطبة.

غير أن الأندلسيين اغتنموا ثورة أبي يزيد للقضاء على تأثير الفياطميين السياسي في كامل المغرب الأقصى ، أما هم فقد بسطوا نفوذهم على طول السواحيل حتى مدينة الجزائر حيث كانت تقام صلاة الجمعة باسم خليفة قرطبة.

وكذلك الأمر في صقلية فإن وضع الفاطميين كان صعبا إذ الداعت فيها الشورة في ربيع سنة 947 عندما كان المنصور يطارد أبا يزيد في جبال الحضنة ، وهدأت ردحا من الزمن ثم عادت كأشد ما تكون لأن نصارى الجزيرة استنجدوا بالبيز نطيين فأنجدوهم وتوصل الوالي الفاطمي في آخر الأمر إلى السيطرة على الموقف وأمكن له ، بعد أن هزم أعداءه الهزيمة الفاصلة تشييد مسجد عظيم في ريجيودي كلابر . قال ابن الأثير : «وإن أخرجوا حجرا منه هدمت كنائسهم كلها بصقلية وإفريقية » .

وبلغت دولة الفاطميين في بـلاد الـبربـر أوجها ونهايتها في عهد الخليفة المعـز (953 – 975) ، وبنـي الخليفة في المنصوريـة قصورا قــد

تدل أسماؤها الفارسية على بداية تأثير حضارة بالاد ما بين النهرين . وتمكن القائد جوهر مولى المنصور سابقا بإعانة جيوش صنهاجة التابعة لمزيري من قهر ملك بني مدرار من سلجماسة كان رجع إلى السنة وتلقب بأمير المؤمنين وضرب السكة باسمه ثم استحوذ على فاس ، وأذعنت له كامل البلاد حتى طنجة وسبتة (958) . ونجح نجاحا مماثلا عندما شن بعد ذلك بتسع سنوات حملة ثانية تمكن بفضلها من طمس تأثير الأمويين وإقرار سلم داخلية لم يعرفها المغرب منذ زمان بعيد .

وهكذا أمكن للمعز أن يحقق مطامح الفاطميين في مصر ، وكان على علم بحالتها السياسية المتدهورة لذلك دخل جوهر بسهولة عاصمة مصر سنة 969 على رأس جيش يعد مائة ألف رجل كما يقال . واختط حيا جديدا أصبح نواة لمدينة القاهرة الحالية . ولما انتصر على جيوش عديدة أتت للنجدة دعا مولاه الخليفة فالتحق به بعد أربع سنوات من انتصابه بالقاهرة القديمة (جوان 973) . وظلت مصر تحت نفوذ الفاطميين مدة قرنين كاملين .

ولم يصحب الخليفة معه عند مغادرته إفريقية التي سكنها أحفاد الرسول على مضض «كنوز الأمبراطورية» وأثباث القصر فقط بل اصطحب جميع موظفي دولته ونقل توابيت أسلافه مؤكدا بذلك عزمه على الهجرة من إفريقية نهائيا . وأبقى بطبيعة الحال في مصر جيوش كتامة التي زحف بها عليها جوهر وجنت صنهاجة ثمار الانتصار الذي حققه لفائدة كتامة . وفعلا عهد المعز لبلكين ابن زيري بحكم المغرب باسمه .

# 4) دول صنهاجة وزحفة بنى هلال

### أشير زيري:

تنحدر دولة البربر التي ورثت سلطة الفاطميين في إفريقية من رجل منهم امتاز بالإخلاص والنشاط . وكان لتدخلاته الدور الحاسم سواء في صراعهم مع جند أبي يزيد أو في تصديهم لرحل زناته . لذلك سمح له الخليفة القائم بتدعيم سلطانه الناشيء فبنى عاصمة سماها أشير وجعل منها حصنا منيعا ومستودعا للعدة والعتاد (شرقي بوقاري على سفح الجبل الأخضر) .

وقد بين ج . مرسي الذي نقب على معالم بني زيري بنفسه دلالتها على ما سجله مؤسس هذه الدولة من تقدم . ولا بدأن زيري اقتصر في أول الأمر على مساحة قليلة في أعلى صخرة تحيط بها مهاو ثم اتخذ قرية أكثر اتساعا أخرج منها سكانها ونقل خيراتها عندما شيد في آخر الأمر عاصمته على مساحة فسيحة الأرجاء تعد ولا شك 35 هكتارا .

وسرعان ما عظم شأن مدينة أشير في مرحلتها الثالثة . فلقد كانت بموقعها الجغرافي الممتاز على الحد الطبيعي الفاصل بين سهول التل الغربي وجبال القبايل الشرقية تتحكم في الطريق الرابطة بين السواحل والجبال وتراقب رحل السهول .

وعمل الخليفة على ازدهارها بل إنّه عجّل ببنائها فأرسل الفنيين ووفر العدّة ونقل زيري إليها سكان مدن أخرى . وربّما وجّه إليها كذلك غير المرغوب فيهم ممن لم يكونوا في مأمن

على أنفسهم ثم أحاطها بأسوار عريضة . روى البكري في أوائـل القرن الحادي عشر : «أنه ليس في قلك الأقطار أحصن ولا أبعد متناولا ومراما ولا يوصل شيء منها بقتال إلا من موضع يحميه عشرة رجال » . لأن عشرة رجال كانـوا كافين للـدفـاع عنها .

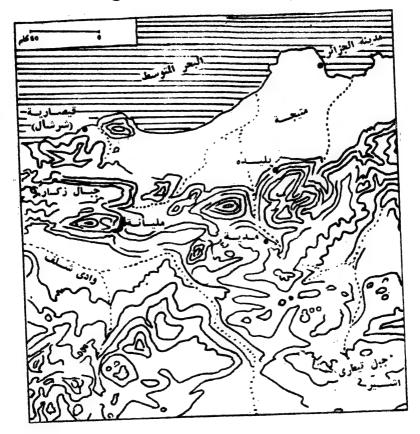

شكل 6 ـ موقع اشير بنى زيرى « ثلاث عواصم متتابعة جمعت فى مكان واحد . ويصارية ومدينة الجزائر على الساحل وأشير داخل البلاد . ويمتد من داخل البلاد الى الساحل خط جبلى تبرزة مليانة وومدية » (أ · ف ، قوتيى) .

وسعيا إلى السيطرة على المواصلات أمر زيسري ابنه بتأسيس أو ربّما تسرميم ثلاث مدن وهي الجزائر العاصمة ومليانة والمدينة وأوكل إليه أمرها .

وكانت أشير عاصمة بحق فهي معقل منيع ومركز مبادلات نشيط بين التل والسباسب وقبلة الفقهاء والعلماء . واضطلع زيري بالسلطة على خير وجه يمسك بيد من حديد على أشد الجند تدويخا ويشرف على المغرب الأوسط من أعلى قلعته ويضرب السكة باسمه .

لقد كانت أشير قلب سلطان صنهاجة النابض حتى أن بني زيري عندما جعل منهم نجاح الخليفة الخاطف أسيادا على إفريقية لم يفارقوا عاصمتهم إلا عن مضض ولئن لم يتأخر بلكين في الاستقرار بالمنصورية فإن الأمراء لم يجلبوا عائلاتهم إليها إلا شيئا فشيئا . ثم ضعفت الروابط التي تشدهم إليها فعهدوا بها لى أقربائهم حتى أفلتت من أيديهم .

# ملوك بني زيري :

غير أن بلكين وإن أطلقت يداه في جميع أرض المغرب لم يتجاوز في الواقع منزلة وال تبابع للفاطميين ، فقد كبان يدفع الإتباوة ويبعث ببالهداييا الثمينة إلى القاهرة محفوفه بأشخاص تركهم الفاطميون ليكونوا في نفس الوقت عيونها عليه وأعوانها له .

ولماً تقلد بلكين الإمارة أعاد الكرة على زناتة بطردهم نهائيا من المغرب الأوسط وخرب تيارت واستولى على تلمسان ونقبل أهلها إلى أشيس . وفي سنة 978 عهد له العزيز الخليفة الفاطمي الجديد بولاية طرابلس التي كانت إلى ذلك الوقتولاية مستقلة بذاتها .

وفي سنة 979 عاد إلى مطاردة زناتة والأمويين الحامين الهم واستحوذ لا على فياس فقط بل على المغرب الأقصى بأكمله (980) غير أنه لم يقو على الصمود أمام هجوم انطلق من سبتة حيث تحصن الوزير الأموي . ولم يكن لانتصاراته الأخيرة تأثير إذ ما أن توارت جيوشه حتى أرجعت زناتة الخطبة باسم خليفة قرطبة من الملوية إلى طنجة .

وكان ابنيه وخليفته المنصور (984 – 996) أول من حاول زحزحة نير الفاطميين فما أن تقلد الحكم حتى صرخ أمام أعيان القيروان الذين جاؤوا لتهنئته قائلا: « ما أنا في هذا الملك ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب لأنتي ورثته عن آبائي وأجدادي » (ابن عذاري). ولم يطل رد فعل الفاطميين ، ووجهوا من القاهرة داعية رسميا إلى بلاد كتامة لإثارة رجالها الأشداء على المنصور (986) ، ودامت الثورة عامين ثم أحمدها زيري بمنتهى القساوة ومنيت الثورة الثانية التي اندلعت سنة 989 بنفس الفشل الذريع فانتهى بذلك أمر كتامة ، وبسطت صنهاجة أشير نفوذها على كامل الشطر الشرقي من بلاد المغرب.

غير أنتهم تركوا سائر البلاد لرناتة ذلك أن المنصور بعد أن حاول بدون جدوى السيطرة من جديد على فاس وسجلماسة (985) انصرف عن غرب البلاد كله وخلاه لأعدائه القدامي ولطاغية الأندلس المنصور بن أبي عامر بل إنه ربط معهم علاقات عادية وحصل بعد رحيل الفاطميين الذين وجهوا طموحهم وجهة أخرى توازن نسبي بين زناتة وصنهاجة الذين تقاتلوا طيلة ثلاثة أرباع القرن . وجنحوا جميعا في آخر الأمر إلى الاستمتاع شيئا ما بشمرات غزواتهم .

أمّا باديس (996 – 1016) فقد آثر الخضوع إلى سلطة الخليفة في القاهرة من دون أن يجني من ذلك فائدة تذكر . إذ هو لم يتلق عند انفصال عمّه حماد سنة (1014) أية معونة من مصر رغم أنّ المتمرّد أعلن عن تبعيته للعبّاسيين .

أمّا ابنيه وخليفته المعزّ (1016 – 1062) الّذي اعتلى الحكم في الشامنة من عمره فيانيه لم يسلك نفس السلوك فهل كيان ذلك مأتياه تأثير تكوينيه الأول ببرعياية معلم سني أم هي الرغبة في ارضاء الرأي العام المناهض للشيعة أشد المناهضة في القيروان وفي سائر إفريقيّة ؟ وعلى كلّ تخلّص المعز شيئا فشيئا من نفوذ القياهرة وانتهى به الأمر سنة 1048 إلى اعلان ولائه لبغيداد.



شكل 7 ـ قلعة بنى حماد • البرج الرئيسى ﴿ للمنارة • هذا الرسم المنظورى بما فيه المقطع والخطوط من وضع جورج مرسسى ـ أ • قاعمة على شكل صليب ـ ب • منازة نحتية ـ ج • منحدر « الجزء البارز قوق المستوى س هو تصور افتراض » (ج • مرسى) •

(عن جورج مرسى ، كتاب الغن الاسلامي · ج I ص 122) ·

### الدولـة في عهد بنـي زيـري:

آل أمر إفريقية إذن إلى نفس الوضع السياسي الذي كانت عليه سائر بلاد البربر فبعد أن خضعت للخلافة وأطاعت امراء شرقيين لا يربطهم رابط ببغداد وصل بها المطاف إلى الاستقلال على يد أمير بربري ذلك أنه يجب ألا نخذع بولائها للعباسيين . إذ هو يؤكد القطيعة ومع القاهرة أكثر من دلالته على ارتباط جديد مع بغداد .

غير أن إفريقية أخذت تتميز شيشا فشيشا على سائسر بـلاد البـربـر وحتى عن أشيـر حيث نشأت الدولـة الـزيـريـة لأن التـأثير الشرقي كان فيهـا أعمق ممـا هو عليـه في بـلاد المغـرب الاخـرى .

فلم يلبث الأمراء أن تلاءموا مع خطتهم كمعتمدين للخليفة وأصبغوا عليها أبهة الشرق فكان أحدهم يوزع آلاف الدنانير كأنه من النبلاء العريقين وكانوا شغوفين بالعلم والتحف الفنية مولعين بالشعر ميالين إلى البذخ . وكانوا يستطيبون الحفلات فيتباهون فيها بضاخر المنسوجات وأصيل الجياد ونادر الحيوان ويقال إن مهر ابنة المعز « حمل في عشرة أحمال على البغال » وبلغت قيمته ألف دينار . وكان مرور الموكب وسباق الخيل مما «سارت به الربكان لمحاسن آثاره وامتلأت البلدان بعجائب أخباره » .

ولقد أمر الأمير عند موت أمّه بأن يصنع التابوت من العود الهندي ويسرصّع بالجوهر وتكون مساميره من الذهب وأقيام في المنصورية دارا فخمة محفوفة بالأشجار وبنبي المعزّ قصورا عبديدة.

ويرجع بنخ الأمراء إلى ما كانت تدرّه إفريقية من خيرات ويظهر أن البلاد تمتعت في عهدهم بازدهار حقيقي فعمت المزروعات أمكنة هي اليوم قاحلة وتراصت القرى في بقاع ليست اليوم إلا قفرا ، وكانت باجة تحتاج في كل يوم إلى ألف من الإبل لحمل الحبوب ، وتهافت على هذه الأرض المحظوظة لا فقط التجار وأصحاب الصنائع الذين جلبهم النشاط التجاري والصناعي بل الأدباء والفقهاء النازحون من آسيا وخاصة بالاد ما بين النهرين وعن طريقهم تأثير فن بغداد.

ولئن دفعت البلاد ثمن بذخ ملوك بني زيري باهضا فإنها لم تستنزف كما استنزفتها حروب الفاطميين ومهما يكن فإنه ليس لدينا ما يشير إلى عسف بني زيري في الجباية اللهم إلا في أول عهدهم عندما كانت طلبات القاهرة المالية ثقيلة الوطأة ، ونظرا للرخاء الذي شمل البلاد فإنه يمكن أن نفترض أن الضرائب كانت تستخلص بدون عناء كبير وأنها على ضآلة نسبها كافية لمواجهة مصاريف الدولة الحاكمة .

# انفصام الوحدة الصنهاجية \_ قلعة بني حماد:

إن صنهاجة القاطنين بالغرب البعيدين عن ترف إفريقية بقسوا على ما نشأوا عليه من شظف عيش وخشونة وأنفة . وتمادوا بنجاح في قيامهم بدور شرطة المغرب الأوسط . حتى أن الأميس باديس اضطر إلى منح عمه حمادا امتيازات هامة .

وبلغ زعيم هذه العصابات درجة من العظمة جعلته يأبى الخضوع للأمير فأكد عزمه على التخلص من وصاية المنصورية بتشييد عاصمة بدوره سميت قلعة بني حمياد على منحدر جبل (كتامة) قريبا من المكان الذي دهمت فيه جيوش صنهاجة أبا يزيد (1007 - 1008).

ولموقع هذه القلعة الجديدة منزايا استراتيجية تفوق ما اختصت به أشير . فلقد سارع حمّاد بتحصينها وعمرها بسكان المسيلة وحمزة عندما خرب مدنهم وازدهرت ازدهارا سريعا ، فجلبت بالخصوص الطلبة لكثرة مواردها وأصبحت بعد زحفة عرب بني هلال على إفريقيّة محط رحال سكان القيروان المفلسين والتجار المشارقة . وإلى هؤلاء جميعا يرجع فضل تطويرها غير المنتظر حوالى سنة 1065 .

وإن ما قام به بالانشي ( P.Blanchet ) ثم الجنرال دي بيلي ( De Beylié ) وج. مرسي ( G.marçais ) من تنقيب يعطينا اليوم صورة أقرب إلى الواقع عن معالم القلعة وأشير .

فلقد بقي من الجامع الأعظم صومعة علوها 25 مترا ومن قصر المنار لم يثبت إلا البرج بأسواره العالية المبثوثة فيه من أسفله إلى أعلاه كوى صغيرة (ج. مرسي) ، أمّا دار البحر فقد طمست معالمها ولكن أسسها تمكننا من تشخيص رسمها ، فهي عبارة عن مجموعة من البنايات والحدائق وقاعات للاستقبال وغرف خاصة وحمامات الأسياد أما اسمها فيرجع اختياره لوجود بركة فسيحة كدانت مسرحا لألعاب بحرية .

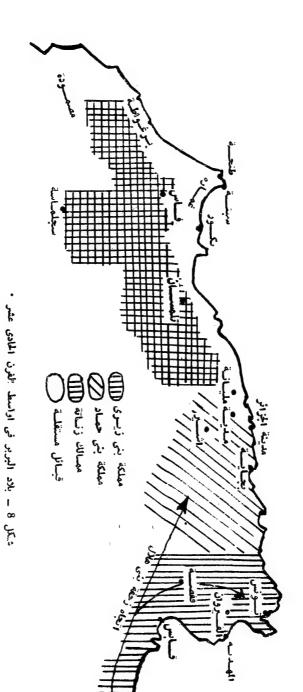

ولا يمكن تصور قصر إسلامي بني في القرن الحادي عشر بمثل هذه الدقة.

ولقد طغت سواء في القلعة أو المنصورية أصول فن القاهرة وخاصة بغداد: من فسيفساء الخزف والنحت على الجبس ومقرنصات من طين مموة بالميناء وزينة نباتية منمنمة وزخرف هندسي إلا أنتها كانت تعوزها جميعا الرقة وكثيرا ما احتفظت بخصائص الآفاق . وام يبق بنو زيري بطبيعة الحال مكتوفي الأيدي أمام استقلال بني حماد ، فحاصر باديس حمادا في القلعة ولكنه مات من غير أن يصل إلى مرغوبه ولم ينجع المعز كذلك بل اضطر إلى التسليم بالأمر الواقع (1017) . ومن ذلك الوقت قامت دولتان لصنهاجة مستقلتان الواحدة عن الاخرى على أهبة التناحر .

وبينما كانت صنهاجة شرقا كانت زناتة غربا في مأمن من خطر المنافس ، فلقد تلاشى كل تأثير سياسي لقرطبة على المغرب الأقصى من يوم أن انهارت الدكتاتورية العامرية في الأندلس ، أما زناتة وهم أتباع الأمويين منذ عهد طويل فقد أخذوا مكانهم بالطبع من دون أن يؤسسوا دولة متماسكة وانقسموا مثل مسلمي الأندلس إلى ملوك طوائف متعادية في الغالب .

وكان تأثيرهم لايشمل المغرب الأقصى باجمعه لانهم اصطدموا بمجموعات بربرية قوية وهي مصمودة في أعلى الأطلس وغمارة بالريف والجبل وبرغواطة في تامسنا . وكانت غمارة وبرغواطة مسن الزائغين عن السنة ، الضالين ضلالا كبيرا .

وبينما كان شرق بلاد البربر يتمتع بنوع من التلاحم تحت بني زيري وبني حماد فإن الغرب رجع إلى ما كان عليه من تمزق سياسي كان انقذه منه شيئا ما الأدارسة.

### زحفة بني هلال:

حرص امراء القلعة على تأكيد انفصالهم عن بنسي زيري فضـربوا صفحا عن تبعيـتهــم للفاطميين ، ولمـّا عزم المعز بدوره على قطـع صلتـه بالشيعة والفاطميين بادر بنو حماد بإعلان ولائهم للقاهرة وانتصبوا ممثلين رسميين عنهم وهكذا غنموا وحدهم من الزحفة التي رمى بها الفاطميون المغرب.

ولقد تلقى الخليفة بغضب شديد القطيعة التي أعلن عنها المعز فانتقم لذلك من افريقية بعرب بني هلال النهابين الذين كان اضطر إلى حشدهم في صعيد مصر عقابا لهم على نكاياتهم بالناس وبذلك قد كسب كسبين بضربة واحدة اذ هو تخلص من ضيوف شديدي الوطأة وسلط عقابه على من تمرد عليه

وسرعان ما استغل بنوهلال هذه النزهة التي أتاحها لهم الخليفة وتبعهم بنو سليم بعد ذلك ولسم يكونوا خيرا منهم فانقضوا على إفريقية وهزموا الأمير الذي طمع في مناصرتهم له على بني حماد وخربوا القيروان وعاثوا فسادا في البلاد فأصبحت أثرا بعد عين ، قال ابن خلدون ، متمثلا بآية قرآنية «كأنهم مجراد منتشير». (1050 – 1052) واضطر بنو زيري إلى الالتجاء إلى المهدية (1057) ومنها حاولوا بدون جدوى استرجاع مدنهم الضائعة . وهكذا عمت الفوضى إفريقية فظهرت على ارضها بصورة عقوية مدن وإمارات ودويلات عربية .

وتدفق الرّحل بدون انقطاع ومعهم نساؤهم وأولادهم صادين من سبقهم من العرب ، فتحالف معهم بنو حماد وأمكن للناصر بفضلهم أن يقوم بعض الغزوات في إفريقية ولكنته سرعان ما أصبح لعبة في أيديهم بعد أن كان سيدا عليهم .

وانتهى بهم الأمر من فرط مانهبوا أراضي بني حماد إلى الحصول على نصف المحاصيل من المنصور خليفة الناصر . وما لبث أن تخلى عن القلعة المهددة مباشرة ليستقر ببجاية عاصمته الأخرى وقد أسست قبل ذلك بثمانية عشرة سنة في المكان الذي تنتهي فيه إلى البحر الطريق الكبيرة المشرفة على القلعة من الجهة الجنربية (1090) ، وفي بجاية بقيت دولته مجتفظة بهيبتها حتى غزوة الموحدين .

كانت زحفة بني هلال بلا منازع أهم حدث عرفته بـلاد المغرب أثناء القرون الوسطى . فهـي التي أثرت أكثر من الفتح الاسلامي تـأثيرا طبع المغرب بطـابـع لم تمحه القرون . ذلك أن هذه البلاد كانت ، قبل مجيء الهلالييـن إذا استثنينا الاسلام ، بربرية اللغـة والعادات في أعمـاقهـا ، وكانت تسترجع شيئًا فشيئًا التقاليد السياسية البربرية كلما تخلصت من سلطان المشرق ،



شكل 9 \_ إلطرق الرابطة بين القلعة وبجايسة • « تصل بين القلعة وبجايسة عاصمتى مملكة بنى حمالا طريق بجارية وحربيشة هامة بين قبائل جرجرة وقبائل بابور • • وهى طريق واسعة فى العموم (المجانة ، وادي ساحل والصومام) • وتضيف فى نقطة تدعى ممر البيان (ابواب الحديد) كانت تجميها قلعة بنى عباس (ا • ف ، قوتبي) •

ورأينا الأن كيف انهما حققت توازنا ربما لم يستقرّ نهمائيما بين مجموعات الأجناس الكبرى القاطنة هناك منذ آماد بعيمدة .

و لقد أتى البدو بلغتهم التي يمكن بسهولة تمييزها عن لهجات أهل المدينة الموروثة عن الفاتحين الأولين . ومن لغة البدو تفرعت أغلب اللهجات العربية الريفية المستعملة اليوم في إفريقيا الشمالية .

وجاء بنو هلال ايضا بعاداتهم الرعوية ، ويظهر أن البربر المستقرين والرحل توصلوا قبل زحفة بني هلال بصعوبة إلى اقتسام الأراضي الضرورية لمعاشهم . وأفسد مجيء الهلاليين هذا الانسجام بين نمطين من الحياة يفرضها مناخ المغرب وتضاريسه . وبهم عمّت البداوة وتحولت الأراضي المعدة لزراعة الحبوب والخضر والأشجار المشمرة إلى غير ما جعلت له واختنقت قرى ومدن صغيرة وخربت ، ولم تسلم الا الاراضي الفلاحية الكائنة على طول السواحل حول المدن الباقية ،او داخل الجبال التي أحاط بها الرحف العربي دون أن يقتحمها ، والأمثلة عديدة في هذا الباب فلقد توارت الفلاحية بإفريقية نحو الساحل والوطن القبلي وبنزرت بينما أصبحت أراضي الزياتين في الوسط مرتعا للأغنام والإبل ، واضطرت مملكة بني حمّاد إلى النزوح إلى بجاية ، واستحالت القيروان الى مدينة صغيرة بعد أن كانت عاصمة طيلة قرون وانطوت بلاد القبائل على نفسها تحوطها جبالها وامتنعت عن كل قرون وانطوت بلاد القبائل على نفسها تحوطها جبالها وامتنعت عن كل

ولم تكن نتائج زحفة بني هلال في الميدان السياسي بأقل أهمية ، فلقد دحر العرب شيئا فشيئا نحو الغرب بدو زناتة جميعهم اولئك الذين أسسوا قبل ذلك مملكة تاهرت . وفي إفريقية سرعان ما تفجرت مملكة بنبي زيري وتفرعت عنها إمارات صغيرة عديدة تساند كل واحدة منها قبيلة عربية قد حطت رحالها قريبا منها . وأخيرا فإن مملكة بنبي حماد التي ظن زعماؤها أنه في امكانهم استعمال العرب فقد انطوت على نفسها حول بجاية معتبرة بقاءها أخف الضررين ، ورأينا هذه الظاهرة الغريبة التي أشار اليها ج . مرسي ، وهي أن صنهاجة ، هؤلاء البرابرة الجبليين يحولون وجوههم شطر البحر ويؤسسون في المهدية وبجاية إمارتين الجبليين يحولون وجوههم شطر البحر ويؤسسون في المهدية وبجاية إمارتين

بحريتيـن ، ولكن فات الفوت : لأن النرمـان قد انتصبوا بعـد في جنـوب ايطـاليـا وصقليـة وسيتصدون لتحركات بني حمـاد وبنـي زيري البحريـة .

والمسلاحظ أن كمل هذه التغييرات كمانت بطيئة في الجملة إذ لم تجر الأحداث مجرى السيمل الجارف بمل كمانت بمثابة المد الذي يزحف من دون توقف ، فلم يسجمل التاريخ في تلك الحقبة معركة تذكر ولاحدثا ذا شأن ، بل هو الدفع المنتظم في غير عنف ولكن من دون هوادة . الباب الثاث المرابط و الموت المرابط و الموت دون المرابط و والموت دون 1 - المس وابط و و الموت دون 2 - ابن تومرت ، مهدي الموحد بن 3 - الا مبراط و ربة الموت دية 4 - الحض ربة الموت دية

1

,

في نفس الوقت الذي كانت القبائل العربية تطأ أقدامها أرض المغرب من الجهة الجنوبية الشرقية كانت مجموعة أخرى بدوية ، لكنها بربرية في هذه المرة ، تلم شتاتها في الصحراء الغربية وتتهيأ هي أيضا للانتشار في إفريقيا الشمالية من الجهة الجنوبية الغربية ، إنهم صنهاجة الماشمون الذين يذكرهم التاريخ باسم المرابطين ، فلقد تمكنوا في ظرف نصف قرن تقريبا من إقامة المبراطورية بربرية شاسعة الأطراف في الجزء الغربي من البلاد وفي إسبانيا .

وبعد ثلاثة أرباع القرن من ذلك تشاد حول قبيلة مصمودة وهم نواة من البربر المستقرين بالأطلس الأعلى امبراطورية أخدرى أعظم اتساعا لأنها اشتملت على المغرب الإسلامي بأجمعه من طرابلس إلى كونكة ( Cuenca ) وأقادير وهي امبراطورية الموحدين .

وهكذا توصل المغاربة بمحض قواهم طيلة قرنيسن تقسريبا إلى اقامة صرح سياسي شامخ يبدو أن أهل المغرب لم يقدموا على تشييده من قبـل.

ولم تتوفر لدينا حتى سنة 1920 من المعلمومات حول هذه الفترة الهامة من تاريخ المغرب إلا ماير جم إلى قرن أو قرنيان بعد الأحداث المعنية . ولم يعاصر الأحداث المروية إلا الجغرافيان البكري والإدريسي والإخباريان المراكشي وابن الأثير المشرقي .

ومن ذلك الوقت كشف المستعربون وعلماء الآثار ، خاصة في المغرب الأقصى مهد هاتين الأمبراطوريتين ، النقاب عن نصوص ومعالم تسمح بزيادة معرفة الرجال والأحداث وفهمهم فهما أحسن ، ولئن بقي الغموض يكتنف مسائل عدة وافتقرنا ، ربما ، إلى اكتشافات أخرى فإنه يمكن ، ولو بصورة إجمالية ، تتبع تطور أمبراطورية الموحدين وأمبراطورية المرابطين والكشف عن بعض أسباب فشلهما النهائي .

### I) المبرابطون

كانت الخلية الأصلية لامبر اطورية المرابطيين لمتونة القبيلة الصنهاجية العتيدة أصيلة الصحراء التي كان مهدها أدرار بموريطانيا ، وكان لمتونة يجوبون خاصة المناطق القاحلة الممتدة من واحات جنوب المغرب الأقصى إلى بلاد الزنج ولعلهم كانوا يضعون اتقاء من العين لثاما يحجب أسفل وجوههم فسموا لذلك بالملثمين ، وكانوا لايفارقونه أبدا ويحتقرون ذوي الوجوه المكشوفة ويعتبرونها مصيدة للذباب.

ولقد أكد البكري أنهم لم يكونوا ليحذقوا لاحراثة الأرض ولا بذرها ، وانحصرت ثروتهم في تربية الماشية مصدر عيشهم . قال « ينفد عمر أحدهم وما رأى خبزا ولا أكله إلا أن يمر بهم التجار من بلاد الإسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق » .

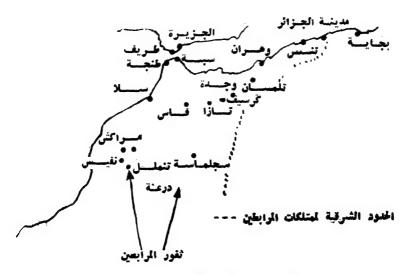

شكل 10 - امبراطورية المرابطين بالمغرب

104

وإلى جانب تربية الحيوان الضامنة لقوتهم ازدهرت تجارة القوافل في الصحراء الغربية ابتداء من أو اخر القرن التاسع ولاحظ د. تراس قائلا : «كانت صنهاجة الملثمون سلاطين ملوك الزنج في السودان وأسياد الصحراء الأطلسية هم ولاشك أكبر المنتفعين من تجارة القوافل سواء نقلوا البضاعة أو استخلصوا من القوافل إتاوات المرور والحماية ».

وقد دخل هؤلاء البدو الأجلاف في الدين الاسلامي أثناء القرن التاسع فصر فوا حماسهم ، وهم حديث والعهد بالدين الذي ما زالوا يجهلون تعاليمه جهلا تامنًا ، في الجهاد المقدس ضد الزنوج الكفار . وبعد أن بقوا يقاتلون تحت إمرة قائد واحد أصابهم داء الانقسام فمازالوا به أكثر من قرن حتى تزعمهم أمير حازم هو أبو عبد الله محمد بن طفاوة .

# ابسن ياسيسن:

وكان سيد لمتونة وجيرانهم جدالة حوالي أواسط القرن الحادي عشر خليفة أبي بكر عبد الله يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي قام بفريضة الحج صحبة الأعيان فلاقي في القيروان وهدو راجع من المشرق شيخا مشهدورا من فقهاء المالكية أصيل المغرب الأقصى يدعى أبا عمران الفاسي ، ولما أدرك مدى جهله طلب منه أن يشير عليه بأحد مريديه لتعليم قبائل صنهاجة الصحراوية القرآن ، غير أنه لم يرض ولو واحد من أبناء المدينة الملتفين حول أستاذهم بتعليم مشل هؤلاء الغلاظ الشداد فأشار أبو عمران على يحيى بعالم مغربي من السوس الأقصى كفيل بأن يجد من بين طلبته إماما يجمع بين الكفاءة والإخلاص ، وفعلا تطوع أحدهم وهدو عبد الله بن يس الإفريقي ورافق إلى الصحراء شيخ لمتونة .

وكان عبد الله بن يس حسبما يمكن استشفافه من نص البكري الذي كان معاصرا له تقريبا شخصا غريب الأطوار: فهو عالم في نظر سكان الصحراء الجهلة من دون أن يتجاوز مستوى أديب متواضع، أي أن بضاعته كانت محدودة وكان شغفه بالنساء كبيرا. ولا شك أنه كان إلى ذلك ماهرا له من العصبية ما أتاح له مع طول النزمن السيطرة على بدو صنهاجة وفرض نظام شديد بالسياط. لقد كان رجل عمل محركا للجماهير

أكثر منه رجل مذاهب. وفعلا فإنه لا وجود لمذهب عند المرابطين. وفي أول الأمر نفر منه البدو المفطورون على الحرية والحريصون على إرضاء ميولهم أكثر من التقيد بقواعد أخلاقية لذلك أقنع ابن يس عينين من لمتونة وسبعة أعيان من جدالة بتأسيس رباط تحت إشرافه في جزيرة من جزر نهر (النيجر او السينغال) أو أغلب الظن في جزر تيدرا (Tydra) على الساحل الموريطاني بين خليج ليفريبي (Lévrier) ورأس تيمريس (Timiris) على أن يتمسك المقيمون فيه أي المرابطون بمبادىء المذهب المالكي في مفهومه الصحيح وتعاليمه المضبوطة.

وطعام المرابطين من الثمار ومما يصطادونه برا وبحرا ومن صفيف اللحم الجاف مطحونا يصب عليه الشحم المذاب أو السمن ، وشرابهم اللبن قد غُنوا به عن الماء ، وكانوا يسعون الى نصرة الإسلام بقيادة زعيمهم الروحي الحازمة وفي كنف المساواة . ويذكر البكري أن المترشح لدخول هذه النحلة كان يمتحن امتحانا شديدا ليتطهر مما علق به من الأدران ، فكان حد شارب الخمر أو المفتري ثمانين جلدة وحد الزاني مائة جلدة . وكان ابن يس في بعض الأحيان يتشدد في العقاب أما الإخلال بالواجبات الدينية فجزاؤه مضبوط حسب تعريفة : خمس جلدات لمن تخلف عن الصلاة ، عشرون لمن فاتته ركعة أو سجدة ومن رفع صوته في المسجد فأمره موكول الحامعة تداركا لما فاته .

### الغـزوات الأولى :

إن ما اشتهر به المرابطون من صلاح وما أضفوه على نظام حياتهم من فضيلة سرعان ما جلب إليهم حوالي ألف رجل تدربوا على الحياة العسكرية وصح منهم العزم على فرض احترام الدين بحد السلاح على المتردديسن وضعاف الإيمان ، وما لبث هؤلاء الرهبان المسلحون أن أخضعوا قبائل صنهاجة لنفوذهم فأتاح لهم نجاحهم جمع ثلاثين ألفا من الأنصار تقريباً وهي قوة خارقة للعادة في مشل هذه البلاد الصحراوية . وكانوا حريصين على التفاني في نشر الإسلام وفي نفس الوقت إشفاء غليلهم من النهب ، ولئن ظل ابن ياسين زعيم المرابطين الروحي فإنه كان أدهى من أن يطمع إلى

۴.

الحكم الشخصي بجعل الجيوش تحت إمرة يحيى بن عمر وهو أحد أسياد لمتونة من الرعيل الأول ، فأفلح في الحروب التي شنها بوادي درعة شمالا والسودان جنوبا ثم سرعان مادعي للتدخل في سجلماسة وكان بنو مدرار قد أطردهم نهائيا من تافلالت (976 — 977) خزرون بسن فلفل المغراوي وهو قائد زناتي من أتباع السلطان الأموي في قرطبة وأعلىن أخفاده بعد ذلك استقلالهم . وكان استنجد بالمرابطين عدة علماء لما لحقهم من صاحب سجلماسة من استهتار واضطهاد فأسرعوا لنجدتهم وتمكنوا بذلك من القيام بواجبهم الديني واشفاء غليلهم من زناتة ايضا ، وإطلاق العنان لغرائز النهب فيهم . واستولى ابن يس على المدينة واذن بتدمير أماكن اللهو وتكسير آلات الطرب ، وغنم كثيرا بعد أن أباد جميع من وقع في يده من مغراوة (1055 — 1056) .

ومن ذلك الوقت لم تتمتع سجلماسة باستقلالها ولكنها لم تخضع لسلاطين المغرب خضوعا كاهلا بل ظلمت قبائل تافيلالت وسكان المدينة والولاة المحليون يثيرون الاضطرابات بلا انقطاع . وكان المرابطون قبل استيلائهم بقليل على سجلماسة قد دخلوا مملكة الزنج بغانة حيث استحوذوا على مدينة أو دغسط (Aoudaghost) الهامة جنوب ثقانت (Tagant) الحالية (1054)

ولماً توفي يحيى سنة 1056 أسند ابن ياسين قيادة الجيوش إلى أخيسه أبي بكر بن عمر ووسم تجاه الشمال رقعة غزواته . فاستهدف أول ما استهدف السوس حيث استولى على عاصمته تارودانت (1056) وأمر بإزالة إمارة شيعية كان أقرها الفاطميون من دون أن يتمكن المرابطون قبل ذلك من تثبيت أقدامهم فيها . ثم نفذ إلى جبال الأطلس من دون صعوبة على ما يظهر حتى وصل أغمات وفيها تزوج زينب أرملة الملك الجميلة صاحبة العزم الملقبة « بالساحرة » التي ستلعب فيما بعد دورا هاماً .

أمّا أهل البدع من برغواطة الذين هجم عليهم بعد ذلك المرابطون فإنهم لم يعتنقوا بسهولة مباديء السنة بل إن ابن ياسين هلك عند تقهقر جيشه (1059) ولم تخصّد شوكتهم إلا هجمة عنيفة شنها من جديد أبو بكر. وظهر في الشرق خطر آخر ، ذلك أن سلطانا من قلعة بنسي

حماد اسمه بلككين بن محمد بن حماد سار بجيش عظيم حتى وصل فاس فاستولى عليها . ولكنه قتل عند ما قضل راجعا : قال ابن خلدون : « وانكفا راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمه الفرصة في الشأر بأخته ومالا قومه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف المشقة بإبعاد الغزو والتوغل في أرض العدو ... » ولم يكن في قدرة بني زيري أن يقدموا على غزوات في الغرب باهضة الثمن لا طائل من ورائها من دون أن يعرضوا وجودهم للزوال .

ولسنا نعرف هل أن المرابطيين اصطدموا ببني ريري ، وقيد تيكون مشاغل أخيرى صرفتهم عنهم حينذاك ، فكانت صنهاجة الصحراوييون يأكيل بعضهم بعضا ، واضطر أبو بكر إلى الذهاب على عين المكان ليضع حدا لخلافاتهم وترك قيادة جيوش المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين وزيادة على ذلك سلم له زوجته التي ما لبثت أن أصبح لها تأثير كبيدر على زوجها الجديد (1061) .

وهكذا بلغت الدولة المرابطية فترة التحول ، ذلك أن هؤلاء الصحراويين معرضون إلى الإبادة بين عشية وضحاها لأن بني حماد يهددونهم ولأن نزاعات داخلية خطيرة ، ولاشك ، كانت تتآكلهم ، وأخيرا لأنهسم استقروا في بلاد مازالت لايؤمن جانبها ، وهذا هو رأي البكري عند ما قال : « وأمير المرابطين إلى اليوم وذلك سنة ستين وأربعمائة (1067 – 1068) أبيو بكر بن عمر وأمرهم منتشر غير ملتئم ومقامهم الصحراء » الا أن أسباب النجاح لم تعوزهم في الواقع فبنو حماد كانوا مشغولين عنهم وقبائل المغرب كانت أعجز من أن تتحد على الغاصب ، وكان المرابطون يتمتعون بهيبة دينية عظيمة الأثر في ببلاد مشل المغرب الأقصى لما يتغلغل فيها الإخباريين قوية جدا . وكانوا يعولون على جيش قد جرّب الحرب وعزز الإخباريين قوية جدا . وكانوا يعولون على جيش قد جرّب الحرب وعزز صفوفه بالمرتزقة النصارى والسود وأخيرا كانوا يعتمدون على رجل كان مغمورا قبل ذلك (إذ لم يذكره البكري واو مجرد ذكر) ولكسنه سيفرض نفسه كعاز عظيم ، ماهر في استغلال جميع الفرص .

#### ابـن تاشفيـن:

كـان سن ابن تاشفين في ذلك الوقت خمسين سنــة وكــان صحراويــا بأتسم معنسي الكلمة ، وتلك كانت صفته من خلال وصف ابن أبسي زرع له في القرطاس «كان أسمسر اللون نبقيه ، معتدل القامة ، نحيف الجسم ، خفيفَ العارضين ، رقيـق الصوت ، أكحل العينين ، أقنى الأنف ، لــه وفرة تبلغ شحمة أذنيه ، مقرون الحاجبين ، أجعد الشعر . وكمان رحمه الله بطلا نجدا ، شجاعا حازما ، مهابا ، ضابطا الملكه ، متفقدا للموالي من رعيته و [ما] ببلاده من ثخور ، ومواظبًا على الجهاد ، مؤيدًا ، منصورًا ، جوادًا ، كريمـا شيخًا زاهدًا في زينـة الدنيـا ، لبـاسه الصوف ، لم يلبس قط غيره وأكلمه الشعير ، ولحـوم الإبل وألبانهـا مقتصرا على ذلك لم ينتقل عنه مدى عمره إلى أن تلوفي ». وتطورت الأمسراطورية المرابطيـة بفضلـه تطـورا سريعـا لابما له من صفات القيـادة فقط بل أكـثر من ذلك بتمسكة الشديد بالدين مما ضمن له أنصارا مقتدرين من بين تقاة المسلمين رعايا مغراوة بفاس . ولمنّا علم أبو بكر بغزوات مساعده في المغرب الأقصى والمغرب الأوسط عاد فطالب بتسلتم القيادة ولكسنه لسم يظفر إلا بهدايا ثمينة أشارت زينب بتسليمهما له واضطر إلى الرجوع إلى الصحراء . وعندما قضى نحب أمكن لابن تاشفيـن أن ينعـم بالسلطـة المطلقة من دون أن ينازعه منازع (1087 ـــ 1088) .

وسرعان ما ركز سلطته وشيد على السفيح الشمالي من الأطلس في أعلى مجرى واد تنسفت معسكرا لم يكن يتوقع آنذاك أن عاصمة كبرى اسمها مراكش ستنبثق منه (1060) ، وام يبخل علينا المؤرخون العسرب بتفاصيل منتحلة في أغلبها حول تأسيس مدينة كان لها فيما بعسد مستقبل زاهر جدًا وكانت أرضها وهي على ملك عجوز من مصمودة معروفة بأنها مخبأ لقطاع الطريق. ولقد دفع ابن تاشفين ثمنها من ماليه المخاص وضرب فيها خيام المرابطين وشارك بنفسه في بناء المسجد. و ذكر في القرطاس: انه كان: « يحتزم ويعمل في الطين بيده مع الخدمة تواضعا منه وتورعا ».

ويظهر أن هذا الوصف منسجم مع طبع هذا الولي الصالح. وإلى اليوم لايزال موضع هذا البناء يدل إليه في الشمال الغربي من الكتبية. وعلى كل فإن مراكش ظهرت من يوم تأسيسها بمظهر المدينة الصحراوية بواحاتها الموجودة في مناخ لا يناسب زراعة النخيل ، غير أن سكان الصحراء للم يكونوا ليرضوا بالنخلة بديلا.

ومن هذه القاعدة حيث تقوم الشجاعة والإقدام مقام الأسوار كان ابن تاشفين يوجه الحملات نحو غرب المغرب وأوسطه . فاستولى على فاس (1069) ووضع حدا بذلك لسيطرة زناتة على شمال المغرب الأقصى و دخل الريف واجتاز وادى الملوية وأخضع بني سناسن ووجدة ولما أصبح سيد المغرب الأقصى ولتى وجهه شطر الشرق فاستحوذ على تلمسان ووهران وتسد المغرب الأقصى ولتى وجهه شطر الشرق فاستحوذ على تلمسان ووهران وتسر والونشريس وضرب الحصار على مدينة الجزائر (1082) ولكنه لم يهاجم بلاد البربر الشرقية ولاحتى كتلة بلاد القبايل . وبعد ان وطلا سلطانه في البلاد المغزوة أو كل أمرها إلى ضباط مرابطين ، وقفل راجعا إلى مراكش وكنانه اعتبر نفسه قد أدتى واجبه كاملا ، ولكن سرعان ما أجبرته أحداث هامة على التدخل في اسبانيها .

## ملسوك الطسوائف :

لسم يكن الخليفة الأموي بقرطبة رغم هيبته ليصمد أمام الصراع القائم بين المسلمين في الجزيرة فكان عرب المشرق وبربر المغرب المرتدون الأندلسيون والعبيد النصارى المعتقون يتربصون بالسلطة الدوائر فيستغلون كلل الفرص لحسم خلافاتهم بحد السلاح . ولم يقدر عليهم إلا الوزير ابن أبي عامر المنصور المشهور بطول باعه وقوة شكيمته وذلك بالاعتماد على جند البربر ، ولما مات ابنه المظفر (1008) لم تعد أية سلطة بقادرة على الحيلولة دون تداعي الخلافة فظهر طياة ربع القرن الذي تبع طرد آخر خليفة أموي أكثر من عشرة أدعياء ثم اختفوا .

واستغل وُلاَة المتماطعات وأعيانها هذه الفوضى فأسسوا شيئًا فشيئًا 23 امارة مستقلة تمسح أرضا شاسعة تمتىد من الارغون [رغُون]عند العرب (Aragon) شمالا وبلنسية شرقا إلى الأندلس ومرسيّة جنوبا ولوزتانيا سابقا غربا ، ولقد سموا ملوك الطوائف (Reyes de taïfas) بالاسبانية . وفي بَطَلَيْسُوس أسس ضابط بربري من مكناسة كان يدعي أنه عربي الأصل دولة بني الأفطس (1027 – 1094) . وفي الجنوب فعل بالمشل ملوك صغار برابرة وهم بنو حمود بمالقة (1016 – 1057) وبنو زيري بغرناطة (1012 – 1090) وفي الجنوب الشرقي كان عبياء معتمقون وبنو زيري بغرناطة (1012 – 1090) وفي الجنوب الشرقي كان عبياء معتمقون الأرغون وفي التخوم العليا) سيطر على سرقسطة (Saragosse) بعد انقراض دولة التجيبيين المزدهرة (1019 – 1039) بنو هود وهم أحلافهم بدلاردة من أصل عربي مثلهم (1039 – 1039) وأعظم هذه الممالك مملكة إشبيلية (1023 – 1091) التي كانت بيد بني عباد وأصلهم من الشام وقد وسعوا رقعة نفوذهم في اتجاه البرتقال الحالي ومالقة وفاس وبطليوس بالجزء الجنوبي الغربي من الخلافة سابقا ، واستولوا في آخر الأمر على قرطبة ، وأصبحت بذلك أشبيلية أول مركز سياسي وفكري وفني بالجزيرة .

وانتهز النصارى فرصة تشتت قوى المسلمين والخلافات المزمنة بيسن أمرائهم ليعملوا على استرداد ارضهم (Reconquista) وبعد أن وجد فرديناند الأول (فرذلند الطاغية عند أهل الأندلس) جليقية (Galice) وليسون (Léon) (Navarre) مع قشتالة (Castille) أمسك عن ضم نافار (1054) (Navarre) إلى ملكه وأقام بذلك الدليل على صرف جهوده في مقاومة المسلمين ولم يزل يهاجمهم وينتصر عليهم حتى اضطر ملوك اشبيلية وبطليوس (Badajoz) وطليطلة (Saragosse) إلى دفع الجزية ووسع حدود ملكه في جميع الجهات، وفي سنة 1063 قرر البابا الأسكندر الثاني منح مغفرة خاصة لكل من يشد الرحال لقتال المسلمين في اسبانيا ، فهب عدد كبير من فرسان فرنسا لمعاضدة إخوانهم في ما وراء الجبال ، وفي نفس الفترة دخلت مملكة الأرغون في صراع مع ملكي سرقسطه ووشقة ( Heusca ) وكان من الممكن أن يكون سعي بطلي ملكي سرقسطه ووشقة ( Heusca ) وكان من الممكن أن يكون سعي بطلي حال دون نيل الأرب .

وكان ان جمع الملك الفنس السادس (الفنش وأذفنش عند أهل الأندلس) من جديد كامل أراضي اسبانيا الوسطى والغربية شمال تاجو

(Tage) ليستأنف سياسة والده (1072) ، وأثناء هذه المعارك الغامضة التي واجمه فيها النصارى أقوام الموريسك (Maures) وتناحر فيها ملموك الطوائف قيام الفيارس ردريتي (ديازدي فيفار) (Diaz de Vivar) الملقب عند الاسبانيون بالبطل (Campiador) وعند جنده المسلمين بسيدي (بالاسبانية Miocid) بدور سياسي فاصل فكان يضع سيفه مرة في خدمة ملك قشتالة ومرات في خدمة دولة بني هود بسرقسطة وكان في أكثر الأحيان يخدم مطامحه الشخصية . ومن المحتمل انه لولا الخلافات والضغائن الواقعة بين «ألفونس» و «السيد» لتحقيق النصر ، لاختصر المسيحيون الآجال طالما أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة .



شكل : II ـ اسبانيا المسلمة في عهد المرابطين والموحدين "

وفرض ملك قشتالة إتاوة مضاعفة على المعتمد ملك اشبيلية الدي كان وقف ووقفا مناوئا له في صراعه من أجلل الملك . كما أجبر ملك طليطلة على أن يكون تابعا له وفي سنة 1083 شن حملة واسعة النطاق على البلاد الاسلامية ثم استغل تمرد أهل طليطلة ليستولى على مدينتهم ويجعل منها قاعدة هامة لعملياته الحربية (1085) فأمكنه بذلك أن يتوسع في ممتلكاته من تاجو إلى توريه وأن يترك مرسية تحت رحمته وأن يجبر ملوك الطوائف جميعهم من الشرق إلى الجنوب على دفع الإتاوة ، أما في الشمال فإن ملك سرقسطة كان يلاقي عناء كبيرا في الصمود أمام ضربات ملك الارغون وكونتات برشلونة .

وكان على ملوك الطوائف أن يختاروا بين الخضوع لألفونس السادس أو الهجرة ، ويروى أن المعتمد أكد أنّه يؤثر أن يكون جمّالا في إفريقيا على أن يبقى بوّابا في قشتالة ، إلا أن هناك حلا ثالثا كان كفيلا بالخروج من المأزق وهو الاستنجاد بمسلمي العُدُّوة لمواجهة النصارى . وكان للعاطفة الدينية المتأججة في نفوس الطبقات الشعبية المسلمة صداها البعيد في إسبانيا ، واستحالت العلاقات الودية بين النصارى والمغاربية إلى عداء ديني أكثر منه سياسي واحم يعد في إمكان الملوك أن يتجاهلوا ميول الجماهير الدفينة فالتجأوا دفاعا عن العقيدة إلى نفس المحاربين البربر الذين كانوا وجهوا ضدهم ضربات الثورة التي أدت فيما سبق إلى سقوط الخلافة وقرروا الاستغاثة بالمرابطين وآثروهم على بني هلال في آخر الأمر.

#### تدخل المرابطين :

كان يوسف بن تاشفين منذ سنة 1074 كثيرًا ما يتلقى الدعوات الملحة للتدخيل في اسبانيا سواء لنجدة المسلمين الذين اشتدت عليهم وطأة النصارى لنصرة أمير مسلم على آخر (مذكرات عبد الله) وكان يأبى جبيلة المجازفة فتريث في الأمر حتى استوثق من سيطرته على مضيق جبل طارق : فليما استولى على سبتة سنة 1083 اشترط قبل أن يستجيب لطلبات المعتمد الملحة أن يستبقي تحت سلطته الجزيرة الخضراء ، ويظهر أنه لم تكن له فعلا مطامع في احتلال اسبانيا التي كان يجهل عنها كل شيء ، إنما فعلا مطامع في احتلال اسبانيا التي كان يجهل عنها كل شيء ، إنما

كمان همّه الجهاد في سبيـل الله استجابة لإخوانه فـي الدين وتوفيـرا للظـروف الملائمـة .

ونزل بالجزيرة الخضراء في جيش عظيم وجعل منها مركزا محصنا ثم اتصل بالمعتمد في إشبيلية وزحف نحو طليطلة بما وصله من مدد إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وبطليوس ، وتقابل الجيشان في فلاة قرب الزلاقة قريبا من بطليوس ( Azagal ou Sacralias ) ودعا ابن تاشفين الفونسو إلى الإسلام فاحتكم إلى السيف وجال المرابطون جولة باغتوا بها العدو من خلف وكان معها النصر العظيم وكاد ملك قشتالة ان يقع في الأسر فاضطر إلى الانسحاب من جهة إشبيلية والكف عن محاصرة الأسر قسطة (23 أكتوبر 1086) وكان لهذا الانتصار الصدى العظيم في العالم الإسلامي بأجمعه لا يماثله إلا أخذ طليطلة من الفونس السادس ، واعتبر ابن تاشفين من ذلك الوقت واحدا من عظماء أبطال المنافحين عن الإسلام الذي كان محفوفا بالمخاطر .

وتوقف توغل الجيوش الإسلامية عندما التحق ابن تاشفين بالمغرب بسبب وفاة ابنه ولم يترك للمعتمد إلا ثلاثة آلاف من البربر ، فأعاد النصارى الكرة نحو مرسية والمرية فلم يجد المعتمد بدا من الذهاب بنفسه إلى ابن تاشفين يناشده أن يتدخل مرة أخرى (1088 أو 1090) فخرب ابن تاشفين قاعدة أليط العسكرية المنيعة (في الجنوب الغربي من مرسية) التي عجز عنها ملوك الطوائف وأرجع الأمور إلى نصابها . وكان كل شيء ينبيء بأن الهجمة العظيمة لقوى المرابطيين والمغاربة المتحالفة قد آن أوانها ، غير أن الممالك الإسلامية باسبانيا كانت أضعف من أن تقدم لابن تاشفيين إعانة فعالة وبلغت حدا من التفرقة أغرى القائد البربري بتعزيز سلطانه على فعالة وبلغت حدا من التفرقة أغرى القائد البربري بتعزيز سلطانه على الطوائف وهم الأدباء الخليعون يحتقرون هذا المغربي المتقشف ويعتبرونه من الأجلاف فإن عامة الناس الذين كانوا عرضة لانتقام النصارى وكذلك الفقهاء كانوا يميلون عن أمراء الأندلس المتخاذلين في دينهم وسل الله هؤلاء البربر المتمسكين شديد التمسك بالمالكية وكانوا يعتبرونه رسل الله .

وأمكن لابن تاشفين بهذا التأييد المزدوج أن ينصب نفسه حكما يفصل الخصومات وينفي الملوك ويفتك مملكاتهم وكان الفقهاء يفتون في هذه التعديات لإكسابها الصفة الشرعية ، وهكذا نجح في توحيد المسلمين من جديد باسبانيا (1094) إلا أنه ترك مملكة سرقسطة وشأنها واعتبرها دولة فاصلة بين النصارى والمرا بطين ولم يستول على بلنسية التي كانت بيد السيد ثم خلفته عليها ارملته يمنة ، (Chimène) إلا في سنة 1102 ولما توفي يوسف وقد ناهز المائة حسب ما يقال خلف لابنه علي الذي أنجبته جارية نصر انية والبالغ من العمر آنذاك 23 سنة ، أمبر اطورية شاسعة كانت تضم إسبانيا الاسلامية الممتدة حتى افراغة (Fraga) شاسعة كانت تضم إسبانيا الاسلامية الممتدة حتى افراغة (Majorque) وأبيسة ( أفي الجنوب الغربي من لاردة ) شمالا وجرز ميورقة ( Minorque ) وأبيسة ( Ibiça ) ( 1106 – 1107 ) .

## علمي والدفاع عن المالكية :

تقلد الملك المرابطي الجديد الحكم بدون صعوبة تذكر ، رغم شبابه وهو دليل آخر على ما كان يتمتع به يوسف من هيبة عظيمة ، وكان على أشد تقوى من والده فقد بلغ به الورع حدا أصبح معه آلة طيعة في يد الفقهاء ، ثم إنه لم يعرف في شبابه صعوبة الحياة في الصحراء بل انه ترعرع في إسبانيا وتربي تربية أهل الحضر بعيدا عن خصائص الحياة القبلية وعاداتها وأخيرا فقد كان ابن شيخ مسن تعوزه الحيوية. قال المراكشي : « وكان حسن السيرة ، جيد الطوية نزيه النفس ، إلى أن يعد في الزهاد والمتبلين أقرب منه إلى أن يعد في الملوك والمتبلين ... وقنع باسم إمرة المسلمين ، وبما يرفع إليه من الخراج وعكف على العبادة والتبتل فكان يقوم الليل ويصوم النهار ، مشتهرا عنه ذلك ، وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال » . فلا غرابة إذن كما ذهب إلى ذلك المراكشي نفسه أن يتصرف في عهده عظماء الأمبر اطورية بما فيها النساء حسب مشيئتهم من دون مراعاة للصالح العام .

لهذه الأسباب لم يدم سلطان المرابطيين إلا قليلا فقد كان الدين سببا في سقوط دولتهم كما كان سببا في قيامها ، وكان علي على سنة أبيه مالكيا متشددا وكان هذا المذهب في اسبانيا كشأنه في كامل

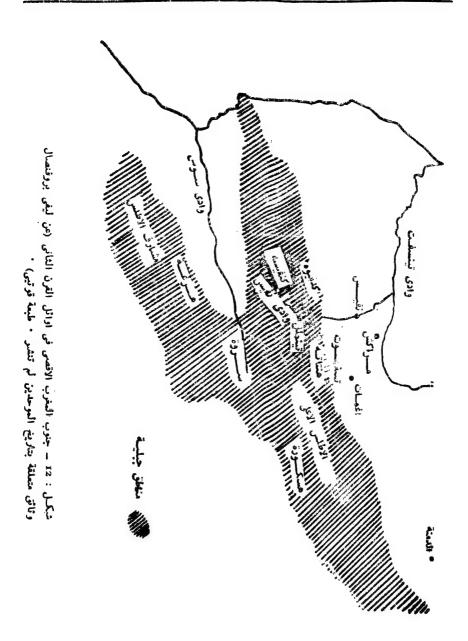

المغرب يقتبل المجهبود الفكري ويطفئ العاطفة الدينية ويمنع تأويبل الآيات القرآنية وكبل بحث شخصي لمعنى القانبون ولايقر القياس كأصل من أصول الدين ، فكان يعتبر مجرد السؤال عن معنى أحاديث الرسول

بدعة ويعرض عن دراسة القرآن والحديث ممّا يؤول به إلى ضرب من التجسيد الفاحش والإغراق في الشك . وكان يؤثر التفرغ مستندا إلى كتب أهل السنـة المروية عن الطّبقة الثانيـة حولٌ فقـه المعاملات أي المتعلقة بالأحكام الوضعية في مختلف فروعهـا ولم يكن هذا الجدل الشكلي المستفرغ من كلْ محتوى دينسي سوى ذريعة لمناقشات قانونيـة وفقهيـة لانهاية لها . فكان كـل وإجد يّأنس في نفسه الكفاءة لإصدار فتوى في أي موضوع كـان ولقاد أنكر هذا الاتجاه الغزالي في شكه وهو أعظم أيمة الإسلام وأكثرهم طرافة (1058 – 1112) فيبيّن في كتابه « إحياء علموم الديس » أن الفقه كما يراه المالكية المتشدقون إنّما هو شغل دنيموي لا صلة لـــه بالله ين ، وشهـر بتدخل الفقهاء في السياسة لغاية في أنفسهـم وفضـح تعلقهم بالشهبرة وعاب عليهم زعمهم آلنجاة بالنفس بمجرد رياضة فقهيسة غيرا مجدية بينما الدين هو قبل كل شيء إيمان بالقلب فلا غرابة أن أثارت تآليف حفيظة المالكية لا لأسباب عقائدية بل لما احتوت عليه من صارم الأحكام على الفقهاء لذلك حملـوا عليـا عدوًّ علم اللاهوت ، على احراقً التماليف وتهديد كل من ملك جزءا منها باستصفاء أمواله وقتله ، وكان في هذا الاعتداء على الفكر القضاء المبرم على المرابطين كما دل على ذلك نجاح الحركة الموحديّة.

## المعالم المرابطية في المغرب:

رغم ما كمان عليمه المرابطون من تقوى فانهم لم يحكموا إسبانيما بالاعتماد على البربر السنين وحدهم ، فلقد وجدوا أنفسهم في وسط اشتدت فيمه وطأة التقاليد ورقت الحضارة بحيث لم يعد ممكنا فسخ الماضي فسخا وبما أنتهم لم يبسطوا سلطانهم على سكان الصحراء فقط بل على جميع مسلمي المغرب كما يدل على ذلك لقبهم وهو أمير المسلمين فإنهم استعانوا برجالات البلاد المرموقين فلم يستغنوا لاعن الأدباء ولاعن رجال الفن بل قصدهم على حد قول مؤرخ عربي عدد عديد من ألمع الكتاب ورجال الأدب ما لم يره أي عهد قبل ذلك . ظل ابن باجة (1138) وهو الفيلسوف والموسيقار الشهير معا ، طيلة عشرين سنة ، وزيرا لوالي غرناطه وسرقسطه صهر على المرابطي . وأخلد هؤلاء الرجال الشداد الملثمون

إلى البيئة الإسبانية شيئا فشيئا فحد ذلك من تقشفهم وكشف لهم عن لذات أخرى غير التي تتيحها مقارعة السلاح . وبواسطتهم انتشرت في المغرب الحضارة الأندلسية التي كانت دخلت قبل ذلك مدرستي سبتة وفاس ولئن تقبلت إسبانيا من إفريقيا جند الإيمان فإنها زودتها مقابل ذلك بعدد من المعماريين وأرباب الصنائع وأضفت عليها حضارة وصلت إلى عدة مدن على الأقل .

ولقد تطور الفن الإسلامي بالجزيرة في حرية تامة بعد انفصال الأمويين عن الخلافة العباسية ، فتأثر المرابطون بالفن المعماري الموجود بقرطبة وغرناطة نظرا إلى أنهم لم يجدوا حولهم نماذج قديمة وكانوا لا تربطهم بالمشرق روابط مباشرة . لهذا فإنهم استعملوا في المعالم التي أقاموها بغربي بلاد البربر دعائم سميكة عوضا عن الاسطوانات من جهة ومن جهة أخرى أقواسا نصف دائرية حدوية كانت نقلتها إسبانيا عن إفريقية حيث جرى القوم على استعمالها منذ قرنين وأقواسا ذات قويسات عوضا عن الأقواس المكسورة الحدوية الموجودة بالقيروان .

وللأسف لم يبق شيء من جامع مراكش ولا من مصليات فاس التي أقامها ابن تاشفيسن إلا أننا نجد في عهد الأتراك الجزء الهام من الجامع الكبير بالجزائر بمصلاه الذي يحتوي على إحدى عشرة بلاطة وخمسة صفوف ممّا يذكر بجامع تلمسان رغم الزيادات المحدثة في القرن الرابع عشر ، وكان على هو الذي زاد في جامع القرويين بفاس الذي أسس في أواسط القرن التاسع وأصبح بعد ذلك أضيت من أن يسع جماهيسر المؤمنين وهيو الذي أسس أيضا الجامع الكبير بتلمسان وهو أعظم أثر مرابطي .

وهو مبنى يتراوح طوله بين خمسين وستين مترا في مدخله صحن مربع ضلعه عشرون مترا تحيط به شرقا وغربا وفقا لخصائص الفن المرابطي بلاطات تتصل ببلاطات المصلى". ولهذه القاعة ثلاث عشرة بلاطة ذات ستة صفوف كما هو الشأن في الجزائر وفاس وهي محفوفة بدعائم مبنية تحمل اقواسا نصف دائرية حدوية أو مكسورة أو ذات قويسات. وفي الوسط شيدت قبة ذات تعاريق. وأقيمت تجاه المحراب قبة أخرى

مخرمة الزوايا فكأنها نوع من «التخريم الفاخر الفضائي الذي بُسط من فوق فقرة العمود ». وإن وضع الثريا البارزة من البناء بأحجامها المتراكبة الواحدة فوق الأخرى يمكننا من أن نتبين أول أنموذج مغربي للقبة المقرنسة مضبوط التاريخ.

امّا فيما يخص الزخرف فان رسم الزهور هو الغالب بشكله النهائي المتمثل في سعفات النخيل المفردة أو المزدوجة المعرقة في رقّة والمختلطة بالأقنثا (Acanthe) أشد الاختلاط . ويمتاز المحراب بزخرفة أنيقة تذكّرنا بمحراب قرطبة .

أما القصور المشيدة في مراكش وتاغرارت (Tagrat) ، فقد الطمست آثارها وكان علي هو الذي بنى الأسوار الأولى في مراكش (1120) فبقيت ماثلة إلى اليوم آثار حصني بلاد ورغة وأعالي مراكش وهما أمرغو (Amergo) وتاسغيموت(Tasghimout) ومنها كان يسكن مراقبة أهل الريف والمصامدة . ويستبعد أن يكون المرابطون قيد أكثروا من الأشغال ذات المصلحة العامة غير أن القوم ينسبون إلى على حفر القناة التي كانت تمكن من ريّ حدائق فاس وبناء جسر تنسفت بالاعتماد على الفنيين الأسبان . قال ج . مرسي في هذا الصدد «كان المرابطون أداة وصل بين اسبانيا وإفريقيا فلجؤوا في كل ما أسسوه إلى مهندسي الري الصحراويين والمعماريين الأندلسيين معا » (ج . مرسي) .

## انحطاط دولة المرابطين وسقوطها :

بلغت دولة المرابطين باسبانيا أوجها في عهد ابن تاشفين ، ولقد تمادى ابنه على في محاربة نصارى قشتالة الآ أنه رغم انتصاره في أقليج (Uclés) (قرب طرنيان في جهة كونكة)فإنه لم يتوصل إلى الاستيلاء على أي جزء من أرض العدو (1108) ، وبلغت قواه من الضعف ما لم يمكنه معه استغلال الاضطرابات التي انجرت عن موت الفونسو السادس (1109) بقشتالة وليون ، وقصارى ما وصل اليه احتلال سرقسطة طيلة سنوات معدودة (1110 – 1118) ورغم تخلي قشتالة عن المعركة بسبب ما دهاها مؤقتا من الفوضى فإن الارغون وبرشلونة واصلا الغزو من جديد

فاستولى الفونسو المقاتل ملك الأرغون على سرقسطة (1118) ووستع حدوده إلى ما وراء نهر الايبرو وزحن على جهات بلنسية ومرسية والأندلس الشرقية ثم أدرك لأول مرة البحر في شلوبانية (Salobrena) وبالأندلس الشرقية ثم أدرك لأول مرة البحر في شلوبانية (خجاحا باهرا بيار نسول (Arnisol) قرب اللهانة ، على بعد ستين كيلومترا تقريبا بيار بن الجنوب الشرقي من قرطبة وطنن 14.000 من النصارى المعاهدين من الجنوب الشرقي من قرطبة وطنن 14.000 من الناصارى المعاهدين التيامن التوادي التيامن التناطقيين بالعربية) في الاراضي التي انتزعت من جنوب الأبيرو ، شم واصل زحفه شمالا ولكنه انهزم أمام إفراغة ولاردة . وفي تلك الأثناء كان كونت برشلونة يتوسع على حساب لاردة وطرطوشة ويفرض على والي الجزائر الشرقية (Iles baléares) دفع الإتاوة . أمّا الملك الفونسو السابع فقد تمكن من التغلب على الصعوبات التي نجمت عن موت الفونسو السابع فقد تمكن من التغلب على الأندلس وعاث في البلاد فسادا حتى حدود المرية (1144 – 1147) .

وعندما مات على (1143) كان النصارى يدحرون في كل مكان أمراء قرطبة وإشبيلية بينما كان الموحدون يحتلون غالب ارض المغرب الأقصى وعند ذلك بدأ المسلمون في اسبانيا يتمردون على ابنه تاشفين ، وربما كانوا يتألمون مما أصبح عليه أمراؤهم من فساد تحت تأثير الوسط الأندلسي ويتذمرون من الحماية التي كان يتمتع بها حرس فاس النصارى بقيادة الرّبُرتير (Réverter) النصر انبي ويشكون من غير شك العجرفة التي كان يعاملهم بها الأمراء المرابطون .

ومهما يكن من أمر فانهم استغلوا ما كان بين تاشفين بن علي والموحدين في المغرب من صراع للشورة في غرب الأندلس (Algarve) بقيادة أحد مريدي الغزالي ثم في بلنسية ومرسية وقرطبة والمرية ، فعرفت اسبانيا المسلمة من جديد نظاما شبيها بنظام ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة ، وكان أن طلب أحد القواد المتمردين ، اثناء الصراع بين المرابطين ومسلمي الأندلس تدخل الموحدين فكان ذلك سببا في انهيار السلطان المرابطي في إسبانيا وفي بلاد البربر أيضا .

#### الخلاصة:

إن أهم ما يبقى في الأذهان بعـد استعراض طور قصّة المرابطين هو أنها كـانت عبارة عن نار تبن وهاجة تبدّد رمادها بسرعة ولم يبق منه شيء .

فكانت الخيبة الكاملة من الناحية السياسية ، ذلك ان الأمبراطورية المرابطية تمزقت بنفس السرعة التي التأمت بها بينما كان الأهالي في لامبالاة مطلقة وكأنهم لم تصدر عنهم مقاومة جدية ضد الموحدين ، أما اسبانيا فإنها أصبحت في سنة 1145 في نفس الوضع الذي كانت عليه عند تدخل يوسف بن تلشفين أي ممزقة لاحول لها ولاقوة لرد هجوم النصارى . وأخيرا فإن المؤرخ لايسعه الا أن يلاحظ أن سلوك المرابطين ومستشاريهم لم يتوصلوا الى إرساء جهاز حكومة حقيقي ، وكل ما في الأمر هو أنه تمخض عن المؤسسات الصحراوية الاصلية والتقاليد الاندلسية على ما يظهر مزيج غريب خال من كل متانة وفاقد لصفة الدوام ، غير ان اسياد الصحراء عودوا قبائل المغرب الأقصى بالانقياد إلى نفوذ سياسي واحد فيسروا بذلك لخلفائهم مهمة الحكم .

أما من الناحية الدينية فإن علامات الخيبة أقل وضوحا رغم الظواهر ولئن أعوز التفكير المرابطي الغزارة ولم يبرز الفقهاء الا في الجدل الصوري فإن الذي لايمكن نكرانه هو أن المرابطين اقتلعوا جذور البدع العديدة التي ازدهرت ابتداء من القرن الثامن في ربوع المغرب الأقصى وحققوا لهذه البلاد وحدة دينية لم تتصدع اركانها فيما بعد.

وحوصلة الأمر هو أن الحركة المرابطية تركت أبقى آثارها على الدهر في دنيا الحضارة – وهو أمر غريب اذا نحن رجعنا إلى أصلل هؤلاء الملثمين المنحدرين من الصحراء وتذكرنا كساد بضاعتهم في حقل الخيال الخلاق. والواقع فإن المرابطين لم يبعثوا حضارة طريفة ولكنهم كانوا في غرب بلاد المغرب بأكملها رسلا ينشرون الحضارة الأندلسية ، ولعل مدينة فاس التي اقترن اسمها بالمرينيين تدين ليوسف ابن قاشفين وإلى ابنه أكثر مما هي مدينة إلى ملوك القرنين الثالث عشر وكذلك الأمر بالنسبة لتلمسان والجزائر ومراكش. والمرجح

ان الرأي السائد هو أن هذه الحضارة المعمارية الناشئة مقتبسة في معظم جوانبها من اسبانيا المجاورة وليس معنى هذا أن أي اتصال لم يحدث من قبل بين الاسبان والمسلمين والمغاربة غير أن التأثير المتبادل الذي تم بينهم في عهد المرابطين لم يحدث من قبل البتة ، وهنا أيضا تعوزنا السوئائية .

وإذا نحن عرفنا كيف كانت تعيش إشبيلية في أوائل القرن الثاني عشر (ليفي بروفنصال ، إشبيلية المسلمة في القرن الثاني عشر) فانسا لانملك شيئًا مضبوطا عن الحياة اليومية في فاس أو مراكش فليس لنا إذن الا أن نسجل التأثير الأندلسي من دون أن نقدر على دراسة اطواره.

وفي الجملة فمهما سطع نجم المرابطين فإن عهدهم لم يكن الا تمهيدا للموحدين الذين سيجنون ثمرة ما بذله أسلافهم من جهود هامة وإن كانت عديمة الفعالية.

## 2) ابن تومرت ، مهدى الموحدين

#### ابن توموت:

بينما كان ما يسلطه على من اضطهاد يرجح في الظاهر كفة المالكية المتطرفة ، كانت طائفة الموحدين تنظم صفوفها على أساس مقاومة المدرسة الفقهية العتيقة مما سيؤول إلى تقويض سلطان المرابطين ، ولم يكن انتصار هذه الطائفة انتصارا لنحلة على أخرى فقط بل كان فوز القبائل الجبليين على الرحل الصحراويين وانتقاما متأخرا حققته زناتة المستوطنون بالمغرب الأوسط على صنهاجة .

ذلك أن ابن تومرت مهدي الموحدين نشأ بين جبال جنوب المغرب وبأطراف الأطلس على أغلب الظن وذلك في أواخر القرن الحادي عشر ، فقد كانت قرية ايقليز الصغيرة التي ربحا أصبح أبوه سيدا عليها مبنية في تراب قبيلة هرَّغة المنتشرة في المنحدرات الشمالية لجبال تلك الجهسة في اتجاه وادي السوس ، وكانت عائلته المنتسبة إلى ارستقراطية القرية معروفة بالتقوى والورع ، لذا أظهر القوم فيما بعد براعة فائقة للرجوع به إلى نسب الرسول عن طريق الأدارسة خاصة .

ولفت ابن تومرت الأنظار منذ نعومة أظفاره بتأجيج عاطفته الدينية ، وكان ملازما للمسجد وأحاط بالعلوم في سن مبكرة مما قد يكون أضفى عليه لقب الصفو ، ولا بد أن ذلك أكسبه نفوذا أدبيا لدى أقرانه . وطبعا كان سفر هذا العالم الشاب إلى المشرق حيث كان يروم مواصلة دراساته (بين 1105 و 1110) حدثا عظيما في القرية وحتى في القبيلة نفسها ويظهر أن مراكش لم تستوقفه طويلا وليس لدينا ما يثبت أنّه أقام بإسبانيا

فترة قيل إنه اطلع أثناءها على كتابات الفقيه القرطبي ابن حزم (المتوفى سنة 1064) ، وعلى كل فإنه يوجد بين الفقيه الظاهري ومهدي الموحدين وجوه شبه ليست ولا شك عفوية ، فكلاهما كان كارها للاجتهاد الشخصي الناتمج عن الرأي وكلاهما كان لايستند إلا إلى الكتاب والسنة والإجماع .

وفجأة نجد ابن تومرت في الشرق من دون أن تكون لدينا نصوص تسميح بمعرفة مراحل سفره . ولا نعرف لماذا لم يؤد فريضة الحج ، ولا أننا متأكدون من أنّه أتم ثقافته ببغداد وربّما في دمشق ، وهناك وطن نفسه على دراسة علم أصول الفقه الذي كان المالكية المغاربة لا يبالون به إذ كان همهم التفرّغ إلى فروع الفقه .

وإذا كان ابن تومرت قد طالع كتب الغزالي فإنه ليس من الشابت أنه التقى بالامام كما أكدت ذلك الأسطورة فيما بعد ، غير أنه أكب بالمخصوص على دراسة فقه الأشعري (873 — 935) مؤسس علم الكلام السني وقد وفق بفضل طريقة التأويل إلى تجاوز التناقض المقلق بيسن الإيمان بروحانية الله وتنزيهه وبين التجسيم الذي قد توحي به بعض الآيات القرآنية لذلك اعتنق ابن تومرت مذهب أبي الحسن الأشعري اعتناقا كما وانتصر له في المغرب .

وبعد عشرة أعوام من رحيله عن ايڤليز أخذ طريت العودة إلى المغرب الاقصى وتوقف بالاسكندرية التي كانت آنذاك مركزا نشيطيا للدراسة الاشعرية ولربما وصل إلى تونس عن طريق البحر ونزل بالمهدية وستروي الاساطير أنه كسر دنان الخمر التي وجدها في المركب ووعظ البحارة فأقنع أشدهم تنطعا وذلك بعد أن هدأت عاصفة هوجاء استجابة لدعائه . ولا يستبعد أنه لم يجمع بين آراء ابن تومرت حينذاك نسق فكري متكامل وانه لم يعتبر نفسه إلى ذلك الوقت الامام المعصوم وإنما كان يحصر واجبه في النهي عن المنكر ولاشك أن ثقته في فصاحته بلغت درجة أصبح معها مدفوعا إلى الوعظ والإرشاد طوال مسيرته ولقد روى مريده البيذق انه مدفوعا إلى الوعظ والإرشاد طوال مسيرته ولقد روى مريده البيذق انه أنحى باللائمة على فقهاء تونس وعلم فقهاء قسنطينة أنه لايمكن تسليط

عقابيـن مختلفين جزاء ذنب واحد ، ووبـخ أعنف توبيـخ أهل بجاية الميالين شديد الميل إلى تقليد مسلمـي اسبانيـا في فرط ترفهــم وانحلال أخلاقهــم .

وقد أثارت تدخلاته العنيفة من ردود الفعل ما حمله على الرحيل عن عاصمة بني حمّاد إلى ضاحية صغيرة تدعى ملالة ، وكانت خلوت مثمرة من ناحيتين ، ذلك أنها مكنته أولا من ضبط مذهبه عند اتصال بطلبته وتوضيحه إياهم الغاية من رسالته ولأنها أتاحت له ثانيا فرصة الاتصال بالرجل الذي أرسله القدر لتحقيق مقاصده وهو عبد المؤمن .

#### عبد المؤمن:

إن الرجل الذي سيصبح خليفة المهدي أنجبه خزاف بسيط من ندرومة وتوجد قرية تاڤرا مسقّط رأسه في تراب قبيلة كومية الـزناتية البربرية ، وتنسب الأساطيـر إلى هذا الطفل كرامات عجيبة منها أن خشارم من النحل وقع عليـه من دون أن يلسعـه وأن فقيهـا من تلمسان تنبأ له بأنه سيغزو بلاد الله جميعـا .

وتعلّم القرآن في مدرسة القرية ثم "بجامع تلمسان". وكان حسب البيدق شديد الذكاء يفهم عشرة مسائل في نفس الوقت الذي يقضيه الناس عادة لفهم مسألة واحدة وتعلقت همّة هذا الطالب الشاب باستكمال معارف لدى مشاهير الشيوخ فيمم شطر الشرق مرفوقا بعمه الا "أنه لم يتجاوز بجاية ، واذا نحن نظرنا إلى اللقاء الذي تم "بين ابن تومرت وعبد المؤمن من خلال تعاقب القرون وجدناه بمثابة المعجزة فكان عبد المؤمن تغشاه أحلام احتار في تفسيرها أما ابن تومرت فقد كان يحس بقرب ظهور المختار لقد تنبأ بالنصر واستشهد بقوله تعالى : « وما النصر الا من عند الله العزين الحكيم » وأشار إلى القوم أنه سيجيئهم غدا رجل طالبا للعلم فمن صدقه الله السعادة والويل لمن كذبه . وما أن دخل عبدالمؤمن حتى نطق الإمام المعصوم باسم أبيه واسم قريته و دعاه إلى العدول عن السفر إلى المشرق طلبا لمعارف بإمكانه أن يجدها في بلاده .

وإن قصة اعتناق عبد المؤمن لمذهب ابن تومرت كما يرويها صاحبه رائعة مؤثرة رغم بساطتها قال : « فلما جن الليل أخذ الإمام المعصوم

بيد الخليفة وسارا فلما كان نصف الله ناداني المعصوم يا أبا بكر ادفع لي الكتاب الذي فيه الوعاء الأحمر فدفعته له وقال لي : أسرج لنا سراجا فكان يقراه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أسمعه يقول لايقوم الأمر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج الموحدين فبكى الخليفة عند سماع هذا القول وقال : يا فقيه ما كنت في شيء من هذا إنما أنا راجل أريد ما يطهرني من ذنوبي فقال له المعصوم : إنما تطهيرك من ذنوبك صلاح الدنيا على يديك ثم دفع الكتاب وقال طوبي لأقوام كنت أنت مقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم » .

## مندهب المهدي:

ولاشك أن هذه القصّة جمعت محادثات جاءت مقتضبة بسب ما كان لابن تومرت من نفوذ على مريديه ، ومهما يكن فيان عبد المؤمن عدل عن مواصلة سفره وبقي طيلة أشهر عديدة يتلقى العلم ليل نهمار من المهدي الذي كمان قد أكمل مذهبه آنذاك .

وفعلا فإنه يمكن ان نتبيّن من ذلك العهد نظرية أخلاقية وعقيدة دينية تبلورت بعدها بقليل آراء سياسية وتتميز النظرية الاخلاقية التي بدأ بها ابن تومرت حركته الإصلاحية بشدتها البالغة وحرصها الأكبر على الرجوع إلى المنابع الأصلية دون سواها ، أي القرآن وأحاديث النبي المدنية ، من ذلك انه يأمر باجتناب الاختلاط بين الرجل والمرأة ، والكف عن شرب المسكرات والابتعاد عن مختلف ضروب اللهو (الموسيقي واحد منها) ومقاومة تبرّج المرأة الخ ... وإن شيئا من ذلك لا يعد جديدا مسن الناحية المذهبية ، غير أنه إذا صدقنا ما رواه البيذق ممّا ذكره الاخباريون المتأخرون فإن سيرة أهل المغرب من تونس إلى مراكش كانت مغايرة لذلك ، ومعنى هذا أن ابن تومرت كان يدعو إلى اصلاح أخلاقي جذري يمكن تبين آثاره إلى اليوم في سكان إفريقيا الشمالية .

وترتكز عقيدته الدينية أساسا على التوحيد ولذلك سمي معتنقو هذا المذهب بالموحدين أي الذين يقولون بوحدانية الله وبما ان الله روح وجب تأويسل ما ورد في القرآن من نسبة السمع والبصر إلى الخالق ، وكان من الحتمي الحكم على المجسمين الذين يفسرون النصوص القرآنية بظاهرها وعلى المشركين الذين يضفون على الصفات الالهية (الرحمة والكرم والحام) من الأهمية ما يجعل الله الواحد الصمد يبدو كأنه مجزأ إلى قوى عديدة مستقلة الواحدة عن الأخرى ، وأخيرا فإن وحدانية الله توجب الإيمان بقدرته المطلقة المفضية بدورها إلى القول بالقضاء والقدر فكل ما خلق إنما هو بعلم منه وقضاء وقدر ... وكل مخلوق ناله ما كتب له

وليس في هذا كله مايمكن ان نعتبره طريفا . وفي الواقع فإن ابسن تومرت يجتنب الطرافة ويحتاط من الرأي ولا يعتمد الا أصول الدين المعروفة أي القرآن والسنة واجماع العلماء وفي ذلك ترديد لصدى الاتجاهات الفكرية الاسلامية السائدة في المشرق وخاصة منها مذهب الاشعري الذي قد م أفكارا تقليدية في ثوب جديد ، وفعلا فإنه يمكن أن نجد في كتاب ابن تومرت سلسلة من الاستدلالات المنطقية والمجردة القريبة من أسلوب الأشعري ، الا أن الذي يتميز به ابن تومرت عن الفقهاء المشارقة ويجعله من المجددين حقا هونشر مذهبه ، ذلك أن الفقهاء المشارقة ومن بينهم الغزالي نفسه كانوا مفكرين يعيشون في برجهم العاجي ولا يدور بخلدهم أن نفسه كانوا مفكرين يعيشون في برجهم العاجي ولا يدور بخلدهم أن يرمي إلى نشر مذهبه على نطاق واسع فكان كثيرا ما يستعمل لهذا الغرض يرمي إلى نشر مذهبه على نطاق واسع فكان كثيرا ما يستعمل لهذا الغرض ومن جهة أخرى كان يؤلف باللغة البربرية دائما رسائل صغيرة أو ومن جهة أخرى كان يؤلف باللغة البربرية دائما رسائل صغيرة أو الروحانيون . لوسياني : كتاب ابن تومرت (Massé) . شهادة المهدي وأيدمته الروحانيون . لوسياني : كتاب ابن تومرت (Luciani) .

وأخيرا فقد كان ابن تومرت يستعمل وسائل آلية للحفظ قد تبدو لنما اليوم ساذجة ولكنها في الواقع ، تقرأ حسابا للمادة البشرية التي كانت تروم صنعها من ذلك أنه كان يسند إلى كل فرد من مجموعة ما كلمة من جملة تكون بمثابة الاسم له ويطالب بحفظها ، وفي كل يوم تقع مناداة جميع الأفراد فيفوه كل واحد منهم باسمه في ترتيب لا يتغير حسب نظام الكلمات في تلك الجملة ولاتمضي أيام قلائل حتى تكون الجملة محفوظة عن ظهر قلب ، اما آراؤه السياسية المركزة على

فكرة المهدي الشيعية والامام المعصوم فإنها لم تظهر الآ فيما بعد عندما رجع ابن تومرت إلى المغرب الأقصى واصطدم بسلطة المرابطين. ويظهر أنه حاول في أول الأمر جلبهم إلى الطريق المستقيم ثم إنه عندما تبين له إمعانهم في الخطأ لم يكتف بالتشهير بهم بل أورد حكم الرسول فيهم بالاستناد إلى أحاديث يكتنفها الغموض (كتاب ابن تومرت) ثم جاهر بالمهدوية.

تلك هي الدعائم الرئيسية لتفكير ابن تومرت كما تبدو من خلال النصوص الموجودة بين أيدينا اليوم ، وما لبث ابن تومرت ان جعل الدولة في مقام الأخلاق والتوحيد أو أكثر: فأصبح بذلك بطلا لقضية سياسية ودينية في آن واحد . أما في عهد خلفه عبد المؤمن فإن السياسة ستكون لها الأولوية .

#### تأسيس الطائفة الموحدية:

لم يكن في الإمكان أن تتواصل الاقامة بملالة إلى ما لا نهاية لــه ولا بدأن ابن تومرت مثل جميع سكان الجبال كان يصغى لنداء المعالي ، واتفق أن مرٌّ من ذلك المكَّان حاجان من الاطلسفي طريقهمــا إلى المشرق . فسألهما بلغتهما لأنهما كانا يجهلان اللّغة العربيّة ، ولاشك أنه تبيسن من أجوبتهمـا ما كـان في نفــوس بربر الأطلس من غضب دفين على المرابطين في البسائط ، روّى البيذق قـائلا : « ولمّا جن ّ الليـل قال لنــا عولوا عَلَى السير غدا إن شاء الله » وبذلك كـان بدء السلطان الموحدي . وسارت القافلــة الصغيرة التي لم يتجاوز عدد أفرادها أصابـع اليدين في اتجاه الغرب مرورا بالونشريس وتُلمسان ووجدة واجرسيف وفاسٌ . وحيثمــّــا حلَّــّ ابن تومرت أخذ ينهى عن المنكر من دون ان يظهر في مظهر المهدي. وكثيرًا ما كان يفرض نفسه ويوفق إلى نصرة تعاليمه إلا أنه كان يلقى أحيانا معارضة سافرة مثلمًا حدث له في قرية بجهة تأزا حيث هدده القوم بالضرب إذا هو لم يبــارح المـكــانّ حــالاً . وفيي مثــل هذه الحــال فــإنْ ابن تؤمرت كان لايتعنت بل يواصل سيره . أمَّا في المدّن حيث لا تشوب التقوى شائبة التعصب فإنه كان يجد مساندة من ذُوي النفوذ المبهوريـن بعلمه وفصاحته ولا شك أن حماية أحد أعيان فاس جنّبته ما استهدف له

من عقاب عندما خرب دكاكين تجار آلات الطرب . وسرعان ما نزل المعصوم بمراكش مارا من مكناس وسلا .

واتفق أغلب الاخباريين على ان سنة 514 للهجرة (1120 – 1121) هي السنة التي وصل فيها ابن تومرت إلى مراكش والى حد هذه السنة فإنه يصعب ضبط أي تاريخ في حياته: فلنا خمسة أو ستة تواريخ ولادة تتراوح بين سنة 1075 و 1097 وليس لنا مبا يدلنا دلالة قاطعة على سنة رحيله إلى الشرق ولا على مدة إقامته فيه وتاريخ عودته منه ولا على أهمية الفترة التي قضاها متنقلا عبر بلاد المغرب من المهدية إلى مراكش ، وأن البيذق الصاحب المخلص الذي زودنا بمعلومات هامة عنه كان يجتنب في مهارة الدّقة في ذكر التواريخ . وهكذا نتبين إلى أي حد يتعذر التمييز بين الأسطورة المشحونة تقوى وبين التاريخ الموضوعي . وفي مراكش تجلت في ابهى صورة خصال ابن تومرت كمصلح أخلاقي . فلقد روي أنه لعن أخت الأمير نفسها لسفورها وانتقد الأمير لأنه كان يحمل حجابا . ويؤكد كل المؤرخين أنه دخل مع فقهاء المالكية في جدال كاد حجابا . ويؤكد كل المؤرخين أنه دخل مع فقهاء المالكية في جدال كاد

ويبدو من الثابت أن ابن تو مرت التقى بعلي بن يوسف الملك المرابطي وأنه أحرج هذا الرجل الورع أيما إحراج فقد كان على يرى بوضوح تام في ابن تومرت المشوش الذي يدكن أن يصبح خطرا عليه والذي عرف كيف يجعل لنفسه عيونا حتى في البلاط المرابطي ولكنه من جهة أخرى كان لايتمالك عن الانبهار بتبحره في علوم الدين وأصالة فضائله ، ثم إنه كان يشعر بتأثير شخصية هذا المتشرد العجيب وجاذبيتها فلم يتخذ قراره الحاسم في شأنه إلا بدافع من بعض مستشاريه . إلا أن ابن تومرت أخبر بذلك في الوقت المنساسب .

ومرّة أخرى وجب استئناف الرحلة الطويلة . وتوغّات القافلة في الجبال يتعقبها أتباع الأمير . واضطر المهدي ايضا إلى مغادرة أغمات بعد إقامة قصيرة بها ولكنه أمكنه في آخر الأمر أن يحط الرحال في مسقط رأسه ويشرع في بث دعوته بين القبائيل (1121 – 1122) ؟ ومضى يصلّى ويدعو إلى مذهبه طيلة ثلاث سنوات غير أنه كان زعيما سياسيا بقدر ما كان

رجل دين . وما لبث نواب قبائل عديدة أن نادوا به إماما وأقسموا ألا يخذلوه ابدا في حربه المقلسة ضد المرابطين. ولما تقبل أيمانهم أعلن أنه المهدي الإمام الظاهر المعصوم الذي بعشه الله ليقاوم الزينغ وينصر الإيمان الحق . وأضفي على مريديه المتصلين به مباشرة لقب الطلبة لأنهم كانوا يتلقون من لدنه العلم الصحيح ، أمّا الذين رضوه قائدا روحيا فقد تسمّوا بالموحدين . وفكر ابن تومرت في طريقة لإحكام دعوته بين سكان الجبال وتهيئة هجومه على المرابطين فاستقر بتنملل (1125) وهي بلدة واقعة بمدخل سهل كالواحة في خصوبته في أعلى وادي نفيس و كانت تمتاز أولا بكونها في قلب قبائل مصمودة وثانيا بأنها موقع استراتيجي ممتناز (1125) .

## نظام الطائفة:

وفي تنملل سار ابن تومرت في حياته وتنظيم طائفته سيرة الرسول والصحابة بالمدينة ، فكان مثل الرسول ، الزعيم الروحي والقاضي والقائد للجيش ، إلا أنه سلك أيضا مسلك الزعيم البربري الذي يعرف أفراد عشيرته أحسن معرفة وينفذ إلى عقلياتهم ويفهم عاداتهم الاجتماعية والسياسة.

وفعلا فإنه وحب على ابن تومرت خلافا لما درج عليه يوسف بسن تاشفين من اعتماد على مجموعة قائمة الذات من القبائـل المرابطية أن يمارس خليطا من القبائل الغيورة على استقلالهـا المرهفة الحساسية ، الشديدة البنية في هيكلهـا الاجتماعي وميـولهـا السياسيـة على نحو ما وصفه ر. مونتانيو في كـتابه « البربر والمخزن في جنوب المغرب الأقضى » .

(R. Montagne - Les Berbêres et le Makhzen dans le Sud du Maroc)

فكيف السبيل إلى جعل هذه العناصر المتناثرة تحيا حياة سياسة مشتركة وتكوّن قوة لهـا من التماسك ما ييسر لهـا زعزعة السلطان المرابطي؟

واستنبط ابن تومرت لحل هذه المشكلة نظاما اجتماعيا ليس لنسا فيما يخصه الا معلومات قليلة وربما يظهر لنا لهذا السبب معقدا الى درجة قصوى ويمكن أن نتبيّن فيه العناصر الآتية :

شكل 13 - مراحـل الفـزو الموحـــــــى

1) أهل الدار وعددهم عشرون شخصا تقريباً (منهم إخوة ابسن تومرت الثلاثة) وهم عبارة عن أركان حرب ولا يرجعون بالنظر الا اليه .

2) مجلسان مجلس العشرة ومجلس الخمسين ونظامهما مقتبس بطبيعة المحال من مجالس الأعيان التي تقوم بدور كبير في «الجمهوريات البربرية» فمجلس العشرة يتكون من أصحاب ابن تومرت العشرة الذين كانوا أول من بايعوه مهديا . ولئن لاحظنا بعض الاختلاف فيما وصلنا من قائمات الأسماء فإننا نجد فيها دائما اسماء عبد المؤون وأبو حفص عمر الهنتاتي وهو من أول أعيان سكان الجبال الذين انضموا إليه بعد الهروب من مراكش وكذلك عبد الله بن البشير الونشريسي وهو من أول المريدين وقد انتخب من المغرب الأوسط . ويتكون من هذه الشخصيات العشرة شبه مجلس خاص كان المهدي يستشيره في كل المسائل الهامة .

أمّا مجلس الخمسين فيتكوّن من نواب يمثلون أهم قبائل الجبال ويتفاوت عددهم بحسبها وكان نشاط هذا المجلس دون نشاط مجلس العشرة بكثير فهو بمثابة مجلس استشاري .

3) كانت القبائل نتفاضل حسب نظام ترتيبي مضبوط على الأقل بمناسبة الاستعراضات العسكرية وربما كذلك في مكانها من ساحة الوغى . وكانت قبيلة هرغة التي ينتسب اليها المهدي تأتي في المرتبة الأولى ، وقد انضم اليها عن طريق الولاء فيما يظهر بعض الشخصيات منها عبد المؤمن ، ويليها أهل تنملل ثم سائر قبائل الجبال الأخرى وأخيرا العبيد وهم في أغلب الظن من السود .

4) وكان يوجد في صلب هذه المجموعات نظام ترتيبي آخر مرتكز لا على الانتساب إلى القبيلة بل على الوظائف التي يضطلع بها كل فرد. فكان المحتسب يأتي في المرتبة الأولى ولئن بقي دوره مجهولا لدينا فإننا نعلم علم اليقين أنه كان يعتبر رأس الجماعة. ونجد في المرتبة الثانية مزوار بالنسبة للرعيل الأول من الموحدين ومزوار بالنسبة للتابعين شم يأتي في المرتبة الثالثة السكاكون المكلفون بضرب السكة وربما بالجباية أيضا ، ويليهم الجند والمؤذنون والمحاربون (جيوش الرديف في أغلب الظن) والحفظة وأهل الحزب (المتربصون) وأخيرا الرماة وهم من المعتقين أو العبيد.

وكان هذا المجتمع المنظم على آساس تفاضل أصنافه خاضعا لقواعد مضبوطة وقد سيطر عليه المهدي سيطرة مطلقة . فكانت المواظبة على الرياضة الروحية إجبارية وكان كل من يزيغ عن التعاليم الدينية يستهدف إلى الضرب بالسياط وحتى الموت . وحقا فإن خطب المعصوم كانت هدفها أن ترسخ في عقول البربر التشريع الإسلامي المناقض في بعض الأحيان لقانونهم إذ كان ، في دعوته ، رجل دولة بقدر ما هو رجل دين . وكان كل من لا يخلص كامل الإخلاص للقضية يعامل معاملة الكافر و على هذا الأساس قام المهدي في « يوم التمييز » بتطهير جذري في صفوف العناصر المشبوه فيها وأمر بإعدامهم جميعا وقضى بنفس الطريقة على قبيلة لايؤه ن جانبها . فكسب بهذه الأعمال الحازمة نفوذا على سكان الجبال .

وليس من المستبعد أن يكون ابن تومرت قد توخي سبلا أخرى للهيمنة على أتباعه ولسقد بين لنا ابن أبني زرع في كتابه روض القرطاس وابن الأثير وكلاهما مناهض للموحدين كيف أن ابن تومرت وعبد المؤمن كنانا يستغلان سذاجة العامة بضروب من الشعوذة الصبيانية . وأغلب الظن أن هذه الأخبار وقع تحريفها والمبالغة فيها لغاية في النفس . ولكنها ليست كاذبة بالضرورة لأنسا نعرف من جهة أخرى أن ابن تومرت كالعديد من بربر الجنوب كانت قدمه راسخه في فنون الكهانة وأن لعمليات السحر مكانة كبيرة كما هو الشأن في وقتنا الحاضر في حياة الشلوح اليومية .

ومهما يكن فإن ابن تومرت توصل إلى إقامة دولة منظمة في جبال الأطلس بفضل موارد حاصلة من الضرائب وجيوش متعصبة ومستعدة لمحاربة المرابطين من دون هوادة فقد كان نصيب اول محاولة قام الصحراويون بها ضد الموحدين الفشل الذريع (1122) لذلك حصنوا مراكش وأغمات خوفا من هجمة سكان الجبال وحسنا فعلوا إذ أنهم دُحروا إلى عاصمتهم عندما قاموا بحملة ضد تنملل وضرب عليهم الحصار طيلة اربعين يوما وانتهى الأمر لصالحهم عندما حرجوا لمطاردة جيش الموحدين فهرموه وتقبل المهدي نبأ هذه الواقعة بجلد لمطاردة جيش الموحدين فهرموه وتقبل المهدي نبأ هذه الواقعة بجلد

كبير وعندما علم بنجاة عبد المؤمن أمر البيذق قائلا : « ارجمع اليه وقسل لمه : الأمر باق ولا تجزعوا » (1128) .

ولما احس ابن تومرت بعد ذلك بأربعة أشهر بتداعي صحته تعلل بحاجته إلى عزلة طويلة واعتكف بمنزله ولم تمض عليه أربعة الشهر (1127 – 1128 أو ديسمبر (1129) حتى قضى نحبه وأخفى القوم موت المهدي أكثر من عامين حسب تأكيد ابن خلدون خوفا من أن يقصي الموحدون ، غداة الهزيمة ، عبد المؤمن الذي كان يعتبر رغم كل شيء غريبا عنهم ، ونفذ اتباع ابن تومرت وصيته بكل أمانة وحتى أبسو حفص عمر وهو سيد بطن من أعظم بطون مصمودة ومن ساهم انضمامه منذ الساعات الأولى مساهمة كبيرة في نجاح الطائفة فإنه لم يعترض سبيل الخلف المعين بل إنه قام بعد موافقة مجلس العشرة ثم مجلس الخمسين بحملة دعائية بين الموحدين فرضوا أن يقدموا يمين الولاء بين يسديه (1129 – 1130) .

### 3) امبراطوریة الموحدین

# غزو المغرب الأقصي :

تلقب عبد المؤمن بخليفة ابن تومرت على غرار أبدي بكر خليفة محمد . ويظهر انه ما ان تقلد الحكم حتى أضفى على نفسه لقب أميس المؤمنين أولقبه بذلك أصحابه . واستبقى التنظيم الذي سنه المهدي وسار على استشارة المجالس ولكنه لم يتمتع بمنا كنان يتمتع به المعصوم من نفوذ أدبي على قبيلة مصمودة بل إنه اضطر إلى إحباط المؤامرات والى إحاطة نفسه فيمنا بعد بحرس منتخب من انصاره .

وبادر عبد المؤمن بتطبيق خطة الجبليين المعهودة التي كان أوصى بها المهدي لمساعديه بقوله « لاتنزلوا إلى السهل واتركوا العدو يصعد إليكم بنفسه » ثم قام بغزوات خاطفة مكتته من الكشف على نقط ضعف الخصم . وقرر في آخر الأمر الهجوم على اعدائه فاحتل أولا القاطعات الجنوبية في المغرب الأقصى وتحوّل شيئًا فشيئًا إلى الشمال من دون أن يغادر الجهات الجبلية لأن جيش المرابطين لم يزل على خطورته ثم توغل حتى بلغ وادي ورغة والريف واحتلهما من دون مقاومة وترك سبتة جانبا ثم استغل الصراع القائم بين القبائل فتابع سيره نحو الشمال الشرقي . وحاول العاهل الجديد تاشفين بن علي التصدي له بالاعتماد على الكتائب المرابطية والحرس النصراني الذي كنان يقوده الرّبُر تير وبعض الكتائب المرابطية والحرس النصراني الذي كنان عقوده الرّبُر تير وبعض احدى الوقائع ويقال إن سرور الموحدين كنان عظيمنا عندما صلبوا جثة الكافر (1144 – 1145) . وبموت هذا القائد فقدت جيوش المرابطين انسجامها إذ أعوزتها القيادة بحيث إنها قصرت عن الصمود في وجسه انسجامها إذ أعوزتها القيادة بحيث إنها قصرت عن الصمود في وجسه

الكتائب الموحد ية التي جمعت بين الحماس والانضباط والوقوف عسد ارادة عبد المؤون المتبصرة ، ولما اندحر تاشفين إلى سهل وهران بعد انهزامه قرب تلمسان لم يتمكن من الهروب عن طريق البحر . وبينما كان يسير ليلا تردى به فرسه من بعض الحافات فقطع الموحدون رأس جثته وحنظوه وبعشوا به إلى تنملل و انتهت بنهاية آخر ملك مرابطي جدير بهذا الاسم هيمنة الصحراويين القصيرة وذلك تحت ضربات قبائل الأطلس . ومرة أخرى ينتهي الصراع الدائم بين البدو والحضر بانهيار أمبراطورية والتمهيد إلى قيام أخرى (22 فيفري 1145 ؟) .

ولم تنته الحرب بموت تاشفين حتى في غرب بلاد البربر ذلك أن القوم نصبوا ابنه في مراكش وهو لايكاد يبلغ سن المراهقة وترك الخليفة لأحد أعضاده مهمة فتح تلمسان فهجم على فاس واستولى عليها بعد حصار دام تسعة أشهر ثم تحول إلى مراكش فدخلها عنوة وحكم فيها السيف (1146).

ولما انتصر الموحدون ناشد العاهل المرابطي الشاب عبد المؤمن أن يرحمه وكاد أن يعطف عليه لولا أن صاح أحد رفقائه في وجهه قائلا: « أيها الموحدون هذا عبد المؤمن يقف ضدنا . إنه يريد تربية اولاد الأسود » . وفي الأثناء كان أحد الأمراء المرابطين يبصق في وجه الأمير الشاب ويوبخه قائلا: هل إنك تناشد أباك أو من هو أدعى إلى الرحمة بك؟ كن شجاعا مشل الرجال » . وكان هذا الموقف آخر مظهر تجلت فيه شهامة المرابطين قبل انقراض دولتهم .

الآ أن استيلاء عبد المؤمن على مراكش لم يكن حاسما في كسب النصر: ذلك أن ثورات خطيرة ما لبثت أن اندلعت في السوس أولا ثم على طول سواحل الاطلنطيق حيث حملت فلول برغواطة السلاح وأشعلت نار التمرد بين جيرانها بني دكالة . ومن حسن حظ الموحديسن أن هذه الثورات لم تكن منسقة ولا حدثت في وقت واحد ، وما أن شارفت سنة 1148 على النهاية حتى أصبح المغرب الأقصى بأكمله تحت نفوذ الدولة الجديدة .

#### دخول الموحدين إلى إسبانيا:

دعي الموحدون إلى اسبانيا قبل استيلائهم على مراكش من طرف من ثاروا على المرابطين . ولم يجدوا كبير عناء للانتصاب في الجزء الغربي من الأندلس ولم تكن لهم خطة مسبقة لأنه حتى لوسلمنا كما هو محتمل جدا بان عبد المؤمن كان راغبا في طرد المرابطين من اسبانيا كما فعل في المغرب فإنه كان أكثر حذرا من أن يطلب هذه الغايات في نفس الوقت . واقتصر على ارسال بعض الجيوش بامرة أخوين لابن تومرت فسلكا في إسبانيا سلوك الغزاة بحيث أثار الموحدون عليهم حفيظة بميع أهل الأندلس واضطروا إلى التخلي عن جزء من مواقعهم ولم يدعوا من جديد لنجدة الأراضي الإسلامية الآ عندما شن عليها الفنسو بدعوا من جديد لنجدة الأراضي الإسلامية الآ عندما شن عليها الفنسو الثامن القشتالي حملته الشعواء وكانت نجدة الموحدين في الوقت المناسب إذ كان الملك النصراني محاصرا لقرطبة . واقتبل عبد المؤمن وفدا من أعيان غرب الأندلس جاؤوا لمبايعته ملكا عليهم (150) ، غير أن الأمر لمي يتجاوز أن كان نوعا من الحماية الغامضة المحدودة .

## الاطاحة بمملكة بنى حماد:

توغل الموحدون في تلمسان ووهران في أول حملة قاموا بها فيما وراء نهر الملوية . وبعد ذلك بسبع سنوات توجت حملة ثانية بالاطاحة بمملكة بني حماد وكانت بجاية العاصمة الجديدة التي أسسها الناصر (1062 – 1063) قد أصبحت منذ أن استعاض بها خلفه المنصور عن القلعة (1090) من بين أعظم مدن بلاد البربر . قال الإدريسي إبان صولة الموحدين : « ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة الغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد والسفن إليها مقلعة وبها القوافيل منحطة والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة واهلها مياسير تجار وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد . وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق وبها تحل الشذوذ وتباع البضائع بالأموال المقنطرة ولها بواد ومزارع والحنطة والشعير بها موجودان كثيران والتين وسائر الفواكم بها منها ما يكفي لكثير من البلاد وبها

دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي وبها معادن الحديد الطيب » .

وكانت بجاية كذلك في مستوى عاصمة ثقافية فقد أحصى مؤرخ من مواليدها تراجم مائة وأربعة من مشاهيرها في الفقه والطبّ والشعر وعلــوم الديــن .

ومعلوم أن الذي صدم ابن تومرت في أهل بجاية خلاعتهم ، اذ كانوا يرتدون أزياء خاصة ويتبرجون مشل النساء ويحبون الموسيقى ويشربون الخمر . وكانوا نساء ورجالا يختمون شهر رمضان بالاختلاط في ساحة المدينة ولم تكف هيبة المهدي ولا سياطه لتقويم أخلاقهم . وكانت مملكة بني حماد قد ازدهرت بالرغم من توغل الهلاليين ازدهارا كبيرا في عهد المنصور . فقد عزز السلطان كتائبه الصنهاجية والزناتية بالمرتزقة العرب لمقاومة المرابطين واستحوذ على تلمسان فوضع حدا لزحفهم نحو الشرق كدا استطاع أن يفتك عنابة وقسنطينة مسن زيري ويقمع ثورات البربر .

وأخذ نجم بني حمّاد في الأفول بعد موت المنصور ولئن تمكن العزيز (1104 – 1121) من احتلال جربة ودحر العرب من جبال الحضنة فان ابنه يحيى (1122 – 1152) الذي كان يقضي حياته بين القنص والنساء لم يقدر على صدّ هجوم شنه جند من جنوة على بجاية (1136). وكان طبعا أعجز من أن يوتف زحف الموحدين.

أمّا عبد المؤمن الذي تعزّزت حيوشه فقد قرّر بعد أن أمسك بزمام الأمر في إسبانيا مؤقتا أن يضرب ضربته الحاسمة في المغرب الأوسط فاتجه بسرعة وفي كنف السرية نحو بجاية ودخلت طلائع جيشه بدون عناء مدينة الجزائر وبجاية وكان يحيى قد فرر منها ثم استولى ابنه على القلعة وخرّبها (1151).

#### صمود الهلاليين:

أدرك العرب الخطر . فلقد وجدوا أمامهم « القبائلية » منظمين أحكم تنظيم ، قادرين على أن ينتزعوا منهم ماكسوه من منافع بسبب

ضعف الحكومات القائمة . وتجاوز مشايخ إفريقية خصوماتهم إلى حين ووحدوا صفوفهم لدحر العدو إلى وطنه الأصلي بمحض قواهم فتجمعوا قرب باجة واتجهوا في غير نظام نحو بجاية . وكان عبد المؤمن قافلا إلى المغرب الأقصى فانقلب على عقبيه في متيجة واستدرج العدو حتى استشرف سطيف . وكان الهلاليون شاءرين بان الصدام سيكون مصيريا فأخذوا معهم نساءهم وأولادهم ليكونوا رهان المعركة وقيدوا الهمم حتى لاتحدثهم انفسهم بالرجوع القهقرى ودامت المجزرة أربعة أيام تمكن بعدها الموحدون بفضل انضباطهم من الانتصار ولاذ العرب بالفرار يتعقبهم اعداؤهم إلى أن بلغوا تبسة (1152) ولم يجنح عبد المؤمن بالى أعمال انقامية ووزع الغنائم على أصحابه ولكنة رد إلى الدهزومين عائلاتهم وعامل مشايخهم عند استقبالهم بمراكش بما يفرضه مقامهم .

#### من الموحدين إلى بنسى عبد المؤمن :

وإذا جاز لنا الاعتماد على التواريخ التي لا يزال يكتنفها الغموض فإن عبد المؤمن اختار ذلك الظرف بالذات للاستثثار بالحركة الموحدية لفائدة عائلته . فهل صدرت المبادرة منه أو من بعض الشخصيات الموحدية أم هل أوحى له بذلك قواد من العرب أصبحوا يخضعون لسلطانه ؟ وعلى كل فإن عبد المؤمن قبل بدون تردد تعيين ابنه أبي عبد الله محمد خلفا له عوضا عن الشيخ أبي حفص عمر الذي سبق تعيينه من قبل . وبعد ذلك بقليل أي في سنة 1156 (راجع رسائل رسمية عدد 13 و 14) وزع عبد المؤمن على بقية أبنائه أهم ولايات الأمبراطورية . وكنان كل واحد منهم محفوفا طبعا بشيخ من الموحدين مكلف بتكوينه . ومن ذلك التاريخ تم التمييز رسميا بين الأسياد أي سلالة عبد المؤمن والمشائخ أي سلالة سائر كبريات العائلات الموحدية .

والغالب على الظن أن المؤسسات التي استنبطها المهدي بقيت من دون أن يطرأ عليها تغيير في الظاهر الا أنها أصبحت في الواقع بدون محتوى . فقد حل نظام ملكي موقوف على عائلة واحدة لايستسيغه البربر محل ما استنبطه ابن تومرت من نظام طريف يتمثل في جمهورية

فيديرالية ارستقراطية يظهر أنها نالت استحسان هؤلاء البربر . وتقتصر معلوماتنا حول ما أدخله عبد المؤمن من تغييرات في نظام العهدي على كتاب «الحلل الموشية» المجهول المؤلف والمتعلق بصنف الحفظة الذين لم يبقوا في عهد عبد المؤمن مجرد حفظة للقرآن بل وصفهم لنا المؤلف وهم يتعلمون وكوب الخيل ويتمرنون على السباحة والرماية ويتلقون تكوينا عاما شاملا ، مما يوحي الينا بوجود مدرسة إطارات . ولقد أدرك معاصرو عبد المؤمن تمام الإدراك مغزى الاجراءات التي اتخذها . ولئن تقبل أبو حفص عمر وأغلب مشايخ الموحدين الأمر الواقع بين الرضى والسخط فإن عددا منهم لم يخفوا تمردهم وخاصة أخوي المهدي عبد العزيز وعيسى اللذين فرّا من فاس حيث كانا في الإقامة الجبرية وحاولا الاستيلاء على مراكش (راجع البيدق ورسالة رسمية عدد 1) ولكن عبد المؤمن كان رجل الحزم فلم يلبث أن توصل إلى فرض النظام الجديد .

### حالة بلاد البربر الشرقية والوسطى - النّصارى والهلاليون:

لم تكن هزيمة سطيف النكراء لتضع حدا ازحف الهلاليين . فلقد اكتفى الخليفة بتسمية وال على بجاية ثم قفل راجعا إلى المغرب الأقصى . ولئن لم يصب كتلة زناتة بالمغرب الأوسط أذى كبير فقد دها طرابلس وإفريقية من المصائب ما يصعب تلافيه . ففي طرابلس تمكن الغزاة من تعريب قسم من البربر ولكنهم ظلوا عرضة لهجمات قبائل الجمالة التي كان من العسير ملاحقتها . وأوشكت الفلاحة حول المدن ان تنقرض وكسدت سوق التجارة خاصة وتناقص نشاط المواني بسرعة وخلت برقة من أهلها أو كادت . ولم تسلم إلا المدن المحصنة مثل لبدة او المدن التي ربطت نفسها بمواثيق مع البدو مثل اوجلة (جنوب برقة) التي ربطت نفسها بمواثيق مع البدو مثل اوجلة (جنوب برقة) التي الي الجريد أثرا بعد عين. غير أن المواني الموجودة في الساحل الشرقي من افريقية عرفت كيف تدافع عن نفسها وهضمت قابس اسيادها الجدد من بني جامع الهلاليين (1909) الذين ساروا حتى غزوة الزمان سيرة رؤساء الحضر همهم ضمان الازدهار الاقتصادي لممتلكاتهم ، وخايتهم تحسينها . وظلت زراعة النخيل على عنفوانها واستبقت التجدارة المحلية حيويتها وبقيت

المدن الساحلية المحصنة في مأمن من الخطر العربي إلى أن وقعت في أيدي النصارى . وكمان روجر الثاني الكونت النرماني صاحب صقليـة المتولى آنذاك على مسينا حاول أن يتمركز بسواحل افريقية للسيطرة على التجارة بالبحر المتوسط ولكنه لم يفلح (1118 – 1127) ولقد ذهب به الأمر إلى محاولة تنظيم حملة صليبية إقريقية بتعاون مع كونت برشلونة ومدينية سافونة ، ولكن رغبته في الاستيلاء على الدول النرمانيـة الأخرى بجنوب إيطاليـا وخصومته مع الباباً صرفتاه مؤقتا عن ذلك . فلمَّا منحه البابا لقب ملك (1130) صحّ منه العزم على تنفيذ مشروعه الذي لم يـزل منشغلا به . وعهـد من حسن حظـه بقيادة حمـلاتـه إلى أمير البحر جورج الانطـاكـي الذي كمان انصرف هو وأخوه عن حمدمة الأمير الزيري بالمهديمة ووضع تحت تصرّف روجر معرفته الواسعة للغة العربيّة وخبرته بالسواحــل الافريقيـة واستغل روجر ما كـانت عليـه إفريقيـة أن اضطراب لفـرض حكمه على المهدية والاستيلاء على جربة (1134) . ومن هذه الجزيرة ســـدد أسطوله ضرباته على جيجلي (Djidjelli) (1143) وعلى الموانى الصغيرة الموجبودة بين شرشال وتنس وكذلك على جيزر قبرقنة وطرابلس (1196) . ولقد دفعه تمكنيّه من طرابلس إلى ارساء احتلاله على قواعد دائمة فركز حامية في كـل ميناء . واستـولى اثناء السنتين التاليتين على قابس والمهدية وصفاقس وسوسة فوضع بذلك حدا لسلطـة بني زيـري. وامتد سلطانه من طرابلس إلى تونس . وظلت صفاقس تعيش بصيد الأسمـاك وبمـا تبقى لهـا من زياتين أما سوسة فكـان موردهـا التجـارة والمنسوجات . وحصر ملك « الصقليين » همه في بسط نفوذه للاسـتحـواذ على إفريقية تاركا للاهالي في الجهات المحتاّـة أور إدارتهم محترما لعاداتهم من دون أن يتدخل في خصوماتهم الدينيـة .

ولشن احتفظت المدن الساحلية بشيء من أبهتها القديمة فإن القيروان كانت في حالة احتضار . فكان الحضر البذين ارهقتهم ضرائب البدو يفارقون مدنهم . وأصبحت المنصورية ورقادة أثرا بعد عين . وحرب العرب سهول الوسط وغربي إفريقية واستولوا على قرطاج وسهول باجة الخصبة . أما تونس فإنها استطاعت رغم خلافاتها الداخلية وعدم استقرار حكوماتها أن تنظم مع القبائل القوية المجاورة لها مبادلات تجاريسة

وتنمي بذلك ثروتها . وكان تسزويد الجريد بالقمح رهن مشيئة البدو الذين فرضوا هيمنتهم على باغاية واستحوذوا على أراضي الزاب بعد أن اطردوا منها ملاكيها البربر . وكان الناس لايخرجون من المدن من دون أن يعرضوا بأنفسهم إلى الخطر غير أن هذه الزحفة لم تتجاوز الحضنة والبابور ورأس بوقرعون .

وكانت مدن نوميديا أقل تعرضا للخطر من مدن إفريقية بل إن قسنطينة أبرمت اتفاقا مثمرا مع البدو غير أن انخرام الأمن تفاقم في البلاد كلها.

ولم يقم من طرابلس إلى الحضنة نظام موحد فكانت العلاقات بين البربر والعرب تتغير بحسب القوى المتقابلة . فإن سيطر البدو على سهل باجة سيطرة كاملة وجعلوا من الملاكين القدامي عبيدا فإنهم فرضوا على أهل باديس (على سفح الاوراس) وباغاية حماية باهظة الثمن وقتية إلا أنها تيسر للتجارة والفلاحة بعض النشاط . وفي المدن المنيعة الواقعة شمالي القلعة فإن المصالحة التي تفرض دفع الدية لأهل القتيل لاتنفذ إذا كان القاتل من العرب. ولم تقدم على التعاون التجاري والفلاحي مع البدو من دون محاربة جدية سوى تونس وقسنطينة لما كانتا تتمتعان به من وضع ممتاز .

### احتىلال إفىريقية:

كان الهلاليون مسؤوليين بصفة غير مباشرة عن هجوم النصارى . لذلك لم يبقوا مكتوفي الأيدي . ولئن بدا شعورهم الديني فاترا إذا هو قورن بتدين المرابطين والموحدين فإنه على كل حال تأجج عند احتكاكهم بالكفار حتى أنهم رفضوا الاستعانة بروجر الثاني على الموحدين سنة 1151 . ثم إنهم حاولوا مساندة الاضطرابات التي أثارها الضباط في أرض النصارى عندما أمروا بالتمرد على الموحدين غير أن الضباط في أرض النصارى عندما أمروا بالتمرد على الموحدين غير أن عماسهم لم يصل بهم إلى درجة الاستغناء عن المنح التي كان يغدقها عليهم النرمان وسواء أيدوا مرامي الموحدين أم خشوا كارثة جديدة كالتي عليها في سطيف فإنهم على كل حال لم يقفوا في وجه الحملة نكبوا بها في سطيف فإنهم على كل حال لم يقفوا في وجه الحملة

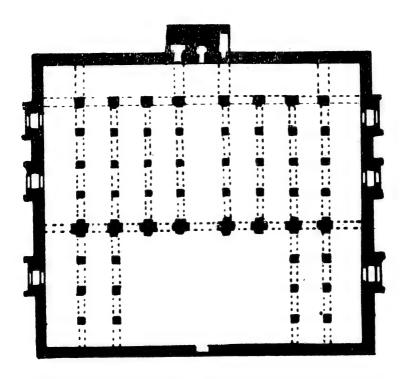

شكل : 14 رسم مسجد تنملل يبهر الناظر من اول وهلة تناسق المبنى ونظامه •

التي قام بهنا عبد المؤمن لغزو إفريقية بـل إن أهم قـوادهـم انضـمــوا إلى الموكب حسب ما رواه مؤرخ عربـي .

واذا صدّقنا ابن الأثير فإن غزو إفريقية قد تمّ إعداده منـذ وقت طويل وبالفعـل فإن دخول النرمان إلى المهديـة كـان سنَّة 1156 . وسرعان ما أرسل سكمان عاصمة بني زيري القديمة المسلمون ، بعمد أن لَجُّؤُوا إلى زويلة المجاورة لهم ، وفدا إلى عبد المؤمن يلتمس منه إعانتهم على الرجوع إلى مدينتهم . وحظي مطلبهم لديه بكل عناية لكن انقضت أكشر من سنتين لإعداد العدة قبل أن يشن عبد المؤمن هجومه الذي صمم على ان يكلله بالنصر وغادر مراكش على رأس جيش عظيـم بينمـا كـان أسٰطولُه يمخر البحار صوب الشرق (1159) . وكنان قد وضع على طول الطريق أكواما من الحبوب لتموين جيشه . وبهـر السكان بانضباط جيوش الموحدين. ووضع وصولها إلى إفريقية حدًّا للفوضى وأخضع عبد المؤمن الإمارات التي ظهرت على أنقاض امبراطورية بني زيري بين تونس وسوسة ثم ضرب الحصار على المهدية . ومرت شهــور طويلــة ولم تجنــح المُدينــة إلى استسلام مشرف (22 جانفيي 1160) إلاَّ بعد حصار شديدٌ وبعـد انهزام أسطـول جاءً من صقلية لنجدتهاً . وبسقوطها انتهى الوجود النرماني بإفريقية ولسم يُحَاوِل ملك صقلية ردّ الفعل البتة وكـان القـوم في بلــرم يرون من الحكمــة عدم المجازنة بالدخول في حرب مع السلطان الموحّدي في وقت كسانت فيسه المملكة أحرص ما تكون على الاحتفاظ بكامل قواها لمجابهة الأمبراطور بربروسا الذي كان يهدّد وجودها بالخطر .

وكان فتح عبد المؤمن لافريقية حداً بالغ الأهمية في تاريخ المغرب: ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي تعرف فيها هذه البلاد منذ أحقاب وأحقاب وربما منذ فجر التاريخ الوحدة السياسية تحت سلطة زعماء أنبتهم تربتها وأن هذا التوحيد الذي كان شرع فيه الفاطميون بفضل قبائل كتامة صنعه سكان الجبال الحضر، غير أن عبد المؤمن اتخذ في نفس الوقت الذي أنجز فيه هذا العمل العظيم قرارا سيساهم في خسرانه. لقد كان شاعرا بقوة العرب البدو في إفريقية فأراد أن يكسر شوكتهم ويحشد الحشود في الوقت ذاته لفتح اسبانيا ولربما كان

يرغب في الاعتماد على رجال مخلصين له يحتاجهم عند الحاجة لتدعيم دولته الفتية . لذلك حوّل بالقوة إلى المغرب الأقصى عددا من القبائل العربية ووطنها في السهول الاطلنطية التي خلت من أهلها بعد إبادة قبائل برغواطة و دكالة التي كانت تمردت قبل ذلك باثنتي عشرة سنة .

وهكذا فإن عبد المؤمن في الوقت الذي حقق فيه انتصار البربر الحضر مكن العرب البدو من غربسي البلاد فنشروا في تلك الربوع نمط حياتهم وأشاعوا فيهما عاداتهم الفوضوية .

## القلاقل باسبانيا ، ابن مردنيش :

وضعت الاخبار الواردة من اسبانيا حدا لإقامة الجيش الموحد"ي بإفريقية .

ولاشك أن الحماية الموحدية على غرب الأندلس كانت تدعمت ، غير أن سائر البلاد وخاصة شرق الأندلس ( Levante ) كانت خارجة عن سلطة عبد المؤمن وكانت تكون دولة مستقلة يحكمها منذ زمن يصعب ضبطه إسباني من أصل نصراني يدعى ابن مردنيش ( ? Martinez ) وكل ما يمكن تأكيده بدقة هو أن عبد المؤمن كان دعاه منذ سنة 1153 إلى الاستسلام (رسالة رسمية عدد 10). وعوض أن يدخل ابن مردنيش في طاعة الموحدين ناصبهم العداء فعقد المعاهدات مع جيرانه ملوك النصارى واستغل انصراف الخليفة إلى فتح إفريقية للتوسع في ممتلكاته نحو الغرب وتهديد قرطبة. وما كان عبد المؤمن وهو في أوج عظمته ليسمح بمثل هذا الموقف فعبر بنفسه لأول مرة المضيق ومكث شهرين في جبل طارق لإصدار تعليماته على عين المكان (1161).

وتمكن الموحدون بعناء من دحر ابن مردنيش نحو الشرق وافتكاك غرناطة التي كان استحوذ عليها على حين غرة من دون أن يستطيعوا القضاء عليه (1162). وأبى عبد المؤمن أن يرضى بهذا النجاح المنقوص: فاستعان بابنه أبي يعقوب يوسف بعد أن أمر القوم بمبايعته عوضا عن محمد الذي اعتبره غير جدير بالحكم وتمركز في أول سنة 1163 بحصن رباط الفتح الذي كان أمر ببنائه منذ سنة 1150 وحشد فيه جيوشا جرارة

وجمع اسطولا عظيما (راجع روض القرطاس) استعدادا للانقضاض على اسبانيا ، ولكن موته حال دون ذلك اذ ختمت أنفاسه برباط الفتح في شهر ماي 1163.

# حكم الخليفة:

لم يقصر عبد المؤمن طموحه على الفتوحات بل أراد دائما أن ينظم البلاد التي يتم استيلاؤه عليها. وجاء في القرطاس أنه قام سنة 1159 « بتكسير (Arpentage) بلاد المغرب وافريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا » واستثنى من هذه المساحة الثلث المتكون من الجبال والأنهار والسبخات والمسالك والقفار ، أمّا الثلثان الآخران فقد وظف عليهما الخراج وضبط لكل قبيلة ما يجب عليها دفعه من الحبوب والأموال. وكانت هذه بدعة في بلاد البربر.

وإن هذا المسح لبلاد المغرب الذي يعد استنباطا وفق اليه رئيس دولة حريص على ضمان مداخيل الجباية كان يستمد شرعيته من تصور الخليفة للدين ، فقد كان عبد المؤمن يعتبر الطائفة الموحدية دون سواها مسلمة بحق ويكفر ما عداها من المسلمين ، وحتى الموحدين المتهمين بفتور عقيدتهم فكانت الطائفة تعتبر نفسها محقة في انتزاع أملاكهم وجعلها أحباسا وجبر المقيمين فيها على دفع الخراج . وكانت الدولة تستأثر بجزء كبير من هذا الخراج الذي كان كافيا مع بقية الضرائب الشرعية لسد حاجات الخرينة .

غير أن كل القبائل لم تكن مطالبة بالخراج . ولم يكتف عبد المؤمن وخلفاؤه بحشر البدو في الجيوش المقاتلة بإسبانيا بل استعملهم شرطة في بلاد البربر . وهكذا انتصب قسم من بني هلال على أراضي الطائفة بالمغرب الأقصى وأسند لبني عبد الواد من زناتة جزءا من البلاد الواقعة بين مينا والملوية ، ونزلت قبيلة أخرى في جهة بجاية ولم تكن هذه القبائل «المخزنية » معفاة من الخراج فقط بل كانت هي التي تستخلصه من بعض القبائل الحضر وكانت تملك عبيدا يخدمون اراضيها وتستصرف في

المراعي بكل حريّة . إلاّ أنها كانت مقابل ذلك مطالبة بالخدمة العسكرية ، ومنهـا تكوّن جيش الموحدين .

#### آبو يعقبوب يبوسف:

ومهما كان نفوذ عبد المؤمن فإنه كان يقرأ حسابا لحساسية المشايخ وتأثيرهم للاطمئنان على خلافته . واضطر إلى التراجع في القرار الذي اتخذه لفائدة أحد أبنائه ولتعيين ابنه أبيي يعقوب يوسف خلفا له . وترك لنا الاخباريون روايات كثيرة متضاربة حول تولي أبي يعقوب الخلافة . وقد أورد ابن خلدون نفسه روايتين مختلفتين لهذا الحدث : فمنهم من يقول إن العاهل الجديد بويع من دون صعوبة تذكر ، ومنهم من يؤكد أنه اصطدم بمعارضة كادت تكون سافرة من أبي حفص عمر وعدد عديد من مشايخ الموحدين وأنه لم يتلقب بلقب خليفة الا بعد خمسة أعوام من وفاة والده إثر انتصاره على بني غمارة المتمردين . وتؤيد الرواية الثانية تأييدا كبيرا الرسائل الرسمية الموحدية التي نشرها ليفي بروفندال (Provencal (Provencal )

لقد كان عبد المؤمن ملكا عظيما فاتحا نشيطا ذا آراء طريفة وصارمة في الشؤون الإدارية وكان صائبا في أحكامه . وترك لابنه أمبراطورية ممتدة الأطراف تشمل كافة بلاد المغرب وجزءاكبيرا من إسبانيا المسلمة .

وآبى أبو يعقوب (1163 – 1184) أن يترك هذا السلطان يتدهور بمل انتصح بنصيحة أبيه واستمد جيوشه من القبائيل العربية التي كانت تمثل طاقة لم تفل منهما صروف الحرب وبفضلها أعاد الكرة على مردنيش الذي رجع إلى مناوشة الموحدين بالاعتماد على ملوك أرغون وقشتالة وبرشلونة النصارى (1170) . وذهب ابن مردنيش ضحية خيانات عائلته ولقي حتفه أثناء حصار مرسية ومهد ذلك إلى انتصار أبي يعقوب . ودخل أولاد المتمرد في خدمة الخليفة وانضوت إسبانيا الإسلامية بأجمعها تحت سلطة الموحدين (1172) .

## اندلاع الثورة في بالاد المغرب:

لم يظهر أبو يعقوب حزمه في إسبانيا فقط بل أتيحت له الفرصة كذلك في بلاد المغرب . وفعلا فإنه ما أن مات عبد المؤمن حتى تمر دت غمارة في شمال المغرب الأقصى وجروا وراءهم جارتهم صنهاجة . ولم يتمكن أبو حفص عمر من اخماد نار الثورة التي انتشرت من سواحل البحر المتوسط إلى ورغة . واضطر أبو يعقوب في آخر الأمر إلى الاشراف بنفسه على سير العمليات فتم قمع سكان الجبال سنة 1167 (رسالة رسمية عدد 24).

وما كاد الأمر أن يستتب له في هذه الجهة حتى اضطر إلى صرف اهتمامه إلى الطرف المقابل من المغرب: ذلك أن سكان قفصة الذين استنز فهم اسيادهم الموحدون شقوا عصا الطاعة وأمروا عليهم رجلا من سلالة اللواحة التي كانت تحكمهم قبل الفتح الموحدي. وفي هذه المرة أيضا كانت المواجهة ضعيفة جدا في أول الأمر: ثمّ إن المتمردين كانوا يجدون تشجيعا من مغامر أرمني الأصل يدعى قراقوش استقر بظرابلس ابتداء من سنة 1172 وكان ينوي ولا شك الاستيلاء على إفريقية. وام تخمد نار الثورة الآبعد أن حاصر أبو يعقوب قفصة واستحوذ عليها (1180). ورغم أن الخليفة نقل إلى المغرب الأقصى عددا من العائلات العربية من قبيلة رياح المتمردة فإنه ترك بلاد البربر الشرقية وهي تعاني مرارة المجاعة وتشكو انخرام الأمن بسبب قطاع الطريق وتستعد دائما لاحتضان القواد الذين كانوا يدعون إلى التمرد.

## الجهاد في إسبانيا:

وما كاد أبو يعقوب ينتصر على ابن مردنيش حتى اتفق مع النصارى على هدنة تدوم سبع سنوات. وقم في الجملة احترام هذه الهدنة طيلة بضعة أعوام ثم خرقها النصارى الذين أصبح يتزعمهم ألفنسو التاسع صاحب ليون. وكان أبو يعقوب منشغلا بشؤون إفريقية فلم يرد الفعل في أول الأمر، وفي سنة 1184 قام بهجوم على مدينة شنترين حيث استشهد وهو في السادسة والاربعين من عمره وقد خلفه ابنه أبو يوسف يعقوب من دون صعوبة ولم يتجاوز سنه الخامسة والعشرين تقريبا وقد لقب فيما بعد بالمنصور.

## ثورة بنى غانية:

كان شرقي بلاد المغرب وأوسطها يعانيان ويلات البدو الذين ما انفكوا يوالون هُجوماتهم . وكان زمام الأمر يفلت فيهما شيئًا فشيئًا من أيدي الموحدين فكانت المغامرة العجيبة التي قــام بهــا فارسان من ميورقـــة عاملا جديدا من عوامل الانحلال . ولم يكتف بنوغـانيـة المرابطـون بإنشاء إمارة في الجزائر الشرقيسة ( Les îles Baléares ) لفرض غرامات على النشاط التجاري بالبحر المتوسط . ولـم يكـونوا ليجهلـوا ما كـانت تستهدف لــه إفريقية من ثورات ولا ما كان يساور سكان عاصمة بني حماد القديمة من غضب أو ما كانت تشكوه الحاميات الموحدية من ضعفٌ . وفجأة نزل علَّى بن غانيـة على رأس أربعـة آلاف من الملثمين قرب بجاية واحتل البلدة بدون عناء (13 نوفمبسر 1184) ولم يجد صعوبة في كسب تأييــد أمراً، بنتي حمَّاد المخلوعيـن وخاصـة قبائـلُ بني هلال . ومَّا لبث أن دخل عنــوة الجزائر العاصمة ومليانة وقلعة بني حمّاد بمعونة العرب ثم ّ ضرب الحصار على قسنطينة . وكان على الخليفة الجديد أن يبذل مجهودا جبارا في المغرب الأوسط بعد أن عاد الأمر إلى نصابه في إسبانيـا لاسترجاع هــذه المدن وفك الحصار على قسنطينة واضطرار علي وأخيـه يحيـى آلى اللواذ بالجريد . وشاءت الأقدار أن تدفع ببني غانية إلى جهـة كـانت متهيئة أكشر من غيرها لتحقيق مطامحهم . ذلك أنهم وجدوا قبائل مناوئة للوجود الموحدي واستطاعوا ان يربطوا الصلمة مع جند قراقوش التركماني الذين سيطروا بعمد على فزان وطرابلس بالاعتماد على بني سليم وهمي قبيلة كبرى من البدو لم تدخل من قبل بلاد المغرب.

وقد احتل علي وقر اقوش إفريقية باستثناء تونس والمهدية وذلك بمقتضى سلطات استثنائية عهد لهما بها الخليفة العباسي . وتسمكن المنصور على رأس جيش صغير منضبط من الحاق الهزيمة بهما قرب فاس والاستيلاء على قفصة التي سلط عليها شديد العقاب لتورطها مع المرابطين ثم نقبل إلى المغرب الأقصى عائلات القبائل العربية الثلاث جملة ولم يدم هذا الانتصار طويلا . فقد كانت وضعية إفريقية الشاذة تحول دون اعتماد أسياد المغرب الأقصى على ولائها . وظهر بالجريد يحيى

الذي خلف أخاه عليها واستعان ببني سليم للتخلص من جند قراقوش التركماني وكان التحالف معهم شديد الوطأة عليه ثم دخل المهديسة وكان يحكمها أمير موحدي استقل عن الخليفة وحصن قابس التي جعل منهها عاصمة له ، واحتل باجة وبسكرة والقيروان وعنابة وافتك في آخر الأمر مدينة تونس (1203) . وهكذا استقام له ، بالاعتماد على جيش معظمه من كتائب بني سليم وبني هلال العربية ، أن يؤسس في بلاد البربر الشرقية أمبر اطورية مرابطية تمتد من عنابة إلى جبال نفوسة وتتوغل جنوبا حتى بسكرة.

## الأرك ( Alarcos )

واكتفى المنصور بأن قام بحملة محدودة في الـزمن بإفريقيـا . والواقع أن المغرب الأقصى وخاصة إسبانيـا كـانا شغله الشاغـل . ولقـــد وجد عَند اعتلائمه العرش الوضع باسبانيا صعبـا إذ أن الفـونس الشـامــن ملك قشتالة نجيح بمعيّة ملك أراّغون في اغتصاب كونكة من الموحديـن بعد حصار طويل (1177) بينما كان ملك ليون بصدد التوغل في إستسرمادورا (Estramadure ) و كنانت هذه الانتصارات مدعناة إلى شن هجوم شاهل على المسلمين . واكتسح أسقيف طليطلة (Tolede) القائد الحربي والشخصية الكنسية معما مقماطعتني قمر طبة وجيّان ( Jean ) على رأس فرسان القنطرة الذين تأسست جمعيتهم منذ قبليسل وقمد أذنت كمارثمة شنترين ( Santerem ) بانتهاء عهد أبني يعقوب . واقتصر الخليفة المنصور على تدارك الموقف بسرعة . ثمّ لمنّا انتهمي من إفرريقية أعدّ العدة للأخذ بالثأر . فحاول الفنسو درء الخطر وطلب من المجالس الاعتسادات لمـواجهة المعركـة القادمة واستنجد بليـون ونافار غير أنه لـم يتصل بالإعانات التي كـان يعـوّل عليهـا بل إنه لم يستطـع استغلال إمكانيـات قشتالة العسكرية والانضــباط في وجهالجيوش الموحدية التي ألحقت به هــزيمة نــكراء بــالأرك غربى موقع سيوداد ( Ciudad réal ) الحالى فتيسر للمنصور حينذاك أن يواجمه حملاتـه ضد طليطلة ومجريـط (مدريـد) والقلعة وكــونكة .

## الامبراطورية الموحدية في عهد المنصور:

يعتبر غالب الاخباريين العرب عهد يعقوب المنصور أزهى عهد الامبراطورية الموحدية. ومنذ سنوات قليلة أي في سنة 1941 خصه محمد الرشيد مولين وهومؤرخ مغربي بدراسة باللغة العربية عنوانها «عهد المنصور الموحدي ». وإذا استثنينا تمرد بني غانية الذي سرعان ما قم إخماده بصورة مؤقتة على الأقل فإن عهد المنصور امتاز في الواقع بالهدوء ، فلم تشر القبائل حتى في الوقت الذي كان فيه المرابطون يحاولون استعادة سلطانهم ولم يكد ينشب خلاف بين أفراد العائلة الحاكمة ولم يصدر من مشايخ الموحدين أي رد فعل وكأنهم اعتبروا تفوق بني عبد المؤمن أمرا واقعا ، وانتشرت ألوية السلام « وكانت فترة تستطيع فيها امرأة أن تسافر من برقة إلى وادي نون من غير أن يضايقها أو يكلمها أحد ».

وكانت كألك فترة أزدهرت فيها حركة تشييد المعالم الموحدية التي بدأت في عهد عبد المؤمن وكانت مساجد كبيرة تشيُّد وأخرى تدشن . وقمامت مدينة جديدة عملاقة حمول حصن رباط الفتح . وأنجمزت بمراكش أشغال ذات مصلحة عامة : من قنوات لجلب المياه وبناء مستشفى وتعبيد طرقات . وكان الأمير واسع الثقافة مولعـا بشــؤون الفكر فعسج بالاطمه بالشعراء والعلماء والفلاسفية وسطع فييه نجم ابسن رشد قبسل أن يتنكر له الدهر إلى حين . وبينما كانت الأمبراطورية الموحدية في از دهار اعترتها تغييرات جذرية عجلت بزوالها ، وليس لنا عن ذلك سوى معلومات ناقصة وغير دقيقة في بعض الأحيان ممّا يضطرنا إلى الاكتفاء بالفرضية دون اليقين . غير أنه من الثابت أن يعقبوب المنصور انشغل أيّما انشغال بالمذهب الموحدي الذي كان فقد من حيويته عندما صار في عمهد أبيه وجده « المذهب الرسمي » وأرجع له عنفوانه . فأمر اليهود بحمل زي خاص واضطهد المالكية وأحرق كتبهم (أورد المراكشي قائمة المؤلفات المالكية التي رآها بنفسه تتآكلها النيران بمدرسة فاس وضايت الفلاسفة . ولم يقف الخليفة عند هذا الحد بل نادى بوجوب الرجوع إلى أصلي الدين : القرآن والسنة دون سواهما بما في ذلك المهدي نفسه كما لأحظه المراكشي . بل أكد الخليفة المأمون الموحدي فيما بعد

ضمن رسالة وردت في كتاب « الحلل الموشية » المجهولة الكاتب أن المنصور كان ينفي في سرّه نظرية ابن تومرت وأنه لو لم يعاجله الموت لصدع برأيه. ولئن أعوزتنا الحجج لنأكيد ذلك أو نفيه جاز لنا على كلل حال الاعتقاد بأن شيئًا من التململ ساد مراكش في السنوات الأخيرة من عهد المنصور وأن مقومات المذهب الموحدي لم تسلم من الطعن .

## الخليفة الناصر:

ولم يكن خليفة المنصور في مستوى يؤهله لمعالجة مشل هذه الأزمة الخطيرة . ويمتاز وصف المراكشي لمحمد الناصر (1199 – 1214) بما درج عليه الاخباريون المغاربة من وصف دقيق موح لملوكهم : فانظر كيف تحدث عن هذا الملك الشاب وهو في الثامنة عشرة من عمره : «كثير الإطراق شديد الصمت ، بعيد الغور . كان أكبر أسباب صمته لثغا كان بلسانه ، حليما شجاعا ، عفيفا عن الدماء ، قليل الخوض فيما لا يعنيه جدا » . ويمكن أن نضيف إلى ذلك ما جاء بالقرطاس لابن أبي زرع : « لاتكاد تصله الأمور الا بعد الجهد [معجب] برأيه مستبد في أموره وتدبير مملكته بنفسه » . وهكذا فإن امبراطورية ممتدة الأطراف ، أشد ضعفا وأقل انسجاما مما تدل عليه الظواهر ، ورثها شاب خجول ميال إلى العزلة

# خفوع إفريقية – وحكم أبو محمَّد بن حفص :

لقد نال انتصار الموحدين في الأرك مؤقتا من طاقة النصارى على الصمود . فاغتنم الخليفة الناصر الفرصة لتركيز جهوده على مقاومة المرابطين ببلاد البربر الشرقية التي ضاق سكّانها ذرعا بطغيانهم . واسترجع أسطوله مدينة تونس ودخل جيشه قفصة ثمّ المهدية . ولاذ يحيى بالصحراء بعد أن انهزم في واقعة حامية الوطيس .

ورأى الناصر أنه لايمكن لإفريقية أن تصمد في وجه المرابطيس من جديد الا" إذا أسندت مقاليدها إلى أيد من حديد . فلم يختر من بين أفراد عائلته الوالي الذي كان يريد أن يضعه في مقام نائب الملك بال

عين الشيخ أبا محمّد الذي علا شأنه أيما على بعد انتصاره على الفونسو القشتالي وعلى يحيى . واكـتسى هـذا الاختيار أهميـة بالغـة نظراً إلىّ أن أبياً محمَّد هوابن لأبي حفص الذي لولا ولاؤه لما تيَّسر لعبد المؤمن أن يصبح خليفة . ويؤكد مُؤلف عربي أن الناصر لم يظفر بموافقة الشيخ الاّ عندما صرح له أنّه يعتبره ندا له وأنه لا يتأخر عند الاقتضاء في التخلي عن الحكم بمراكش لفائدته . ومعنى هذا أن الحفصيين كــانوا يتمتعــون بمنزلة ممتازة جدا ضمن الطائفة مما حفز الخليفة على خصّهم بمكانة مرموقة في الامبراطورية . ولم تكن المسؤوليـة التي اضطلَّع بها أبوا محمَّد هينةً. فقد وجب التصدي إلى الهجومات المتوالية الَّتي كان يوعز بها يحيى المُتَدَفَقُ نشاطاً وحِيوية ، وكذلك مواجهة عرب جينش الموحـدين بعـرب من قبائل معادية وعندما خفق انتصاره بشبرو (قرب تبسة) بإعانة بني سليم التجأ يحيى إلى المغرب الأوسط فعاث عرب جيشه وزناتة معا في البلاد فسادا بعد أن تخلصوا من وطأة الصنهاجيين . ولـم تقـم لتلك الجهة قائمة بعــد ذلك . ولا حظ ابن خلدون بعــد مرور قرنيــن بقــولــه : « فلـــم تبصر بها نار ولا لفحت الها بنافخ ضرمة ، ولاصرخت لها آخر الدهر ديكة » . ولم يلعب يحيى ورقته الاخيرة ببلاد البربر بل في طرابلس حيث طارده أبو محمد . وقد انضم اليه مشائخ القبائل العربية التي كانت تخشى أن يحول الحكم الحازم بإفريقية دون الانتجاع والنهب. وكانت واقعة جبل نَفُوسَة يوما مَٰن أخطر أيام العرب ببـلاد البربر . ووضع بدو جيش المرابطين عائلاتهــم وأموالهم رهانا للمعــركـة : فخسروا كــل شيء ولم يجدوا بــدا من أن يلموذُوا بالفرار نحو الجنوب (1209) غير أن يحيى لم ينته أمره . فلما أطرد من إفريقية وطرابلس تمكن من صلب حليفه السابق قرأقوش والاستيلاء على ودان (في واحمة جمفرة) والواحمات المجماورة (1212) في انتظمار الفرصة المؤاتيـة للظهـور من جديد ببلاد المغرب التي كان أبو محمَّد حينذاك حائلا دونها .

وهكذا أصبحت إفريقية في مأمن من خطر المرابطين الآ أن الثمن كان يتمثل في استقلال الوالي استقلالا يكاد يكون كاملا . واتضح أكثر من ذي قبـل أن هذه المقاطعة كانت بعيـدة جدا عن مراكش وأن مراسها من نوع خاص بحيث كان يتعذر أن يكون للخليفة عليها سلطة حقيقية .

ومن جهـة أخرى أكـد تعيين حفصي على رأس تونس أن نفـوذ مشايــخ الموحدين ظل قويا وأنه كـان يتعزّز ولاشك بضعف شخصية الخليفـة .

## العقاب Las navas de tolosa

كان الخليفة يعتمد كل الاعتماد في مقاومته للمرابطين على الشيخ الحفصي خاصة وأنه كان منشغلا كليا بشؤون إسبانيا . وكان الفونسو يعد العدة للأخذ بالثأر بعد هزيمته بالأرك . فاستنجد بكل ملوك اسبانيا وبملك البرتغال وحتى بالبابا الذي دعا إلى حرب صليبية ضد الموحدين .

ولبى الدعوة فرسان ومغامرون أتوا من كل صوب وحدب. وأدرك الناصر خطورة الموقف فغادر مراكش وترأس بنفسه اركان الجيش (فيفري 1211). ودامت الحرب مدة طويلة وكانت الكارثة في النهاية ذلك أن جيش النصارى الجرار الذي ساهمت فيه اسبانيا كلها ما عدا ليون ، عبر جبال قرطبة (Sièrra morena) وألحق بالموحدين في العقاب هزيمة حاسمة (16 جويلية 1212) ولم يتوقف النصارى عن زحفهم الكاسح نحو الجنوب الآ بسبب انتشار وباء الطاعون . وحاول اللواء أبو سعيد تدارك الموقف فحالفه التوفيق أول الأمر ولكنه مني بهزيمة جديدة (1213) وبعد عام مات ألفونسو بينما أخذت دولة الاسلام في اسبانيا في التصدع .

## تصدع الأمبراطورية:

لم يكن الخليفة في مستوى يمكنه من السيطرة على الموقف . فرجع إلى المغرب وتنازل على العرش لفائدة ابنه يوسف المستنصر ولقي حتف في ظروف لاتزال إلى اليوم غامضة طالما ان روايات الاخباريين تختلف الواحدة عن الأخرى (ديسمبر 1213 أو جانفي 1214) . وكان المستنصر (1214 – 1224) في السادسة عشرة من عمره غارقا في ملذ اته فناءت كتفاه بئقل المسؤولية ولئن خفت عنه وطأة إفريقية بإسنادها إلى أبي محمد فقد المسؤولية ولئن خفت عنه وطأة إفريقية بإسنادها إلى أبي محمد فقد الفلت زمام المغرب الأوسط من يديه عندما أصبح مرتعا لنزناتة ، بل إن بنى مرين الخاضعين حتى ذلك العهد إلى سلطة الموحدين تطاولوا

في المغرب الأقصى ذاته فوجهوا عصابات لنهب البلاد بلغت التل . وزاد موت أبي محمد (1222) الطين بلّة ، وعين مجلس الحكومة ابنه خلفا له ولكن الخليفة كان يتوجس خيفة من استقلال الحفصيين فاستقدمه وأحل محله واليا عاجزا . واستغل يحيى الظرف فظهر من جديد في ربوع المغرب الأوسط وظل يناوش السلطة طيلة عشر سنوات واقتصر نشاطه في آخر الأمر على مجرد أعمال ارهابية (1226 – 1237) .

وحدثت حزازات بين المشايخ في أواخر العهد الموحدي (1224 – 1226) فتمسكوا بالتقاليد واشترطوا في الخليفة بيعة الخاصة وبيعة سلالة عبد المؤمن معا ، ويجدر أن نذكر أن المتهافتين على السلطان كانوا يكسبون ود القبائل العربية المستقرة بالمغرب الأقصى مما جعلها بالرغم عنها تقوم بدور متزايد الأهمية في الحياة السياسية التي كان يكتنفها الغموض حينذاك وهكذا تيسر شيئًا فشيئًا لهؤلاء العرب الذين لم يكد يمر على وجودهم بالبلاد ثلاثة أرباع القرن أن يصبحوا قوة سياسية لها تأثير حاسم أحيانا على الأحداث وستبقى كذلك حتى مطلع القرن العشرين .

وقضى أبو محمد عبد الواحد خنقا (1221) ومات خلفه العادل غرقا في بركة بالقصر (1227) وطالب بالخلافة في الأندلس المأمون أخو العادل وفي مراكش يحيى بن الناصر مرشح المشايخ. وأتاحت الحرب الأهلية للنصارى التدخل في شؤون المغرب. فزود الملك فريديناد الثالث (Ferdinand III) المأمون باثني عشر الف فارس لفتح مراكش (1130) وكان انتصار المأمون إيذانا بشن حملة شعواء ضد الموحدين. إذ أمر بتقتيل المشايخ وعائلاتهم واتخذ قرارات سياسية مناقضة لما سنه أسلافه وتبرأ من أعلى منبر القصبة من مذهب المهدي ولم يتردد في لعنه وأعلى عن اعتناقه مذهب السنة.

ودفع المأمون ما كان بذمته من دين نحو ملك قشتالة فسمح بتأسيس كنيسة نوتردام حيث تمكن النصارى من إقامة شعائرهم على مرأى ومسمع من المسلمين . ولئن هدمت هذه الكنيسة منذ سنة 1232 فيان الأسقفية بمراكش بقيت على نشاطها حتى القرن الرابع عشر ما وجدت قوات مسيحية متمتعة بحق أداء واجبها الديني على الأقبل بصورة خاصة . بل إنه تعهد بالحيلولة دون ردة النصارى المنضوين تحت لوائه بينما كان لا يمانع

في اعتناق رعاياه للمسيحية عند الاقتضاء . وهل من دليــل أقوى على ما دها الدولة الموحدية من تهافت منـــد سنة 1228 من قبول عاهلها الثل هــده الشروط؟

وغنم فرديناد الثالث غنما ثانيا من هذه الأزمة اذ أذه لما أصبح ملكا على قشتالة وليون معا ، لم يواجه دولة موحدية متكتلة بل إمارات إسلامية صغيرة ببلنسية ومرسيي وأرجونة (في الشمال الغربي من جيان قرب أندوجر) . فأعلن صاحب مرسية عن تبعيته (1241) مع العلم أنه أعظم ملبوك هذه المدن الشلاث والحاكم على كامل جهة الجنوب الشرقي (من لقنت (Alicante) إلى الحامة (Hamma) والتمس ملك أرجونة (ممن لقنت (Arjona) التحالف معه وكان اتخذ غرناطة عاصمة له (1246) . ولم تمض سنتان حتى سقطت إشبيلية وأصبح فرديناد سيدا على أسبانيا المسلمة كلها باستثناء مملكة غرفاطة ، حيث أمكن لدولة بني نصر أن المسلمة كلها باستثناء مملكة غرفاطة ، حيث أمكن لدولة بني نصر أن ومات فرديناد في الوقت الذي كان يتهيأ فيه للزول بالمغرب الأقصى (مات فرديناند في الوقت الذي كان يتهيأ فيه للزول بالمغرب الأقصى (La reconquista) وبه انتهت الفترة البطولية من « استرداد » (La reconquista)

واستهدف السلطان الموحدي في بلاد البربر إلى ضربات لا تقل قساوة عدا دهاه بالأندلس فقد اغتنم يحيى غياب الخليفة الذي كان مشغولا بحصار سبتة كما استغل ما أثارته آراؤه تجاه المذهب الموحدي مسن معارضة فاستولى على مراكش. ولقي المأمون حتفه وهو في طريق العودة إلى عاصمته (1232 – 1242) إلى عاصمته (1232 – 1242) إلى مواصلة الحرب ضد يحيى ولم يسترجع عاصمته إلا بعد اغتيال منافسه.

ونتيجة للثورة التي أحدثها النزاع على الحكم تصدعت وحدة الامبراطورية التي كانت أخذت الهزائم باسبانيا منها مأخذا . فقد أعان أمير تلمسان يغمراسن بن زيان عن استقلاله وأسس مملكة بني عبد الواد الزناتية (1235 – 1236) في إفريقية فقد قطع الوالي الحفصي أبو زكريا صلته بالخليفة (1228) ثم تلقب بلقب أمير واتخذ مدينة تونس عاصمة له (1236 – 1237).

وفي سنة 1238 اعترفت إشبيلية بالرشيد خليفة وبعد أشهسر أبرم ابن الأحمر من بني نصر صاحب غرناطة اتفاقا مع عاهل مراكش ويتبيّن من كل هذا مدى الغموض الذي كان يسود أشلاء الامبراطورية الموحدية . وتفاقم الأمر في عهد السيد (1242 – 1248) إذ والى الحفصيون هجوماتهم حتى بلغوا تلمسان بينما تسرب بنو مرين حتى مكناس وجمعوا الضرائب حيثما استقام لهم الامر وحينئذ بذل السيد أكبر مجهود وآخره للرجوع بالامبراطورية الموحدية إلى ما كانت عليه من شأن على الأقل في بلاد المغرب . وقرر أن يواصل السير الى تونس وأجبر بني مرين على مصالحته وحتى على تزويده بكتيبة روزية ، وكان في الحسبان أن يسحق بني عبد الواد سحقا ولكنه وقع في كمين وقتل . وولى الجيش على أعقابه نحو المغرب الأقصى وكان بنو مرين في انتظاره عند مروره من الملوية إلى أجرسيف : فقضوا عليه القضاء المبرم وما لبثوا أن استولوا على فاس ولم يبق من الحكم الموحدي الا شبحه .

واضطر عمر المرتضى (1248 – 1266) الذي كانت ممتلكاته يحدها من جهة الشمال أم الربيع إلى دفع إتاوة لانقاذ مراكش (1262) وبينما كان الموحدون يتخبطون في خضم كل هذه المخاطر رّادت خلافاتهم العائلية الطين بلة . فلقد انضم أبو دبوس ابن عم المرتضى إلى العدو وخلع الخليفة وحل محله (1266) فتعلل المريني بخيانة حليفه وبادر باحتلال مراكش وبذلك دالت الدولة الموحدية (سبتمبر 1269) .

## 4) الحضارة الموحدية

#### الخلفساء:

بدا سلطان المبوحدين خطرا على الحضارة ذلك أن المهدي كان لايتسامح في مجال العقيدة الدينية وينكر الاستهتار في اللباس ويأمر بتحطيم آلات الطرب. وقد جاء في « القرطاس » أن أول ما قام به عبد المؤمن عند دخوله فاس تجمعيص الزخارف المنحوتة والتذهيبات الموجودة في الجامع الكبير. ومن الممكن أن يكون الموحدون في أول عهدهم قد حرموا زخرفة المعالم لأنها لاتتماشى مع نزوعهم إلى التقشف على أنه لو فرضنا أن ذلك كذلك فإن مشل هذه المشاعر سرعان ما تضاءلت أمام مقتضيات السلطة وخاصة عند الاحتكاك بالوسط الأندلسى.

فلقد أذن عبد المؤمن ببناء عدّة مساجد كثيرة الزخرف ومنها بناؤه مؤتين للكتبيين إذ هدمت الأولى بامر منه نظرا لوقوع خطا في وجهتها وكذلك مسجد تنم لل. ولم يحظ الشعراء بدعوة عبد المؤمن الا في أواخر أيامه بينما كان مقيما في اسبانيا.

وابتداء من عهد « أبو يعقوب » أصبح من المتعذر فصل إسبانيا عن المغرب أو بالأحرى المغرب عن إسبانيا التي أصبحت مقرهم المفضل فقد نزع ابن عبد المؤمن عنه ثوب التعصب الديني. وأصبح يؤثر اشبيلية عاصمة الملذات على قرطبة كعبة رجال الفكر. وكان رغم ذلك ولوعا بالثقافة حتى أنه أثار بتبحره في الفلسفة تعجب ابن رشد عند اجتماعه به أول مرة وكان يأنس بمجلس ابن طفيل إلى حد أنه كان يبقى بالقصر في مجلس السلطان أياما وليالي من دون أن



شكل 15 - رسم جامع الكتبية بمراكش •

يظهر للناس حسب ما رواه أحد مريدي هذا الفيلسوف. وأمر ببناء الجامع الكبير بإشبيلية ووضع أسس منارته جيرلدا الشهيرة وخط بمراكش موضع القصبة وأقام أسوارها وشيد فيها قصرا وقد عفا أثرهما اليوم.

وكان المنصور مثل والده متشبعا بالثقافة الأندلسية ، ولم يكن قائد جيوش فقط بل كان بناء يرجع اليه الفضل في تشييد مسجدالقصبة بمراكش ومجموعة الأسوار والأبواب العظيمة الموجودة بالرباط ومسجد الحسن الممتد الأطراف بالرباط أيضا الذي لم يقع إتمامه . وانتشر الفين الأسباني الموريسكي في بلاد البربر بفضل الخلفاء الموحدين . أمّا البربر والعرب الذين تكونت منهم جيوش الاحتلال بمدن إسبانيا فإن التأثيرات الأندلسية وجدت اليهم سبيلا هم أيضا .

## النساط الاقتصادي :

لمعت الحضارة الأندلسية حينذاك لمعانا زاد تألقــا باستتباب الأمن الذي حققه الموحدون عند ممارستهــم للحكــم . فقــد وضع الخلفاء حدا للفوضي

المالية التي سادت في عهد ملوك الطوائف وشجعوا الزراعة في « بسلاد البركة » كما وصفها كاتب عربي من القرن الثاني عشر وظلت الصناعات مزدهرة ونفقت تجارة دود الحرير في جيان وعمرت لقنت بعدد من دور الصناعة ، وبلغ عدد مناسج الحرير ثماني مائة بالمريد التي كانت تنتج كذلك آلات من النحاس والحديد .

وكان لهذا النشاط الصناعي أثره في المغرب فكانت سبتة مثل شاطبة (Jativa) مشهورة بصناعة الورق المعروف بالسبتي وعلى غرارها كانت فاس عامرة بالطواحين لنفس الإنتاج .

وكانت التجارة نشيطة جدا واشتهرت لقنت والمرية وقرطبة بأسواقها ولم تقتصر اسبانيا على تزويد المغرب الأقصى بما تنتجه غاباتها من خشب بل كانت تصدر اليها كذلك الحبوب والمصنوعات والكتان والمنتوجات الشرقية وأدخل الموحدون تغييرات على نظام السكة الدي سنه المرابطون ورسموا « في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه وملىء من أحد الجانبين تهليلا وتحميدا ومن الجانب الآخر كستبا في السطور باسم المهدي واسم الخلفاء من بعده » ، واختاروا وحدة سكتهم ضعف ما كانت عليه لتماثل في وزنها الدينار القديم .

ولم تتاجر بلاد المغرب مع اسبانيا فقط بل إن تمونس وبجايسة وقسنطينة ووهران وتلمسان وسبتة (حيث كان يوجد فندق مرسيلي سنة (1236) كانت تتبادل البضائع مع بيرز (Pise) وجنوة (Génes) والبندقية (Venise) ومرسيليا . وكشفت لها النصوص التي شرحها أ. أ. سايوس (Venise) عن الطرق التي كان يتوخاها تجار افريقية في المضاربات التي كانوا يعقدونها مع النصارى .

كان المسلمون أول من نظموا أساليب تجارتهم حسب مقتضيات السوق العالمية فلما جاء عهد الموحدين حسنوا طرقهم فاقتبسها منهم النصارى. ولم تنفك الروابط والمبادلات بين النصارى والمسلمين في اطراد رغم فوارق الدين بل رغم تكاثر القرصنة التي أفلت زمامها من الملوك الأفارقة ولم يقتصر التجار النصارى في القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث

عشر على المجيء إلى تمونس والمتاجرة بهما بل استقروا فيهما . وكمانسوا يشترون من بلاد المغرب خاصة جلمود الضأن والمعز والشمع ويبيعون بهما الأقمشة والمنتوجات الشرقيمة وحتى الخمس .

وكان تجار بينز أكثرهم نشاطاً إذ تمكنوا من إبيرام اتفاق لتأمين أشخاصهم وبضاعتهم بعقد اتفاق بسيط (1157). وخصص لهم فندق لإيداع منتوجاتهم وعوملوا معاملة حسنة

وفي مطلع القرن الثالث عشر كتب تجار من مدينة تونس رسائل ودية وحارة لتساجر من بييز كان غادر المدينة إثر عقلة وأعطوه كل التطمينات. كتب له في إحداها ترجمان قبائلا: « لا تتردد في الرجوع وستجد حيث حللت الترحاب انت ومن معك. فسوق البضائع نافقة وفي وسعك أن تقوم بكل الشراءات التي ترومها » وأردف دباغ مسلم في رسالة أخرى قائلا: « إن الحالة والتجارة على ما يرام أحسن مما كانتا عليه عند رحيلك ستنزل مكرما مبحلا مثلما كان ذلك في السابق » وهذه الرسائل تدل على ما كان بين تجار بين وتونس من العلاقات الشخصية الطيية . وهكذا كان لأهل بيز في إفريقية تجارة نافقة . وكانوا يبادلون بالخصوص الحبوب بالصوف والجلود والشب والشمع . وكانوا يبادلون بالخصوص الحبوب بالصوف والجلود والشب والشع .

وكان أهل جنوة ومرسيليا يستعملون الطرق المعروفة في الأسواق الأوروبية. ومنها القرض المتداول الذي ليس فيه ربا مبدئيا والقرض البحري الباهض التكاليف إذ يتحمل صاحب المال وحده ما قد ينجر عن أخطار البحر ومنها العقد الذي يساهم الدائن بمقتضاه في أرباح التاجر، ومنها الشركة التي تقضي بتوزيع المرابيح بين العمل وأسهم المشتركين. وكان تجار جنوة هم أول من استعمل عقود المبادلة مع قونس ، كما أن تجار مرسيليا رصدوا أموالا كثيرة في حقل التجارة والنقل. وتدل العقود العشرون التي أمضاها أصحاب رؤوس الأموال التجار المسمون مندووال العشرون التي أمضاها أصحاب رؤوس الأموال التجار المسمون مندووال وتلمسان بواسطة بعض اليهود نقودا عربية (قيمة نصف درهم) كانوا يضربونها في مونبيليه (Montpellier) قصد التصدير

أما أهل البندقية فإنهم لم يحتلوا مكانة مرموقة في مدينة تونس الا في حكم الحفصيين .

#### الجيش والاسطول:

أنشأ الموحدون جيشا محكم التنظيم سعيا لبسط نفوذهم على بسلاد البربر وإسبانيا بالخصوص فانتدبوا الجنود من بين القبائل البربرية في أول الأمر ثم من بين العرب الرحل ولم يتأخروا في تجنيد أسرى الترك الذين وقعوا بين أيديهم أثناء حربهم مع قراقوش واستعملوا قوات من النصارى أيضا . وبقدر ما كان عدد هؤلاء الأجانب يزداد ويتناقص جند المصادمة كان الجيش الموحدي يفقد حماسه الأول – وقد يصح أن نقول روحه الوطنية ليصبح جيشا محترفا وكان لحرس الخليفة شأن كبير إذ وجب على الاوفياء منهم الذين اختيروا لحراسة سرادق الخليفة ان يموتوا دونه حتى لايدخله أحد . وكانت الجيوش تهاجم على كرات متوالية حاملة الرماح والسيوف والنبال والمقالع . وتستعمل أحيانا لتخطي الاسوار أبراج الحصار التي تبلغ ستة طوابق في بعض الأحيان .

ولما احتل الموحدون فاس امكنهم الاعتماد على أسطول بني ميمون الخطير . فجعل يوسف البربري من قوة الخليفة البحرية أول عمارة في البحر المتوسط بعد أن اشتغل في بحرية ملك صقلية روجسر الثاني وعينه أبو يعقوب أميرا للبحر . لذلك استنجد صلاح الدين الأيسوبي سنة 1190 بالخليفة لصد الملوك النصارى عن طريق الشام . ولاشك أنه لم يستجب لندائه إذ لم ينس « أبو يعقوب » تواطؤه مع قراقوش .

وكان لسلطان الامبر اطورية الموحدية وزن كبير بفضل ثرواته الواسعة وسمعة جيشه وأسطوله . ويؤكد كاتب عربي أن من بين المسلمين في القاهرة والاسكندرية من كان يتمنى دخول « أبو يعقوب » مصر . وأن سعي صلاح الدين يقيم وحده الدليل على أنه كان يعتبر أن عاهل بلاد المغرب أقدر رؤساء المسلمين على درء ما كان يهدد الاسلام من مخاطر .

## فلسفة ابن طفيل وابن رشد :

إن الثقافة الإسبانية المغربية عززت ما كان يتمتع به الموحدون من هيبـة في كـامل البلاد الاسلاميـة وكـان ابن طفيــل وابن رشد وهمــا أكبر فلاسفة العرب في القرن الثاني (1110 - 1185) من المقربين عند الخلفاء. ف ابن طفيل كان كاتبًا لأحد أبناء عبد المؤمن في سبتة وطنجة ثم أصبح الطبيب الأول لأبي يعقـوب الذي كـثيرا ما انتصّح بنصائحـه . وحلّ ابـن رشد (1126 – 1198) محلّه لدى الخليفة ولم يتغيّر عليه الا المنصور لمدة محدودة . وكلاهما طبع بطابعه فلسفة القرون الوسطى ممّا كانت له آثاره في العالم المسيحي نفسه . و كان ليبنتز (Leibnitz) لا ينفك يثني على قصة ابن طفيل الفلسفية حي بن يقظان حسب اقتباسها إلى اللاطينية من طرف (Pococke) وقد وصف فيها المؤلف طفلا وحيدا في جزيرة قفراء وهو يتسامى عــن المد كرات الحسية التي استطاع بفضّلها أن يصنع بكل دقة ما هو ضروري لسد حاجاته إلى الصور المجردة للاجسام ثم إلى تصور العلل الكبرى : أي السماء التي يراها على شكل كسرة والعالم حيوانا كبيرا وأخيرا الله المريد الحكيم العليم الرحيم الذي تتجلى صفاته من خملال دراسة الكائنات الطبيعية . وقد حاول حي بن يقظـان الدعوة إلى فلسفتـه في بلاد مجاورة لكنه لم يجد آذانا صاغية فقفل راجعا إلى جزيرتــه صحبـــة مريد له تقي كان اعتنــق مذهبــه قبــل ذلك وانقطــع إلى التأمل المجرّد تاركا الشعب يعيش في صوره ورموزه . وبذلك ضبط آبن طفيـل فصـل المقال فيما يوجد بين التصوّف والدّين من مفارقات .

استجاب ابن رشد لنصيحة ابن طفيل وأقدم على كتب الفلسفة اليونانية التي كانت ترجمتها تبدو للخليفة غامضة ولم تصلنا كل كتبه بالعربية ووصلنا بعضها مترجسا لى السربة او اللاطينية بينما فقد البعض الآخر. وكان ابن رشد محللا منسرا كثر منه فيلسو فيا مبدعا. وكان لشروحه الثلاثة لأرسطو المتلائمة مع درجات التعليم الثلاث تأثير كبير. ولم يخالف ابن رشد من الناحية الفلسفية ابن سينا وابن باجة الآفي مسائل ثانوية وكان مجددا في نقطتين: أولاهما نظريته الخاصة بخلق الصور الجوهرية المخالفة لابن سينا. والثانية في نظرية العقل التي رد بها على

الاسكندرالا فروديزي. وصرف اهتصامه بالخصوص إلى ما بيس الحكمة والشريعة من واجب الاتصال بو صفهما ورحلتين من مراحل العقل. وكان يرى أنه يجب على العامة الاكتفاء بالظاهر بينما يحق للفيلسوف التأويل حتى يمكنه الكشف عن الحقيقة بل إن في تعرفه عليها ضربا من العبادة.

وليس من الغريب إذن أن تبكون هذه الفلسفة التوفيقية التي ترى أن حقيقة واحدة قد تظهر في صور مختلفة أثارت قالت الفقهاء الرسمييسن وألصقت بصاحبها تهمة الكفر

## المموسيقى :

لـم يهتـم الوسط الأندلسي والمغربـي الذي فيـه عاش ابن طفيـل وابن رشد بالفلسفة فقط بل واح كَــذلك بالموسيقي والفن . فعــن طريقــة المغرب انتقلت نظيرية الموسيقي والفواصل والمقامات من المشرق، حيث تكونت، إلى اسبانيا وكادت تبقى هناك على حالها . وكان أهل إشبيلية ولوعين ولعا كبيرا بالموسيقي على حد قول ابن رشد وتجادل الفلاسفة في جمالية الموسيقى ، وفي وقبع الأصوات في النفس البشريّة وقوّتها التّعبيرية – وكان ابّن رّشد يُنكر الألحان الباكية ، المزعجة ، ويبرفض التقليـد الأعمى لكلّ ما يتنافى مع المعقول ولا يليق بالإنسان •شل صراخ الحيوان وأصوات الطبيعة لـوقعهـا السيء على السامع وكـان يحـرّم كلّ موسيقـى صادرة عن آلات مختلفة وحتَّى المقامآت الموسيقيَّة جميعها . وكانت الغايـة من الموسيقي بالنسبة إليه أخلاقية : من واجبها حمل البشر على القوة والأعتبدال . لهذا كيان يحتقر الألحيان العبربيّة الذائعة في مدن المغرب والأندلس على السواء . ولا ينزال عدد هبواة «موسيقى غرناطة » في بالاد البربر كبيرا ويعتبرونها أرقى وأروع موسيقى وبينما اختص أهمل المدن بهده الموسيقى فمإن البربس احتفظوا في الأرباف بغنائهم ذي الألحان الجادة والنبرات الخشنة البسيطة الذي يعتمه من حيث الآلات المرزمسار البندائسي أو المنزود وهو آلـة ذات اسطوانية لهيا عبروة من خشب متحرّكية .

## الفين المعماري:

كانت النزعة الفنية في إقامة المباني متصلة بحياة المدن. وكما كان الشأن بالنسبة للفن المعماري المرابطي فإن الفن المعماري الموحدي ازدهر عندما انفردت عائلة واحدة بالحكم. فبلغ أوجه حالما بسط عبد المؤمن نفوذه على المغرب الأقصى. فكانت أزهى فترات الفن في الجناح الغربي من العالم الإسلامي.

وأقام عبد المؤمن حمدا لله مساجد بنازه ومراكش حيث أمكن ضبط الرسم الأول لجامع الكتبيين الذي تهدم وكشف الينوم عن أسسه وكذلك بتنملل تخليدا لذكرى المهدي . واجتمعت في هذه المساجد التقاليد الاسبانية المغربية والعناصر الشرقية والتأثيرات المحلية . وشيد كذلك حصن قلعة رباط الفتح التي كانت تحتل الموقع الحالي لقصبة الوداية في الرباط . وأذن ابنه أبو يعقوب ببناء الجامع الأعظم باشبيلية وقصبة مراكش . وأشرف أبو يعقوب المنصور حسب تقاليدهم على الأشغال الأولى لبناء جامع حسان في الرباط وعلى تشييد جامع قصبة مراكش وكذلك على نهاية أشغال الرباط وعلى تشييد جامع عصان جيرالدا بإشبيلية ومنارة جامع الكتبيين . وكان جامع حسان جيرالدا المظهر ، إذ كان يحتل مساحة كبرى طولها 183 م ، 10 وعرضها 183 م ، 10 بحجارة وردية اللون والماثلة في وسط واجهة المسجد .

ومن بين المنارات الموحدية المربعة الشكل والتي يعلوها في الوسط برج صغير لم تثبت كاملة أمام طوارق الحدثان إلا منارة جامع الكتبيين . وهي تتكون من ستة طوابق يحتوي كل واحد منها على قاعات متراكبة تفنن المعماريون في تنويع أشكال أقبائها . وكان بمثابة بروج صغيرة وهو مغطى بقبة مضلعة وفي الحره منارة تنتهي بثلاث كرات من التحاس المذهب وكان طول هذا المبنى يتجاوز 67 مترا .

وعفت القصور الموحد"ية كلهما واندثر المارستان الكبير الذي أقامه بمسراكش الخليفية المنصور أشهر بناة دولة الموحدين وأضفى عليه مسن

الفخامة ما لم يكن معهودا . وشيد هذا الخليفة اسوارا كثيرة وبنى بالخصوص مدينة الرباط وقلعتها . وكان السور العظيم المبني بالتراب المدكوك (الطائبة) والذي تتخلله أبواب كثيرة أحسنها وأبقاها إلى اليسوم باب الرواح يمتد على طول خمسة كيلومترات ونصف . وكان على مجموع المباني العسكرية التي يتألف منها رباط الفتح والتي أصبحت قصبة الوداية ، أن تحرس مصب واد بور قراق وان تكون مركز تجمع للجيوش المعدة لغزوات الأندلس . وكان مدخل القلعة العجيب المبني من حجارة تميل في حمرتها إلى المغرة على شكل قوس حدوي منكسر ويحتوي على ثلاث قاعات مربعة

وفي مراكش حيث شيّد الموحدون أسوارا من « الطائبة » تتخللها أبراج مربعة الشكل يشبه باب أقناو في فخامته مدخل الوداية . وكان الخلفاء الموحدون هم الذين أقاموا أسوار فاس البالي التي لا تزال موجودة إلى اليوم وخاصة في الجهة الشمالية من خارج المدينة السفلي .

ويمتاز عهد الموحدين على عهد المرابطين بما توفتر فيه من حرص على التوازن وتوخي الرقة في قزويق المباني . وقطور الزخرف النباتسي تطورا جديدا فاستمد من سعف النخيل شكله النهائي . قال تراس وهينو (Terrasse) و (Hainaut) : « كانت كل سعفة يعنى بها على حدة ويعتنى بتصوير حافاتها . وتعظم الأشكال وتتداخل الحافات الممتلئة اليانعة القوية كالعضلات وتنحني في حركات عنيفة وقد استوحى القوم من الفن الشرقي بإفريقية صورة جديدة للسعفة : فكأن سعفات النخيل تنبثق من كؤوس متوالية . وفي الجص المنحوت تقطع الحافات لتحدث ظلالا وافية . أما في الزخرف المتشابك فإن السعفة الملساء تظهر في الموضع الذي لاينصرف فيه النظر إلى غير المطاوي المتشنجة للقويسات » .

ولا يقبل التزويس الهندسي أناقة ولا قوة من دون أن يؤول إلى تعقد في الخطوط . قال ترّاس وهينو : أمّا الأقواس ذات الحنيات التي كثيرا ما يتكوّن ظاهرها من مشبكات افقية متشعبة إلى فروع عديدة فإنها تعمد بمنحنياتها العتيدة وأطرافها الطويلة مزيجا فريدا في بابه من الأناقسة

والقوة وإن الميـل إلى استعمـال المشبكات في الأطر يصـل إلى حــدوده القصوى وتغطي واجهات المنارات المشبكات المعمارية .

وكان هم الفنانين في القرن الثاني عشر التلوين فتحلت المنارات بالزليج المختلف الألوان وهكذا تو ج الزليج الأزرق الفيروزي منارة جامع الكتبيين بإكليل من الحجارة الكريمة الوهاجة كلما ألقت الشمس عليها أشعتها .

وكان الفن الموحد ي الذي انكبت على دراسته في المغرب الأقصى مدرسة قادها وتزعمها المأسوف عليه هنري باسية (H. Basset) وهنري تراس تتويجا لجهود دامت قرونا . فقد مزج هذا الفن بين ما استمده من التقاليد الأندلسية وما استلهمه من المشرق . وكون من هذه العناصر كلها جمالية فريدة من نوعها ، جليلة ، قوية مثل ملوك الموحدين . ونجد هذه العظمة في المساجد الكبيرة بقبابها العديدة ومناراتها الشامخة . كما نجدها أيضا في مواد البناء القوية وحتى في « الطائبة » التي تبنى بها الأسوار ، وكذلك في الزخرف المنسجم أشد الانسجام مع الفن المعماري والمتميز برحابته وتساميه واختصاره وحرصه على الترتيب والوضوح . وهذا ما دعا البعض إلى القول بأن هذا الفن هو « منتهى الضبط المتكامل المتوافق » البعض إلى القول بأن هذا الفن هو « منتهى الضبط المتكامل المتوافق » (فزال) ولقد عرف الفن الموحدي أوجه في عهد الخلفاء الأولين . وبدأ الانحطاط منذ القرن الثالث عشر فلم يكتب لمنارة جامع حسان أن يتم الناؤها . وانهارت الامبراطورية العظيمة ولم تبلغ قط الدول التي تقاسمت بناؤها . وانهارت الامبراطورية العظيمة ولم تبلغ قط الدول التي تقاسمت أشلاء ها ما بلغته من عظمة سياسية وفنيسة .

#### الخاتمية:

لئن كان عمل الموحدين يماثل في تألّقيه عمل المرابطين على الأقل ، فإنه خلف آثارا أبقى على الدهر .

وكانت الخيبة واضحة من الناحية السياسية : ذلك أن بلاد المغرب انقسمت كما هو الشأن في أوائـل القرن التاسع ، إلى ثلاثة أجزاء لـــم يكتب لها إلى اليوم الالتثام : فكان للحفصيين إفريقية ولبني عبد الواد

المغرب الأوسط ولبني مرين المغرب الأقصى . ولم يتوفق المصامدة وبنو عبد المؤمن إلى انشاء وحدة بربرية دائمة وهذا الفشــل ناتــج غن أسبـــاب عديدة حللها هنري تراس بتعمق كبير في كــتابه تــاريــخ المغرب الأقصى .

وأول ما للاحظه هو أن محاولة الوحدة جاءت متأخرة عن أوانها . ذلك أنه لما أخذ الموحدون السلطة كانت الدودة قدحلت بالثمرة منذ زمان بعيمد ونخرتها إلى أبعمد حد .

ففي أواسط القرن الثانسي عشر كان عرب بني هلال قد بسطوًا نفوذهم الكامل على إفريقيـة وتوغلـوا كـثيرا في المغرّب الأوسط . ومـن جهة أخرى كان عرب بني معقل وهم آخر من دخل بالاد المغرب بصدد التسرب إلى المغرب الأقصى عن طريـق مشارف الصحراء . وكـان هؤلاء وأولئك قد تحالفوا بعد مع البربر الزناتيين وأصبحوا بذلك حسوعا بدوية قوية جدا قادرة على الحيلولة دون كل محاولة يقوم بها الحضر افرض هيمنتهــم . ونحن نعلــم أن العرب سرعان ما يوالــون السلطــة المـركــزيـــة عندما يتكون في عنفوانها ولكنهم ينتقضون عليمها كالسا سنحت الفرصة . وكمانوا عنصر تخريب للامبراطورية المموحديـة . وخاصة أثناء مغامرة بني غانية الطويلة ثم ابتداء من سنة 1224 عندما أخذت الدولية في الانهيار . غير أن نتائج اعمالهم قد تكون من الناحية الاقتصادية أَبْعَدُ أَثْرًا ، ذلك أن هؤلاء آلرعاة الـذين لايرضون أبدا بنمط حياتهم بديلا حوّلوا جهات فلاحية كثيرة إلى مواضع للانتجاع شاسعة تعاطوا فيها تربيـة الماشيـة على نطـاق واسع ، وجعلـوا المزارعيـن في غيرها من الأماكن عبيدا أجرهم منقوص وأملهم مفقود . وعطلوا أخيرا وهم النهابون جبلة المبادلات التجارية التي كانت مزدهرة جدا في أول عهد الموحدين

وأدرك خلفاء مراكش تمام الإدراك مشكلة هؤلاء العرب الرحل وظنوا أن الحل ينحصر في جلبهم إلى المغرب الأقصى ولكنهم لم يتوفقوا إلى احلال السلم في إفريقية فكان أن انتشر الداء في المغرب الأقصى الذي بقيي إلى ذلك الوقت سالما منه..

ثم إن هؤلاء البربر سكان الجبال لم يعرفوا كيف يقدون نظرياتهم السياسية على قد امبراطوريتهم التي توصلوا إلى إقامتها . فلقد أبى المصامدة وهم الرعيل الأول من الموحدين أن يشركوا في أعمالهم ،أي في حكمهم ، سكان الأمبراطورية الآخرين : وساروا سواء في إسبانيا أو إفريقية أو المغرب الأوسط سيرة الغزاة : مما أدى إلى قيام الثورات بدون انقطاع والتصدع النهائي حالما ضعفت شخصية الخليفة .

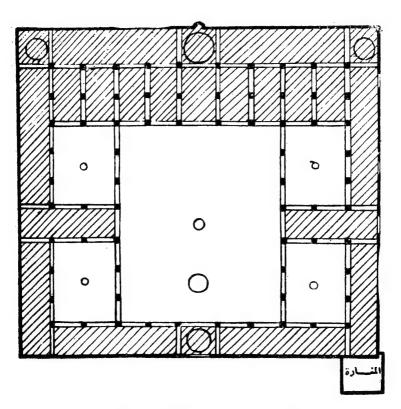

شكل 16 ـ رسم جامع القصبة بسراكش •

وإذا نظرنا إلى الفئة الحاكمة نفسها وجدنا أن بني عبد المؤمن قسد خصوا أنفسهم بنصيب الأسد على حساب العائلات الموحدية الأخرى . وأثارت سياسة احتكار السلطة حفيظة هذه العائلات التي اغتنمت أول فرصة لاسترجاع ما كانت تعتره حقها المشروع . وإنها لسياسة قصيرة

النظر كان مآلها الانهيار التام باستثناء إفريقية التي مسك أمرها بنو حفص . وهكذا فإنه لم تمض على الامبراطورية البربرية بضعة عقود حتى تقطعت أوصالها بدون رجعة .

أما إذا نحن اعتبرنا الناحية الدينية فإن حصيلة ما قامت به دولية الموحدين مخالفة جدا لما سبق . ولئن لم يبق مذهبهم فإنهم أتمسوا ما بدأه المرابطون من عمل توحيدي ونجحوا في ذلك إذ اعانوا على نمو الحركة التصوفية الاسلامية التي كانت كامنة في بلاد المغرب من دون أن يتيسر لها قط الازدهار من قبل . كتب تراس قائلا: « إن الجدير بالملاحظة هو أن أعظم أيمة المتصوفيين ببلاد المغرب الذين سيتفردون من بيين أولياء هذه البلاد بأكبر شعبية عاشوا جلهم في عهد الموحدين وماتوا في أواخر القرن الثاني عشر : مثل سيدي حرازم (ابن حرزهم) (173) ومولاي بوعزة (176) وسيدي بومدين بومايي بوشايب (174) ومولاي بوعزة (176) السبتي (188) ». ومن ذلك الوقت هدأت الخلافات الدينية وساد المسلمين الوئام تحت راية المذهب المالكي . ولا ننس من جهة أخرى أن تشد د المغاربة في دينهم كعزل النساء عن الرجال والتمسك الشديسة بالصوم واجتناب المأكولات المحرمة اجتنابيا كليا يستمد أصوله مسن تعاليم ابن تومرت الأخلاقية .

وأخيرا فإنه لامجال إلى إنكار ما خلفه الموحدون من حضارة حق إذ أنها م يكتفوا مثل من سبقهم بنقـل الحضارة الأندلسية وإشاعتها . وإنها لحضارة لم تخـل من طابع التزمت وصفة القوة إذ طغت فيها الحصون والمساجد على القصور والحدائق وتغلبت الفلسفة على الشعر الا أنه لا سبيل إلى نكران ما توفر لها من طرافة وعظة .

لذا فإنه يمكن اعتبار نصف القرن الواقع بين 1160 و 1240 الفترة التي جاد فيها المغرب البربري بأنفس ما عنده .

الباب الرابع رسرز المرابع عور لا إلى لمعال المرابع عور لا إلى لمعال المرابع عور لا إلى لمعال المرابع المو

ی - مکحة بنی شدبن بعث اس 4 - دولة بني وطاس وبغظهٔ الاسلام

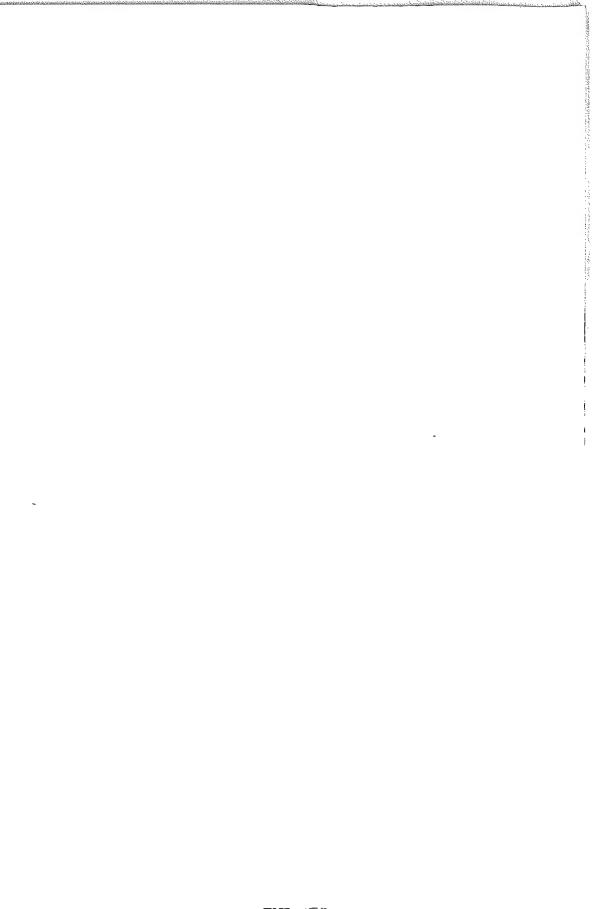

ما أن ظهرت على الأمبر اطورية الموحد"ية أولى علائه الوهن الخطيسر حتى سارت بلاد البربر نحو الانقسام إلى ثلاثة أجزاء مثلما وقع زمن الاحتلال الروماني ثم في القرنين الثامن والتاسع وبعد ذلك في القرن الحادي عشر عندما انفصلت صنهاجة أشير عن زناتة إفريقية .

لقد أعلىن والي إفريقية عن استقلاله سنة 1236 م بعد أن قطع الصلة بمراكش ابتداء من سنة 1229 . وكان بذلك تأسيس الدولة الحفصية . وأقامت قبيلة بني عبد الواد سنة 1235 بقيادة يغمراسن بن زيان حكما مستقلا بتلمسان وبالجهة المجاورة التي طالما وضعها الموحدون تحت رعايته .

وأخيرا استحوذت سنة 1248 قبيلـة بربرية أخرى نعني بني مرين على مدينـة فاس ، وأقامت فيهـا دولة سرعان ما توطدت أركـانهـا .

وزيادة على ذلك فإن إسبانيا المسلمة كانت هي أيضا قد انفصلت عن الأمبراطورية الموحديّة. وتولى بنو نصر أمراء غرناطة حكم البقية الباقية منها.

وهكذا فإن الأمبراطورية التي أسسها عبد المؤمن انقسمت إلى ثلاثة أجزاء حكمت كل جزء منها عائلة أو قبيلة بربرية ، ودام هذا الأمر عشرين سنة قبل انهيارها الكلي ، ومرّت على كل جزء من هذه الأجزاء أطوار مختلفة وعرفت الامبراطورية فترات من المجد والازدهار النسبي. غير أنه لايمكن أن ننظر إلى هذه الممالك الا بوصفها تابعة إذ لم يتوفر فيها ما يذكر بحيوية رجال المهدي وقوة شكيمتهم . وكانت جميعها تعيش في كنف الموحدين لاغاية لها سوى ضم شتات امبراطورية السلف وجعلها تحت سيطرتها . وأوشك بعض ملوكها بلوغ هذه الخاية إلا أن ذلك لم يتجاوز شهورا معدودات .

وان تاريخ المغرب ، إلى زوال الدول الثلاث الحفصية والوادية والمرينية ، أي إلى أواسط القرن السادس عشر كان في آخر الأمر سعيا ضائعا إلى إحياء الماضى وركودا طويلا ثم انحطاطا بطيشا .

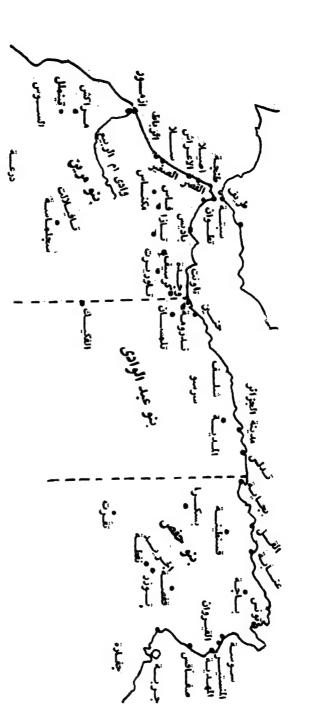

֝֝֝֟֝֝֝֟֝֝֝֓֓֓֓֓֝֝֟֝֓֓֓֓֓֓֓֝֟֝֓֓֓֓֓֓֓֓֝֟֝

شكل 17 ــ المغرب في نهاية القرن الثالث عشر •

الحدود التقريبية للممالك ----

ومن حسن الصدف أن هذا الانحلال لاحظه ووصف ممؤرخ عبقري هو ابن خلدون 1332 – 1406 م. ولولا تأليف لما أمكن له . ج . مرسني (Georges Marçais) ضبط مراحل زحفة بني دلال ولتعذر على أ. ف. قوتيي (E. F. Gautier) أن يسلط الأضواء على القرون المظلمة التي عاشتها بلاد المغرب حينذاك .

ولقد دخل ابن خلدون أثناء حياته السياسية في خدمة بني حفص وبني مرين وبني نصر وبني عبد الواد . ثم تنكر لهم مدفوعا بما كانت توعز به اليه مصلحته الخاصة لا بما يمليه عليه ضميره ، ثم عاش بين العرب لتجييش الجيوش . وحيثما حل هذ الرجل الفذ تقلد مناصب مرموقة تمكن بفضلها من تتبع الأحداث وتقييم الرجال . وكان يمكن أن يستمد ابن خلدون معلوماته من تراكم الأخبار الفجة كما هو الشأن بالنسبة إلى القرطاس، ولكن الرجل كان يتمتع بروح نقدية وتطلع علمي بلغا حدا من القوة جعل أ. ف. قوتيسي لايتردد في اعتباره في مستوى حنبعل والقديس أغسطينوس .

وفي تونس تتلمذ ابن خلدون لأبيه وأشهر الشيوخ بها فأخذ عنهم النحو وفقه اللغة ، والفقه ، والشعر ثم قصد علماء المغرب الذين ظهروا في عهد المرينيين فحذق بفضلهم الفلسفة وعلوم الدين . ولكن ابن خلدون كان في الواقع مجدداً استمد مبادئه وطريقته من ذات نفسه ووضع لمؤلفه في التاريخ الذي سماه كتاب العبسر، المقدمة التي احتوت على تأملات حول مواضيع متباينة يمكن رغمم ذلك أن تستمد منها فلسفة التاريخ في معناها الكامل .

وكان ابن خلدون خلاف الإخباريين (chroniqueurs) المسلمين حريصا على التحري في قيمة المصادر لا بالاعتماد على المعايير الدينية بل بالاستناد إلى أحكام العقل. ولم يكتف بسرد الأحداث بلكان يحاول دائما فهمها وبيان عللها ما أمكن ذلك. وإن له حول القيمة المحتملة للوثائق أو أهمية الشغل بوصف عاملا من عوامل الثروة اعتبارات أصبحت مألوفة عندنا اليوم بفضل المؤرخين وعلماء الاقتصاد في القرن التاسع عشر الا أنها مدعاة إلى الاستغراب عندما يخطها رجل عاش في القرن الرابع عشر. وإنه ليذكرنا بمعاصره فرواسار ( Machiavel ) بل بمكيافيل ( Machiavel ) وفيكو (Vico )

وأكبر من ذلك فإن لابن خلدون تصوراً للتطور التاريخي استمده من ملاحظة الأحداث المعاصرة له . لقد أثار انتباهه تواجد مناطق صحراوية يتجمع بين كثبانها البدو وجهات خصبة يسكنها الحضر فاستنتج أن حياة الحضر تتبع حياة البدو وتتولّد عنها . فالبدو الرحل العائشون على الفطرة والطهارة والمنقطعون إلى مصالح العائلة والقبيلة يسجلون بفضل خصالهم الحربية فتوحات يستمدون منها ثرواتهم ولكنها تحمل بذور فسادهم ، ثم هم سرعان ما يتغلب عليهم شعب آخر شيمته الغلظة والشجاعة . فالبدو هم المحتفظون أكثر من غيرهم بروح التضامن والتفاني في سبيل المصلحة الجماعية وهو ما يسميه ابن خلدون بالعصبية التي هي قوة الدول الأساسية . وإنهم لعلى خلق عظيم خلاف المحضر الذين أخذ منهم الفساد و الانحلال مأخذا عظيما .

ويدلنا التاريخ على أن الممالك تنشأ وتنطور ثم تفنى مرورا بخمس مراحل وعلى أيدي ثلاثة أجيال أي في ظرف 120 سنة . وأكد أ. ف. قوتيبي على ما كان يضمره ابن خلدون من احتقار للأرض والفلاح والمواطن كما نبته إلى النظريات البيولوجية والوراثية التي كان يحمل لواءها هذا المؤرخ العبقري والذي بقي مفهوم الأرضية الجغرافية للتاريخ غريبا عنه تماما .

وإن بلاد المغرب هي التي أوحت إليه قبل الجزيرة العربية بهذه الفلسفة التشاؤمية حول العلاقات القائمة بين البدو والحضر، لذا فإن الجزء الذي اقتطعه دي سلان ( De Slane ) من كتاب العبر ونقله إلى الفرنسية تحت عنوان وضعه هو نفسه نعني «تاريخ البربر» يبقى المصدر الأساسي خاصة بالنسبة إلى القرن الرابع عشر حيث تكوّنت الممالك الوارثة للسلطان الموّحدي. والى جانب ما أظهره ابن خلدون من ذكاء جدير بالإعجاب وما اتصفت به نظرياته من طرافة نافذة فإننا نظفر لديه بوثائق كتبها شاهد عيان إذ كان مؤرخا وفي نفس الوقت العضد المسموع الكلمة لعدد كبير من الملوك الذين روى تاريخهم .

## I \_ مملكة بنى حفص بتو نسر

## أبـو زكـريـاء 1229 – 1249 م .

من بين الدول الثلاث التي تقاسمت بلاد البربر وتصارعت من أجل الانفراد بها كانت دولة بني حفص هي التي فرضت نفسها بوصفها الوارثة الأولى لسلطة الخلافة الموحدية المنهارة والحافظة لتقاليدها . ولقد تمتعت هذه المملكة الجديدة خلال القرن الثالث عشر خاصة بهيبة حقيقية ولكنتها لم تقدر على حماية إفريقية من الانحطاط . وقد كانت حصومات القبائل العربية وثورا تها تغذي الاضطرابات وتزيد في تفاقم الخراب . ولقد درس تاريخ هذه المملكة ر . برنشفيك (R. Brunschvig) دراسة مرموقة ومستفيضة في مؤلف ذي جزأين سماه «بلاد البربر الشرقية على عهد بني حفص ، من البدء إلى أواخر القرن الخامس عشر » .

ومعلوم أن الخليفة الموحد" الناصر لما هزم الثائر يحيى ابن أغانية في الجنوب التونسي عهد سنة 1207م. بحماية إفريقية إلى أحد أبناء الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي ، فمارس هذا الوالي السلطة وهو في طاعة الموحدين حتى توفى سنة 1221م. ثم حل مكانه بعض الولاة من عائلة بني عبد المؤمن. وفي سنة 1226 عين الخليفة الناصر من جديد على إفريقية واحدا من بني حفص : ولما رفض هذا الوالي مبايعة المأمون الخليفة الجديد عزل وقدم أحوه أبو زكرياء يحيى الذي كان آنذاك واليا بقابس.

وكان هذا الشاب الذي لم يبلغ السادسة والعشرين من سنه ابسن أول الولاة الحفصيين على إفريقية وحفيد الشيخ أبي حفص المعروف. وقد جمع بين صيت عائلته وهيبة أبيه عندما حمى إفريقية من عمليات

ابن غانية الحربية ، ولقد زاد على هذه المزايا الموروث ثقافة مرضيسة وضبطاً للنفس بالغيا وإقداما لايخلو من تقدير للعواقب .

ولم تمض بضعة أشهبر على تعيينه بتونس حتى وجد نفسه تحت إمرة الخليفة المأمون الذي أنكر علانية مذهب الموحدين إزاء يحيمي بن الناصر المنازع للممأمون في الخلافة والعماجيز عن تدعيم سلطته . وبعد أن انحاز إلى يحيى بن الناصر فترة أم تتجاوز أسابيع قليلة قرر أن تقع خطبسة الجمعـة باسم « المهدي والخلفاء الراشدين » وأطلـق على نفسه لقب الأميـر وكان ذلك بمثابة إعلان محتشم عن استقلال أكدامه بعد ذلك بسنوات قليلة (1236م. أو 1237م) عندما أمر بأن تكون الخطبة باسمه. وفي أثناء ذلك كـان يوسع من رقعة ملكه : ففي سنة 1230 م على الأرجح وقعت قسنطينة وبجاية في جوزته وطرد بصفة نهائية يحيى بن غانية من ممتلكاته ، وفي سنة 1235م. ألحق بملكه مدينة الجزائر وتمكن من إخضاع أعظم قبائل وادي شلف عنموة أو عن طيب خاطر . وبذلك تكوّنت من حديد مملكة بنسى زيري القديمة كما كانت في أواخر القرن العاشر . ولم تخطىء كبرى دول النصارى الحساب: فعقدت البندقية سنة 1231م. وبيز سنة 1234م وجنوة سنة 1236م معاهدات حسن جوار واتفاقات تجارية مع العاهل الجديد، بينما أرسل إليـه فريدريك الثاني صاحب صقلية قنصلا سنة 1239 وربط معــه ملك الارغون علاقات ديبلـوماسيـة ، ومن جهـة أخرى كـان أبو زكرياء يظهـر في غمرة فوضى الموحدين الدعامة الحقيقية للقبوة الاسلامية في نظير مسلمى المغرب المهددين بحركة الاسبان الرامية إلى استرداد اراضيهم كما كان يظهر الممثل الوحيد الأصيل للسنة الموحدية : فكان القوم ببلنسية وإشبيلية وشريش وطريف وغرناطة يخطبون خطبة الجمعة باسم أسى زكرياء ابتداء من سنة 1238م. ،، وكذلك في طنجة وسبتة والقصر الكبير، وحوالي سنة 1245 م اعترف بنو مرين بدورهم بسلطة الحفصي الذي أرجع إلى الصواب الأمير يغمراسن صاحب تلمسان المتعنَّت في مساندته للخليفة الموحدي الرشيد وذلك سنة 1242م. . وأخيرا توَّصل أَبُو زكرياء بسياسته الحكيمة مع القبائل العربية إلى الحدُّ من تأثير هم وجعل بعضها أعوانا له صالحين.

ولماً توفي إثر مرضه سنة 1249 كان قد قام بعمل جليل به كوّن مملكة متينة الأركان محفوفة بدول تابعة أو صديقة وعوّد أهل إفريقية بالخضوع إلى دولة حاكمة جديدة

#### المستنصس:

غير أن الوضع الذي تركه لابنه أبي عبد الله (1249 – 1277م.) لم يكن خاليا من الأخطار . فلقـد وجد الأمير الشاب في صلب عائلتــه مناوئين مستعـدين دائما لشق عصا الطاعة على رأس القبائـل العربيـة . فاضطر إلى قمع أربع ثورات وتعقب الدواودة الرّحل – وهم أشد القبائل بأسا – حتى تخوم الصحراء ، والرمي بفلولهم نحـو الغرب ، وتقتيل رؤسائهــم .

ولم يمنعه هذا من تسمية نفسه بـآميــر المؤمنين سنــة 1253م. والتلقب بلقب – المستنصر بــالله الـّـذي عرف به – وقــد تــوخــى سيــاسة العظمة فـأحسن تهيئــة القصبــة بتــونس العــاصمة وأوجــد «حــدائــق رائعــة» تتــوسطهــا «بــرك في جهــة تــونس» وجلب إلى بــلاطه الأدبــاء والشّـعراء .

ودخلت مملكتا تلمسان وفاس في طاعته وكان يتلقى السفارات لا من المدن الإيطالية وأغلبية دول البحر المتوسط الغربي فقط بل كذلك من جهات ناثية كالنرويج (1262) وكانم وبرنو (1257) التي كان ملوكها يرسلون إليه الهدايا الثمينة . وحتى شريف مكة فقد بايعه خليفة سنة 1259م وتبعه في ذلك مماليك مصر (1260م.) . وفي الواقع فان هذه المبايعة لم تدم طويلا إذ عمد بيبرس سلطان مصر الجديد إلى إحياء الدولة العباسية سنة 1261 . وكانت الدولة الحفصية إذن قوية جداً عندما ظهر سنة 1275 أمام قرطاج أسطول القديد لويس .

وكان بنو حفص يدفعون بصورة تكاد تكون منتظمة حتى اعتلاء شارل صاحب أنجو (Anjou) عرش صقلية (1266) إتاوة صغيرة إلى النرمان ثم إلى هوهنستوفن (Hohenstaufen) تلافيا لقرصنة الصقليين وحرصا على بيع حبوبهم بمواني الجريرة في حيرية تامة. ورفض المستنصر الاعتراف بحقوق شارل صاحب أنجو

واقتبل خصومه وكفّ عن دفع الإتباوة . وكمان ذلك حسب ما يسراه بعضهم سببا حماسما في قيمام الحرب الصليبيّة الشامنة التي يظهر أن القَـديس لـويس انساق إليهما انسيماقها من جراء مناورات أخيه .

ولا سبيل إلى الشك في مدى تأثير المشاكل الاقتصادية على العلاقات بين الدول أثناء القرن الثالث عشر . ولم يكن ابن خلدون مخطئا طبعا عندما أكد على ما كان يقوم به تجار بروفانس من مساع لاستخلاص ديونهم التي وقع التراجع فيها بمجرد إعدام وزير سابق بتونس . ذلك أن الروح الصليبية التي كانت الدافع لحملات جوستنيان والقديس لويس وشارل العاشر عرفت كيف تتلاءم في حاشية الملوك مع الروح التجارية . لكننا لا نفهم ما الذي حمل شارل صاحب أنجو على التخلي عن مشاريعه ضد القسطنطينية في الوقت الذي ترك له شغور البابوية المجال فسيحا . بيل إننا نعلم أنة أعرض عن ذلك بأمر من أخيه والتحق بتونس على رأس جنده منضما إلى جيش الصليبين الذين أبحروا من ممن مكان قريب من إيق مورت (Aigues-Mortes) في الرابع من جويلية 1270م. . ولم تكن هذه الحرب الصليبية انتصارا لديبلوماسيته بيل إخفاقا لسياسته .

اما تصميم القديس لمويس المستوحى من الرّاهب ريمون مارتان (Raymond Martin) أستاذ العبرية والعربية بدير الدومينيكان بتونس وصديق الخليفة فاننا نجد ما يبرره فقد بلغ إلى علم ملك فرنسا أو خيل إليه أن المستنصر عازم على التنصر .

وعزا المؤرخون من دون أن يكون لهم في ذلك أية حجة سذاجة القديس لويس النبيلة إلى نفاق المسلمين . فقد تحمس الملك عندما تصور أنه في الإمكان أن تصبح إفريقية قاعدة منيعة للمسيحية أو على الأقل منطلقا للهجوم على بيبرس سلطان مصر الذي أصبح نشاطه ينذر بالخطر .

ومهما يكن فان الاستعدادات العظيمة التي كانت مهيداً لتخليص الأماكن المقدسة وجهت لاكتساح بـلاد البـربـر وذلك بعد تـردد كبيـر . وأرسى الأسطـول بكـاقليـاري (Cagliari) ثـم أشـرف على

قرطاج بعد ستّة أيّام (18 جويلية) وكان الخليفة قد حصّن مدينة تونس واستنفر القبائل الحليفة ، واكتست المقاومة صبغة الجهاد المقدّس البّذي نادى به « الأتقياء الصالحون والفقهاء والأولياء » ، وضم " العبيش الموحدين والجند والمتطوعين ولم يكن القديس ليوس ليتصور إلى أي حدد شارف النّصر .

وبينما كان المستنصر يفكر في نقل عاصمته إلى القيروان تفشت الحمي والاسهال في معسكر الفرنسيين وأودينا بالملك (25 أوت 1270).

وعندما أرسى أسطول شارل صاحب أنجو ولم تمر على وفاة أخيه إلا ساعات معدودات أصبح رأس الصليبين ولم يعتبر منذئذ سوى مصالحه الخاصة . وسرعان ما أبرم مع الخليفة معاهدة فيها غنم كبير لمملكة صقلية . وإنتما أقدم المستنصر على ذلك لأن انتجاع العرب لأراضيهم في الجنوب كان يهدد بتعذر صمود الجيش الإسلامي . لذا رضي بدفع ضعف الإتاوة التي كان يسلمها إلى ههنستوفن (Hohenstaufen) زيادة على ما تخلد بذمته وغرامة حربية كما رضي بتسليم الهاربين الصقليين وضمان امتيازات تجارية لرعايا ملوك فرنسا وصقلية ونفار (5 نوفمبر) ولم يظفر المستنصر مقابل ذلك إلا بتهديم أطلال قرطاح التي كان يحتمي بها التصاري

ولئن لم يكن هذا الحل مشرفا فإنه كان في صالح إفريقية ويظهر أن السكان كانوا واعين لذلك إذا استثنينا بعض المعارضين المتعنتين إذ أن المستنصر لم يجد صعوبة في جمع الأموال التي تعهد بدفعها . وأمكن له بدون عناء إرجاع العلاقات التجارية التي كان ربطها مع الأرغون (1271) وبيز ، والبندقية (1271) وجنوة (1272) كما تمكن من تمتين الروابط بينه وبين شارل صاحب أنجو جاره بصقلية . ولم تتميز أواخر أيامه إلا بالاستيلاء من جديد سنة 1275 على عاصمة الجزائر التي كانت أعلنت عن استقلالها قبل ذلك . وتوفي إثر مرض في 17 ماي 1277 والبلاد تعيش في كنف السلم وعزة السلطان .

#### انفصام الوحدة الحفصة:

كانت الامبراطورية التي تركها المستنصر تظهر متينة الأركان. غير أنها ما لبثت أن تدهور أمرها على أيدي خلفائه. فقد انقاد ابنه الواثيق الذي تولى الخلافة بعده لأحد مقربيه وهو من أصل أندلسي فألب على الذي تولى الخلافة بعده لأحد مقربيه وهو من أصل أندلسي فألب على الحكومة شق الموحدين بأكمله. ونافسه في الحكم عدة أبو إسحاق الذي كان متمردا على المستنصر منذ سنة 1253. وعلاوة على اجتماع كل الغاضبين بإفريقية حوله فقد مد"ه بالعون العسكري بيار الثالث ملك الارغون الجديد (1276 – 1285م). وكان لهذا الملك مطامح في حوض البحر المتوسط وخاصة صقلية التي كان يحكمها شارل صاحب انجو . وكان يسرى أن وجود عاهل موال له في إفريقية من شأنه أن يعينه على تحقيق غاياته . وبعد أن استولى أبو إسحاق على بجاية في أفريل 1279 دخل تونس وبعد أن استولى أبو إسحاق على بجاية في أفريل 1279 دخل تونس في شهر اغسطس وتولى حكمها .

ولم يكن حظ العاهل الجديد الذي اقتصر على لقب أمير أحسن من حظ سلفه المنكود. فسرعان ما خيب ظن حاميه النصراني الذي أرسى بالقالة (Collo) في جوان 1282 لنصرة أحد المتمردين شم أقلع نحو صقلية حيث نال تقتيل الفرنسيين (Vêpres Siciliennes) • من سلطان شارل صاحب انجو (30 مارس 1282). وما أن زال هذا الخطر حتى دعيم أبو إسحاق موقفه بتزويج إحدى بناته لولي عهد تلمسان. لكن سياسته الداخلية « المتأرجحة بين الضعف والقوة » أغضبت بعد قسما كبيرا من السكان ، وخاصة عرب الجنوب ، الذين وجد لديهم ابن أبي عمارة وهو مغامر مقدام آذانا صاغية فأوهمهم أنه ابن الواثق وبسط نفوذه باعانة البدو على كافة الجنوب التونسي منذ خريف 1282. ثم دخل تونس في جانفي 1283 ودحر في شهر جوان جيوش الحفصيين الذين توادوا ببجاية وحاولوا استرجاع عاصمتهم .

ولم يتمتع ابن أبي عمارة بثمرة نجاحه طويلا فقد أغضب بدوره العرب الذين سرعان ما التفوا حول أبي حفص عمر ، وهو أخ للمستنصر ، كان ينشد الحكم . وزحفوا على تسونس ودخلوها وبايعوا الخليفة الجديد ولقبوه بالمستنصر بالله (جويلية 1274) .

وكان أبوحفص (1284 – 1295) مدينا في نجاحه لبني سليم – فأغدق عليهم من نعمه الشيء الكثير فبينما امتنع أبو زكرياء والمستنصر من إقطاعهم مدنا واقتصرا على منحهم جراية ، مكنتهم أبو حفص من ثلاث أو أربع أماكن بجهتي صفاقس والجريد كهبة بما في ذلك محصول الأراضي واستخلاص الضرائب (1284) .

وعجلت التنازلات التي أقدم عليها بنو حفص بانحطاط المملكة. من ذلك ما لاحظه الرّحالة العبدري سنة 1289م. من أن جميع المدن باستثناء تونس التي بقيت مركزا نشيطا للتجارة والعلم أخذت تتدهور تحت ضربات النصارى والبدو. فقد استسلمت جزيرة جربة بعدما توالى عليها ما توالى من هجمات أسطول صقلية والأرغون بقيادة روجاردي لوريا (Roger di Loria) (1284م.) وكذلك جزر قرقنة سنة 1287. وتداعت قسنطينة من جراء تطاحن الكتل. وعم الخراب مدينة باجة وبلغ خوف سكانها من هجومات العرب حدا جعلهم يدفنون موتاهم وهم في سلاحهم.

وكانت الفوضى التي تغذيها القبائل العربية سببا في ظهور أدعياء متهافتين على الحكم يجدون دائما شقا من البدو يساندهم في تحقيق طموحهم وانفصمت وحدة السلطان الحفصي أثناء إحدى هذه الأزمات فقد أسس أبو زكرياء الثاني في بجاية مملكة منافسة لتونس شملت جزءا كبيرا من مقاطعة قسنطينة (1284) . ودام الصراع بين هذين الأميرين 23 سنة تساند كليهما قبائل عربية – ولولا نفوذ شيوخ الموحدين لما أمكن لأبسي عصيدة (1295 – 1309) خليفة تونس وأبي البقاء سلطان بجاية أن يتفقا على جمع حكم المملكتين فيمن يطول عمره منهما .

والتأمت الوحدة الحفصية لمدة قليلة تحت إمرة أبي البقاء (1309 – 1311) . وسرعان ما تمكّن ابن اللحياني (1311 – 1318) ، وهو دعي لم ينل كبر سنه من دهائه ، من تجاوز نفوذ الخليفة وأعطى البدو زمام الامور بينما استولى على بجاية أبويحيى أبو بكر حفيد أبي زكريا (1318 – 1346) وتوحد النفوذ الحفصي مرة أخرى على يد أبي بكر من سنة 1315 إلى سنة 1318 واستقام له الأمر رغم الصعوبات . ولم يقتصر

العرب على تحويض الأدعياء بل عملوا على تدخل بني عبد الواد أصحاب تلمسان الذين لم يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء الخلافات التي كانت تمزق شمل شرقي المغرب وكانوا يطمعون في الاستحواذ على بجاية . ولم ينج الخليفة من تضافر جهود بني سليم والدواودة وبني عبد الواد الا بحمل بني مرين على القيام بهجوم معاكس على تلمسان . وأطرد من عاصمت أثناء المعارك أربع مرات . وتمكن بفضل حماية بني مرين وانضمام الشيخ حمزة أكبر شيوخ بني سليم من استرجاع مملكته مقاطعة بعد مقاطعة والانتقام من البربر المتمردين . وحمل الولاة والمشايخ المستقلين على اللخول في طاعته واستخلاص الزكاة من البدو . بل إن الحظ أسعفه فتمكن من طرد النصاري من جزيرة جربة (1335) ؟ .

# غـزو بنـي مرين لافريقيــة :

ولي العهد الشرعي أبوبكر (1346) حتى تأزمت الأمور من جديد. فقد قتل ولي العهد الشرعي بايعاز من أخيه كما قتل ثلاثة من أبناء الشيخ حمزة. واضطر البدو ، وقد رجعت لهم صولتهم ، إلى مبايعة السلطان المريني أبي الحسن الذي انساق رغم نصح مستشاريه إلى غزو شرقي المغرب استجابة لدعوة الحاجب ابن تافراكين .

ولم يجد صعوبة في الاستيلاء على قسنطينة وبجاية ودخل تونس في موكب بهيج (15 سبتمبر 1347). فلاذ الخليفة بالفرار ولكن ألقي عليه القبض قرب قابس وقطع رأسه. ومنذئذ بسط أبو الحسن نفوذه على كامل بلاد المغرب كما كان الأمر في عهد بني عبد المؤمن واعتبر نفسه خليفة لهم.

ولكن كان عليه أن يقرأ حسابا للبدو إذ منفعتهم بالنسبة الى من يدعي الملك تساوي خطرهم على صاحب السلطان لذلك حاول أن يجعل مسن الإقطاعيين موظفين اتقاء لشرهم . وأمام هذا الخطر تألبت عليه القبائل وهزمته قرب القيروان (10 افريل 1348) . ولم يتمكن أبو الحسن مسن استرجاع نفوذه رغم الخلافات التي ظهرت في صفوف أعدائه بعد انتصارهم وأسلمت قسنطينة وبجاية أمرهما إلى أحد أولاد بني حفص

وتلاشت الأمبراطورية جزءا بعـد جزء . وانتهى بـه الأمر إلى أن لاذ بمدينة الجزائـر ومنهـا التحـق بالمغرب الأقصى ــ (ديسمبر 1349 ــ جانفي 1350) .

ولم يقدر أحد أبنائه على حكم تـونس طويلا رغم حمـاية إحدى القبائــل العربيّـة التي تزوج منهــا .

وما لبثت خلافات إفريقية المزمنة أن مكنت بني مرين من الهجوم على مملكة بني حفص من جديد . وأكمل السلطان أبو عنان احتسلاله لاراضي بني عبد الواد بالحاق بجاية حيث استمال البدو بإغداق الهبات عليهم (1353) ثم استحوذ رغم خيبة مرة على قسنطينة وعنابة وتونس (1357) . وواجه مثل أبني الحسن من قبله مشكل نفوذ السلطة المركزية على العرب . ومنيت محاولاته لقمعهم بنفس الخيبة . وبذلك انفض مسن حوله حلفاؤه واضطر إلى الالتحاق بالمغرب على جناح السرعة . وكانت له حملة أخرى وأخيرة اقتصرت على مسيرة عسكرية بين عنابة والأوراس (1358) :

### عودة سلطة بني حفص :

وكان الحفصي أبو العبّاس الذّي تقلّد أمر قسطينة لصداقة بينــه وبين السلطان المريني هو أحد الأمراء الثلاثة الحاكمين لتونس وبجايــة وقسطينة بعــد رحيــل بني مرين وتمكّن من أخذ بجايـة وتدلس وعنابـــة بإعانة الدّواودة (1366) ثمّ تونس (9 نوفمبر 1370) وبقــي بها إلى سنة 1394.

وفي الواقع كان الرجل الذي جمع بين يديه مرة أخرى كامل المملكة الشرقية جديرا بهذا النجاح الذي حالفه فهو قائد بحق ذو عزم وحزم وقوة ومع ذلك نوه المؤرخون بعدله . وماكان ليرضى أن يحصر البدو نفوذه في تونس وأحوازها . لذلك تراجع في الإقطاعات الخليفية وحال دون تطاول القبائل وأخمد الثورات وأخضع لسلطته مشايخ الجريد وقفصة وقابس . إلا أنه كان يدرك مساوي الصرامة فيجنح إلى الديبلوماسية ويعرف متى يجب الإحسان وينفع العفو . وأمكنه بفضل هذه المهارة السياسية البقاء في الحكم . فلم يستطع العرب المنقسمون على أنفسهم أن يلحقوا بالخليفة الحفصي ما ألحقوه بأبي الحسن وأبي عنان المرينيين .

وفي عهده انتظمت حركمة القرصنة واستهدفت مراكب النصارى وكانت بجابة المنطلق الرئيسي لها — وردّت الدول النصرانية الفعل وشنت بالخصوص هجوما على المهدية (1390) قامت به قوى من فرنسا وجنوة ولكن من دون جدوى .

# القرن الخامس عشر الحفصي : أبو فارس وأبو عمرو عثمان

بينما كمانت الدولتان المغربيتان الأخريان بتلمسان وفاس في انحطاط متواصل طيلة القرن الخامس عشر استرجعت المملكة الحفصية في نفس الفترة شيشًا من سلطانها ومجدها بفضل عاهلين لم يعدما القيمة الذاتية وعمرا طويلا وهما: أبو فارس (1394 – 1434) وأبو عمرو عثمان (1434 – 1488).

أما أبو فارس فقد اعتلى العرش من دون صعوبة عندما مات أبوه أبوالعباس ولم يكد يتجاوز الثلاثين من عمره وسبق أن فرض نفسه قائدا عسكريا أثناء هجوم النصارى على المهدية واشتهر بالتقوى وعرف كيف يستميل إليه إخوته ، فلم يجد كبير عناء القضاء على بعض من حداثهم أنفسهم بالتمرد . ووفق إلى تأليف قلوب الموحدين والأندلسيين والعرب لفائدته وهم أهم الكتل بالمملكة .

واستقام له بفضل ما وفرة لحكومته من قوة أن يتخضع لسلطانه الواحدة بعد الأخرى الإمارات الكائنة بجنوب البلاد التي كادت أن تكون مستقلة بعد أن اضطر أبوه إلى غض الطرف عنها وهي طرابلس (1398) وتوزر وقفصة (1400) وبسكرة (1402) ونجع حتى في الاستيلاء على مدينة الجزائر (1410 أو 1411) ، وكسب أبو فارس من استرجاع الدولة الحفصية لسابق عزها نفوذا أدبيا كبيرا زاده إشعاعا تعلقه بالدين إذ أنه قرّب إليه العلماء والأشراف وأقام المواكب البهيجة بمناسبة الأعياد الإسلامية ، ويسر أداء الفرائض وتمسك قدر المستطاع بأحكام القرآن الكريم ، وتجاوزت سمعة أبي فارس حدود مملكته كما تشهد بذلك السفارات وما كانت ترسله إليه غرناطة وفاس ومصر وحتى البقاع المقدسة من هدايا وما تقدمه من آيات التبجيل وتسابقت الدول النصرانية

من جهتها إلى عقد المعاهدات مع عاهل في مثل هذه القوة يمسك بزمام مملكة مزدهرة ، غير أن أعمال القراصنة كانت تعكر أحيانا صفو مثل هذه العلاقات الطيسة : من ذلك أنه على إثر استباحة تربلانكا (1397) (Torreblanca) هاجمت أساطيل بلنسية وميورقسة معا تمدلس (1398) ثم عنابة (1399) ، كما خرّب أسطول ألفونس الخامس صاحب أرغون جزر قرقنة وتصدى لجربة دون جدوى سنة 1432.

وإن أسطع برهان على النهضة الحفصية ما أظهره أبو فارس مبن اهتمام بشؤون الغرب بينما تحمل الحفصيون طيلة قرن كامل ضرباب فاس أو تلمسان من دون رد فعل أو هم اكتفوا بالاستنجاد باحدي المدينتين على الأخرى ، وتحرك أبو فارس كرتيس على تلمسان (1424 – 1431) حيث كان عدد من بني عبد الواد يتنازعون على الحكم وفي كل مرة وضع على العرش ملكا مواليا له . وذهب به الأمر إلى توجيه جيوشه إلى مدينة فاس (سنة 1424) إلا أن السلطان المريني الشاب ووصية من بني وطاس هادناه فقفل راجعا ولم يتدخل ببلاد المغرب الأقصى إلا لحمايته بأسطوله من غارات المراكب البرتغالية . واهتم كذلك اهتماما كبيرا بمنا كان يمزق مملكة غرنطة من صراع على الحكم وذلك من سنة 1427 إلى سنة 1430 من سنة 1427 ما كان لها من شأن في عهد المستنصر .

وخلفه في الحكم حفيده المنتصر الذي هدّه المرض فمات بعد أربعة عشر شهرا (16 سبتمبر 1435م.) من توليه الملك . واعتلى العرش بعده أخوه أبو عمرو عثمان الذي كان فرض نفسه رغم أنه لم يتجاوز حينذاك من سنه ست عشرة سنة ونصفا .

ولم تخل أيام ملكه الأولى من اضطرابات خطيرة ذلك أن أحد أعمامه أبا الحسن أقض مضجعه في جهتي قسنطينة وبجايـة . فما زال به طيلـة أحد عشر عاما حتى ضربـه ضربة قاصمـة بهـذه المدينة (1446)

ولم يقض عليه القضاء المبرم إلاّ سنة 1452 . على أنه يجدر التنبيه إلى أن هذه الاضطرابات لم تتجاوز حدودا معينة فلـم تحـل دون قيــام الخليفة بحملات هامة ضد نفطة (1441) وتوقرت (1449) ، ولم يختل الأمن في كامل المملكة الحقصية كما يشهد بذلك نص رسمي مصدره فلرورانس بتاريخ 1446 ذكره برنشفيك . واضطر أبيو عثمان بعد ذلك إلى قمع بعض القبائل العربية التي تمسردت لأسباب مالية (1463) . وهو أمر طبيعي في البدو ولم يكتس خطورة كبيرة ولانال من سلطان الحفصيين . ولدينا فيها يخص إفريقية في ذلك العهد وثيقة نشرها ر. برنشفيك فيها يروي شاهد عيان وهو أدورن أصيل الفلاندر (le Flamand Adorne) ما رآه أثناء إقامته بتونس وسوسة من 27 ماي إلى 25 جوان 1470م. ويبدو أبو عثمان من خلالها عاهلا يجمع بين القوة وطيبة النفس ، يحبه ويهابه رعاياه وقد أمسك بزمام مملكته في حزم كامل .

ويؤيد ماسبق طبيعة علاقاته مع الدول المجاورة: ذلك أن عددا كبيرا من كبريات البلدان النصرانية أبرمت أو جددت معه معاهدات تجارية من بينها بروفنسا وفرنسا في عهد لويس الحادي عشر اللتين لمي يكن لهما إلى حد ذلك التاريخ دور يذكر. فقد لاحظ برنشفيك: «أغلب الظن أن جمهوريات إيطاليا البحرية وجهت حركتها التجارية نحو إفريقيا الشمالية بعد أن صدتها الجيوش التركية الزاحفة عن جهات كشيرة من شرقي البحر المتوسط». وكانت الدولة الحفصية في بلاد المغرب تظهر في عهد عثمان وأبي فارس في مظهر الدولة الكبرى النفوذ الحفصي بعد أن نالت منه خلافات العائلة الحاكمة. ونحن نعلم النفوذ الحفصي بعد أن نالت منه خلافات العائلة الحاكمة. ونحن نعلم النفوذ الحفصي بعد أن نالت منه خلافات العائلة الحاكمة. ونحن نعلم عن ولائه للخليفة عثمان. وكانت العلاقات مع مصر وغرناطة ودية ونكاد عن ولائه للخليفة عثمان. وكانت العلاقات مع مصر وغرناطة ودية ونكاد نجزم بان تونس عينت سفيرا لها لدى السلطان التركي في اوائل سنة 1454.

### نهاية بني حفص:

لقد عين عثمان خلفا له أحد أحفاده هو أبو زكريا يحيى وما أن اعتلى العرش حتى تصدّى إلى مقاومة عدد كبير من أعمامه وإخوته كانوا ينازعونه الحكم ، وكان قاسيا ، لم يتورّع من استعمال العنف مع انصاره وأعدائه على السيّواء . وسرعان ما تخلّى عنه ذووه فما زال يقاتــل حتى

قُتل (1489) ولم يكن ابن عمّة المنتصر عليه باسعد حظّا منه ، إذ خلعه أحد أبناء ضحيته أبي يحيى زكرياء (1490) وبينما كانت الدلائل تبشر بمستقبل زاهر لهذا الشّاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اذ بالطباعون يختطفه في ربيع 1494. فخلفه احد ابناء عمومته أبو عبد الله محمّد وهو وطيء الجانب متهالك على اللذات غير قادر على علاج ما داهم الدولة الحقصية من انحطاط ولا على مواجهة ما سينجر في إفريقية من نتائج الصدام بين الاتراك والاسبان.

#### الدولة الحفصية : :

ومهما واجهت الدولة الحفصية من صروف الدهر فانها استطاعت أن تصمد في الشطر الشرقي من المغرب طيلة ثلاثة قرون ونصف وان تترك في البلاد أثرا عميقا . الأمر الذي يبرر عمل ر. برنشفيك الذي خص أكثر من نصف تأليفه القيم لدراسة البلاد ومؤسساتها .

وإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو التعرف إلى الحال الديموغرافيـة ، فقد توافد على إفريقية – أكثر من غيرها من اجزاء المغرب الأخرى من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر – عدد كبير من العرب الرحل . فكيف تمكن هؤلاء القادمون الجدد الذين نجهل عددهم من الاستيطان ببلاد لاريب انهما كمانت عامرة بالبربر ، انهم استقسروا بصفة عمامة وممن دون أن يكون ذلك قاعدة مطردة في المنبسط من الارض المتلائم مع عاداتهم الرعوية بينما نزح البربر نحو السواحل أو اتجهوا إلى المناطق الجبلية . على أنه من العسير ان نميز ابتداء من العهد الحفصي بين الجهات البربرية والجهّات العربيـة لأن الحدود اللغويـة لم تعـد متطابقـة مع الحدود العرقية ، نتيجة لتغلغل اللُّغة العربيَّة تغلغلا عميقًا حتى في المناطق التي يسكنها البربر . ولا نستثنى من ذلك الا الجماعات التي كانت في مأمن بفضل عزلتها النسبية مثمل القبائمل وسكان اوراس وجربة وجبال الجنموب التونسي وطرابلس الذين بقـوا على لغتهـم البربترية . ويجب أن نضيف إلى أنَّ العقيدة الدينية ساهمت في بعض المناطق في استبقاء اللهجة البربريرية ذلك أن سكان جبال نفوسه وجربة وجزء من جَفارة تمسكوا بالمذهب الخارجي واللغة البربرية معما . وكمان لتضافر هذين العاملين أن حمالا دون تسربُ

المؤثرات الخارجية ، أما سائر البلاد التونسية الحالية فانها تعرّبت تماما منذ العهد الحفصي .

ومن جهة أخرى فان توزع المدن في البيلاد دخل عليه ولاشك شيء من التغيير تحت تأثير هجومات البدو فمعظم المدن الجديرة بهذا الاسم استقرت في السواحل التي لم يعرها البدو اهتماما كبيرا بينما كانت تفسح المحال أمام السكان الجدد لاقامة علاقات اقتصادية نشيطة مع الدول النتصرانية . وإذا استثنينا المواني فاننا لانكاد نجد الاالواحات والمراكز الصحراوية واخيرا القيروان وقسنطينة وهما المدينتان الوحيدتان داخيل البلاد اللتان احتفظتا بمركزيهما – ولمو بصورة منقوصة – نظرا إلى اتساعهما وإلى موقع احداهما الاستراتيجي ومنزلة الثانية الدينية : وإن علم الأثار يشهد بذلك على الأقل بالنسبة للقيروان – وهكذا فإن توازن البلاد تغير تغيراً جذريا منذ عهد بني زيري . ويظهر أن بني حفص ساهموا بفضل مرونتهم السياسية في إقرار التوازن البشري الجديد بافريقية .

وكان يعيش إلى جانب المسلمين نصارى ويهود . ولئن ضايق الموحدون الاسرائليين فقد تمكنوا من العيش والتحق بهم عدد من يهود اسبانيا على اثر ما نالهم من اضطهاد سنة 1391م. نتيجة قرار الطرد الذي سلط عليهم بعد استيلاء النصارى على غرناطة . ولم يقم يهود إفريقية بالدور السياسي الذي كان من قصيب اخوانهم في الدين بالمغرب الأقصى في عهد المرينيين ولكنهم ساهموا مساهمة فعالة في الحركة الاقتصادية بالبلاد وشملهم ملوك بني حفص بالرعاية والعناية . فهل كانوا يعيشون في حارات خاصة كما كان الشأن في المغرب الأقصى ابتداء من القرن الخامس عشر ؟ ان ما لدينا الآن من الوثائيق لايسمح بالتيقن من ذلك .

اما النصارى فانهم كانوا جميعا من أصل أوروبي إذ أن آخر ماتبقى من آثار المسيحية الافريقية قد اندثر منذ القرن الثاني عشر تحت تأثير الحركة الموحدية . وكان منهم التجار الذين يعيشون غالبا في المواني مجتمعين « بحسب قومياتهم » في فندق حيث يسكنون ويتاجرون تحت اشراف قنصل معتمد لدى العاهل الحفصي – ولئن كانوا عرضة للتقلبات السياسية فان وضعهم كان في الغالب مرضيا . وكان إلى ذلك يوجد

بالبلاط الحفصي ـ حرس نصراني متركب من بضع مئات من الرجال كادوا جميعهم في بعض الأوقات ان يكونوا من القطلانيين (Catalans) يقومون بحراسة شخص الأمير ويعيشون في حي خاص بهم وبقوا في الجملة على نصرانيتهم .

وكان يوجد إلى جانب هؤلاء من تنكر لدينه وأكثرهم كانوا من العبيد رجالا ونساء اختطفهم القراصنة ، وأخيرا كان يوجد عدد من رجال الدين في خدمة كنائس المجموعات النصرانية منهم المكلف بدفع دية الأسرى ومنهم العبشر سواء انتسب إلى نحلة الدومينكان أو الفرنسيسكان يسعون جميعة إلى شراء الأنفس في سبيل الإله .

واستبقى الحفصيون بافريقية في حكمهم لهذه المجموعة مسن السكان المختلفة الأجناس النظام الذي وضعه الموحدون بل ان اسم المهدي ابن قومرت ظل إلى أوائل القرن الرابع عشر يدعى له في الخطب الجمعية الأمر الذي يدل دلالة قطعية على أن الخلفاء الحفصيين كانوا حريصين على الظهور بمظهر الوارثين للموحدين والمواصلين لرسالتهم ، وان العلومات التي اوردها العمري في كتابه «المسالك» والتي استنفد «قودو فروا دي مونين »لبابها كاملا لتشهد بأن هذا النظام بقي ماثلا حتى اوائل القرن الرابع عشر ولكنة كان يتطور بمفعول مؤثرات عربية وأجنبية .

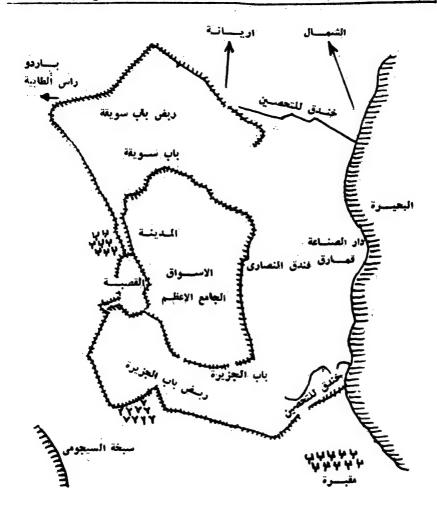

شكل 18 : ـ تونس في عهد بني حنص

وكان الملك يستأثير بجميع السلطات حسب تصور النّاس لمفهوم الملكية في ذلك العهد وكان محل التبجيل والاحترام حسب مراسم مضبوطة في شيء من الدقة ، غير أن هذا الحكم المطلق لايعني ان الملك الحفصي كان يحيا على غرار خلفاء بني العباس بعيدا عن رعاياه بلك كثيرا ما يظهر اليهم مشل سلطان المغرب اليوم ويستقبلهم من دون صعوبة تذكر.

وهو إلى ذلك يحكم باعانة عشرة مشايخ من الموحدين فشيخ الموحدين وهو رأس الارستقراطية بحق كان يمارس أسمى المهام . ولقد بقي المجتمع الموحدي كعهده في زمان ابن تومرت منظما تنظيما عموديا اذ نجد في أعلى السلم كبار مشايخ أهل العشرة ثم صغار المشايخ أهل الخمسين وأخيرا المشايخ العاديين . وقد رتب هؤلاء المشايخ حسب أصناف يراقبهم مزوار كان في أول الأمر محتسبا لاغير ثم تطورت وظيفته فاصبح حاجبا للأمير ومنفذا لاحكامه .

وتناقص تأثير المشايخ بصورة ملحوظة منذ النصف الأول من القرن الخامس عشر . وكأن المرموقون منهم اعضاء ولاشك في مجلس الشُورى الذي كان يستشيره الملك وأغلب الظن انه كان يضم كبار الموظفين الساهرين على حظوظ الادارة . وكان لأبيي زكرياء ثـــلائــة وزراء ولقد اشارَ « ليون الإفريقي » إلى وجود « عشرة ضباط كبار ببلاط ملك تونس في أول القرن السادس عشر » . أمّا الوزراء الثلاثة فهم صاحب الجند وهو الوحيد من المشايخ وهنو قائد الجيش والمكلف بالعطايا ، ووزير المال الماسك للحسابات ، صاحب الجباية ، والملاحق للمحتالين وصاحب ديوان الرسائل والشرطة ، وعندما تلقب المستنصر بلقب خلـيفة أنشأ حجابة كبرى وحجابة صغرى لكلتيهما نظامها الخاص وترجعان بالنظر إلى صاحب ديوان الرسائـل . وأكـد ابن خلدون على أهميـة وظيفة الحاجب الذي كان في أول الأمر كبير الخدم ثم أصبح همزة الوصل بين السلطان وموظفيــه وأخيرا رئيس الحكــومة الحقيقي . ويذكــر مؤلــف كتاب المسالك خططا أخرى لحسبان المال والنظر في حوائج المتظلمين ويذكمر صاحب الشرطمة والمحتسب بتونس والولاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على غرار المحتسب .

وكان ملوك بني حفص يبرزون سلطانهم بما وضعوه من مراسم أثناء استقبالاتهم العمومية وخاصة مواكبهم إذ كانوا يمتطون متن جواد ويمرون في أبهة محفوفيين بالمشايخ والحرس الذي أصبح فيما بعد من الأجانب وسط نقر الدفوف وقرع الطبول وحقيف البنود الحريرية المطرزة المتعددة الألوان يعلوها علمهم الأبيض في جو من الاحتفالات

الشعبيـة . وإننا نجد فيمـا دوّنه أدورن (Adorne) وصفـا ، حيّا للغايـة ، لأحد هذه المواكب .

وكان الجند يتكُّون في معظمه من الموحدين ولا يقتصر على البربر المرتبيين طبقيات بيل كيان يبوجد فيه الأتبراك والأنبدلسييون والعبرب وحتى مسلمة النصارى والزنوج ويتكون منهم ومن المرتزقة المسيحيين حرس الخليفة الوفى . وكان للجند امتيازات و يتمتع المشايخ حسب مراتبهم باقطاعات وحتى بحـق استخلاص الجبايـة لفائدتهـم . وكـان لكل موحّدي جراية يتسلّمها عينا اربع مرات في السنة علاوة على الهبات التي يبادر بها السلطان . وقد لاحظنا أن المقتضيَّات العسكريـة أضطرت الحَّفصيين إلى أن يُقطيعوا العرب إقطاعات . ولـم يعدم هذا الجيش القيمة بل يمكن اعتباره في نفس المستوى الذي بلغته الجيوش الأوروبيّة حيّنذاك رغم افتقاره إلى السّلاح الثقيل . ولم يكن الأمركذلك بالنسبة للقوات البحرية التي كانت منذ أواخر القرون الوسطى دون مستوى الأساطيــــل الأروبيّة بالبحر المتوسط ، ولم تبز المراكب الحربية التابعة لجنسوة أو غيرها مراكب الحفصيين فحسب بل ان التجمارة الخمارجية لبلاد البربر كانت تعتماد في معظمها على المراكب النصرانية لقلة وحدات أسطولهم التجاري ، واحتلّ القراصنـة وحدهم مرتبـة مرموقة في غربـي البحر المتوسط نظرا لسرعة حركتهم وقدرتهم الفائقة على مباغتة العدوّ.



شكّل 19 : \_ القيروان في عهد بني حفص ٠

وكان للادارة الجهوية ثلاثة اشكال متميزة سواء تعلق الأمر بقبائل مدن الجنوب » او المدن والجهات الراجعة بالنظر إلى سلطة الملك المباشرة وكانت القبائل العربية في معظمها تخضع للمشايخ المعينين منهم من دون قاعدة مضبوطة ، فاذا كانت علاقاتها طيبة مع السلطة المركزية قام مشايخها بدور مزدوج من جهة كأعوان للحكومة ولدى منظوريهم ومن جهة أخرى كممثلين لهؤلاء لدى الحكومة واضطر الضعفاء من ملوكهم في مدن الجنوب إلى غض النظر عن ضغط بعض الجماعات او البيوتات المحلية . أمّا اشداؤهم فانهم لاقوا صعوبات في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية الشديدة الشبه بما طرأ فيما بين سنة 1050 وسنة 1060 عند زحفة بني هلال . وأخيرا كان يمشل السلطان وال في الجهات التي يمارس فيها الخليفة سلطته مباشرة وكان هذا الوالي في غالب الاحيان أحد اقربائه وكثيرا ما كان من أبنائه عضده موظف مجرّب يتمتع مثيل الخليفة بمشمولات واسعة جدا .

## تـونس والتجـارة في حـوض البحر المتـوسط:

أصبحت تونس في عهد الحفصيين عاصمة بالا منازع . واشتملت على المدينة القديمة يلاصقها شمالا ربض باب سويقة وجنوبا ربض باب الجزيرة يحوط بهما سور شيد في أول القرن الرابع عشر بشرقي القصبة وهو من عمل الموحدين ادخل الحفصيون عليه بعض التغييرات وأكملوه ، وأخيرا كان يوجد بشرقي العاصمة فنادق للمسيحيين ودار الصناعة على حافة البحيرة . وان ما لانوال نجده بها إلى اليوم من مختلف التجهيزات يعود الفضل فيه إلى الحفصيين من ذلك مدرستان ماثلتان إلى اليوم يرجع عهدهما إلى أبي زكرياء . أما المدرسة الثالثة التي عفت رسومها فقد أقيمت بالأسواق في آخر القرن الثالث عشر . كما ينوه كتاب المسالك بأهمية حماماتها وأسواقها . وفعلا فقد بني سوق العطارين والقماش في القرن الثالث أو الرابع عشر بسككها الثلاث المبنية طاقاتها بالآجر في المدرسة بالنسبة للأخرى .

وكان لا بد من بناء اسواق جديدة نظرا إلى أن حركة التجارة التونسية في نشاط مستمر، وكانت تـونس تصدّر الحبـوب عند توفّر المحاصيل والتّمور، وزيت الزيتون، والشمع، والحوت، والملح، والأقمشة،

والزرابي، والمرجان، وبعض الأسلحة وخاصة الصوف والجلود ولربما كانت تصدر كذلك العبيد السود . وكانت تورد الحبوب عند الاضطرار والخمور وبعض طيور القنص والبلور والخشب المصنوع والمعادن ، والاسلحة والتوابل والحشائش الطبية ، والعطور والخشخاش ، والكتان والحرير ، والقطن ، وأقمشة متنوعة ، والحلي ، وكانت البضاعسة الموردة تخضع إلى ضريبة قدرها 10 في المائة من قيمتها وكانت تونس تضرب سكة من ذهب (دينار والدوبلون) ومن فضة (درهم) هي أكثر اعتبارا من سكة البلدان النصرانية .

وكانت المدينة تتاجر مع المشرق برا بواسطة القوافسل وبحسرا ، وكسان التجار النصارى يتوافدون على مينائهما . فعلاوة على المنحدريسن من جنـوة وبيـز فإن الآتيـن من البندقيـة وفلورانس والأرغـون كـاثوًا يقـومون فيهـا بدورهام في القرن الرابع عشـر ، فكان لآن أكسيــاولـي (Acciaiuoli) وبروجي (Perruzzi) من فلورانس الذين فتحوا في تـونسّ وكالات قارة وأقدموا على تقــديــم تسبقــات للخليفــة ، تأثيرً سيــاسيّ بعيـد الأثر ، وكـذلك سمح تقدم التقنيـة التجاريـة وتطور التأميـن على المراكب بتنمية النشاط الإقتصادي . وأبرمت معاهدات خاصة لحماية الأُجَانَبِ في اشْخاصهم وممتلكاتهم، وتعتبر المعاهدات التي تمت مع البندقية سنة 1236 مثالا يحتذى. « فهي تقضي بضمان الملاحة للأطراف المتعاقدة ... وتضبط قواعد التجارة وشروط استيطان النصارى الأجانب في دار الاسلام». وتجددت هذه المعاهدات في فترات كادت أن تكون منتظمة وزيد فيها أحيانا . من ذلك أن بيز تحصلت سنة 1353 على ضمانات جديدة لأمن رعاياها وحرية متاجرتهم واعتبار مسؤولية التاجر المعني بالأمسر في حالة نشوب خلاف عوضا عن ادانة مواطني هذه المدينة بصورة جماعية ، وكان لكل أمَّة قنصل يرعى مصالح جاليتها وفندق تودُّع فيه البضائع ويلاذ به عند حدوث الاضطرابات ووجدت كألك فنادق نصرانية بعنابة وبجاية وصفاقس وقابس وجربة ، ولم تكن التجارة في أمن دائم إذ كان النصارى ينافسون المسلمين في سوء النية ــ وكثيرا ما كَان الدفع بالتقاضي (à crédit) وترد البضائع إمّا عن طريق القمارك بضمان أدبى من السلط وتباع غالبًا بالمزايدة وعن طريق ترجمان أو تأتي مباشرة بما في ذلك من مخاطرة بالنسبة الى التجار .

واستفحل امر القرصنة وتجاوزت سلطة الخليفة فاضطرت المراكب إلى أن تبحر متجمعة وتكررت الأزمات من ذلك احتلال «روجار دي لوريا» لجربة وتركيز هذا الاحتلال من قبل مغامر قطلاني يسدعي رامون مونتنير (Ramon Montanei) (1314 – 1314) شم استرجاع المسلميين لها سنة 1335 وهجومات أهل جنوة والصقليين غير الموفقة وكانت النتيجة ان توترت العلاقات وانتهى التنافس بين البحارة النصاري وقراصنة المهدية إلى قدوم أسطول من البندقية و جنوة سنة 1390 تعززه مراكب فرنسية للاستيلاء على هذه « المدينة الافريقية القوية » بحماتها الأشداء (عن المؤرخ فرواسار) وفشل الهجوم ولكن قد تكون المهدية اضطرت إلى دفع أتاوة . ولاشك أن نمو قرصنة المسلميين كان من العوامل التي حملت الإسبان على مهاجمة جربة وتونس في القرن السادس عشر .

#### الحضارة الحفصية:

وكماكانت الدولة الحفصية نشيطة في الميدانين السياسي والاقتصادي فانها احتلت كذلك مرتبة ممتازة في دنيا الفكر بحيث يمكن الجزم بوجود حضارة حفصية . وامتازت هذه الحضارة من الناحية الدينية باحياء المذهب المالكي بعد أفول نجمه في عهد الموحدين وذلك بفضل مدارس الفقه التي ازدهرت بتونس وبجاية والقيروان وبالخصوص بفضل العالم الشهير ابن عرفة (1316 – 1401) وفي نفس الوقت تقريبا انطلقت الحركة الصوفية ببلاد المغرب نتيجة لدروس أبيي مدين المتصوف الكبير ببجاية ، (سيدي بومدين المتوفى قرب تلمسان سنة 197 أو 1988) وانتشر التصوف بافريقية انتشارا كبيرا منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر على أيدي رواد ظهروا في القرن الثالث عشر أمثال أبي سعيد الباجي على أيدي بو سعيد) وأبي الحسن الشاذلي (سيدي بلحسن) وعائشة المنوبية (للا المنوبية) . وكان سيدي بن عروس اشهر مشايخ الصوفية « مولى (للا المنوبية) . وكان سيدي بن عروس اشهر مشايخ الصوفية « مولى وسار أهل تونس قاطبة في جنازته سنة 1463م. ، وطرأ على العلوم وسار أهل تونس قاطبة في جنازته سنة 1463م. ، وطرأ على العلوم

الوضعية في إفريقية ما طرأ عليها من انحطاط في سائر العالم الاسلامي ، فلم يوجد بها في العهد الحفصي أي عالم في الرياضيات او الفيزيا ، ولا أي طبيب ممتاز ، بينما كشر الإنتاج الأدبي وتعددت التراجم الهادفة ، فالى جانب ابن خلدون العبقري يمكن ان نذكر مؤلفات تاريخية ذات قيمة مثل رحلة التجاني (القرن 14) والفارسية لأبن قنفذ والادلة للهنتاتي وتاريخ الدولتين المنسوب للزركشي وهي آثار ظهرت كلها في القرن الخامس عشر ، فاذا أضفنا إلى ذلك النثر الفني الذي تنمتق بسه الرسائل الرسمية والشعر الذي توحي به المناسبات في غالب الأحيان تصورنا تقريبا ما كانت عليه الحياة الفكرية في المملكة الحفصية : لقد كانت عليه الحياة الفكرية في المملكة الحفصية : لقد كانت حياة فكرية فاترة تتجاذبها مؤثرات اندلسية لم تخل من اعراض الانحطاط ومؤثرات شرقية باهتة ، انها فترة انتظار وركود نسبي لها الفضل على كل حال في الحفاظ على تراث ثقافي عريق وممتاز .

وكان سلاطين بني حفص ايضًا بناة وجدوا في المدن معالم كثيرة تذكر بالفن المعماري الأغلبي والصنهاجي ولكنهم لم يتأثروا بالتقاليد العتيقة ولا انساقوا مع المؤثرات المعمارية الشرقية بل تتلمذوا للفنانين الاندلسيين الذيت توافدوا على بلاط تونس ، فقد كتب ابن سعيد في رسالة إلى احد الأعيان المهاجرين من اسبانيا ما فحواه: إن السلطان الحالي (أبوزكرياء) شيد المعالم وبنى القصور واغترس الرياض والكروم على نمط أهل الأندلس ، أما المهندسون والبناؤون والخشابون وصانعو الآجر والدهانون والبستانيون فهم من أهل هذه البلاد والأندلسيون هم الذين وضعوا أمثلة هذه المباني أو نقلوها عن المعالم الموجودة في بلادهم (ترجمة ڤاينڤوس ذكره جورج مرسي) كما كان الحسن أثره كذلك في الفن بافريقية .

وبادر أبو زكرياء بتشييد جامع القصبة في تونس طبقا لتقاليد إفريقية قديمة إذ تذكر صومعته المربعة الشكل والمبنية بالحجارة بصومعة قصبة مراكش مع الفارق في الحجم . ولاشك ان المستنصر شيد مسجدا بالمنستير كما أذن الخليفة أبو حفص بالقيام بأشغال هامة في الجامع الكبير بالقيروان (1294) . ولئن عفت آثار قصور المستنصر وحدائقه

التي كانت تثير اعجاب ابن خلدون فاننا لانزال نحتفظ ببابين بالمنستير يرجع تاريخ أحدهما إلى عهده لهما مشارف مستوحاة من الشرق. وكانت في إحدى حدائق هذا السلطان بركة عظيمة يتمتع نساؤه بالتفسح في مياهها على متن قوارب واضطر لتزويدها بالماء إلى ترميم حنايا أدريانوس القديمة وإقامة توابع لها وبنى الحفصيون كذلك في تونس صهاريج «وسبالات» لاتزال حنيفياتها باقية إلى اليوم، واحتفظ المعماريون في إفريقية بالميل إلى استعمال المواد المتعددة الألوان، وأخيرا فان احواز تونس التي تضفي على هذه المدينة طابعها المميز هي من إنشاء بني حفص، من ذلك أولا قصر رأس الطابية المشيد سنة 1225 في الجهة الشمالية الغربية من المدينة ، وقد أكمله المستنصر ثم الحديقة التي خطها هذا الملك قرب بلدة اريانة الحالية وقصر باردو الذي بناه أبو فارس ويرجع تاريخه إلى السنوات الأولى من القرن الخامس عشر على أغلب الظن ، وأخيرا دار للنزهة أقامها أبو عبد الله محمد بالمرسي حوالى سنة 1500.

وهكذا فإن بني حفص لم يكونوا من عظام البناة أي انهم لم يخلفوا مباني جديرة بالاعجاب كما فعل الموحدون من قبلهم بحيث قد لايجوز أن نتحدث عن فن معماري حفصي ولكنهم رسموا لمدينة مثل تونس طابعها الذي احتفظت به قرونا ونجحوا في الابقاء على مجموعات عمرانية استطاعت ان تصمد أمام زحفات البدو مثل القيروان.

وصفوة القول أن فضل بني حفص يتمثل في حفاظهم على حضارة كانت مساهمتهم الطريفة فيها متواضعة واذا تذكرنا انهم كانوا مضطرين دائما إلى كبح جماح القبائل المشاغبة ، والتيقظ إلى خطر النصارى المتزايد من دون أي أمل في عون خارجي سلمنا بان عملهم على تواضعه جدير على الأقبل بالاحترام .

## 2 \_ مملكة بنى عبد الواد بتلمسان

### نهوض زناتة . بنو عبد الواد :

لئن وفق شرقي بلاد البربر ، حيث بقيت التقاليد الحضرية والادارة حية ، إلى المحافظة على السلطنة رغم اعتداءات العرب فان المغرب الأوسط أصبح من جديد أرض انتجاع فخربت مدنه واضمحلت مزارعه. واستغلت زناتة انهيار سلطان صنهاجة الشديد فاستعادت قواها شيئا فشيئا قبل قدوم البدو المنشغلين بنهب إفريقية وتدخلهم الحاسم مرة أخرى في الصراع من أجل الحكم وطبع قبائل البربر الرحل بطابعهم .

ونتج عن استرجاع زناتة لسالف قوتها ظهـور دولتيـن في المغرب الأوسط وغربيـه يفصل بينهمـا مضيـق تازة وهما من أرو مة واحدة ولكنهما متنافستان مثلما كـان الشان في السابـق بالنسبة لمغراوة وبنـي ايفرن وهاتان الدولتان همـا بنوعبد الواد بتلمسان وبنـو مرين بفاس.

وأضفى مؤسس دولة بني عبد الواد أو بني زيان يغمراسن بن زيان على هذه العائلة البدوية هيبة كبيرة وان كان ماضيها متواضعا جدا وإن ادعى العرب عكس ذلك واكتفى بنو عبد الواد عندما دحروا إلى حدود المغرب الأقصى فيأواسط القرن الحادي عشر من جراء زحفة بني هالا بأن عاشوا طيلة قرن كامل في فلك عائلات زناتة القوية . وجازاهم عبد المؤمن على انضمامهم اليه فأقرهم في الجزء الغربي من جهة وهران حيث بقوا أتباعا في غالب الاحيان للموحدين .

ولم يكن لانحطاط بني عبد المؤمن انعكاس سيء على بني عبد الواد بل إن الحظ جاد عليهم بزعيم حازم استطاع أن يستغل الفرصة السانحة لبعث دولة مستقلة صمدت أكثر من ثلاثة قرون (1235 ــ 1554)

#### تلمسان،

أصبحت تلمسان عاصمة للمملكة المغربية الجديدة . وان لهاذه المدينة من دون شك ماضيا كبيرا . فقد شيد الرومان في النجد المجاور لها حيث توجد اليوم أكادير معسكر بوماريا الذي تحول فيما بعد إلى مدينة تحمل نفس الاسم ولربما فتحها أحد قواد عقبة ، الآأن الذي لاشك فيه هو أنها صارت فيما بعد مركزا لجماعة صغيرة من الخوارج بامامة أبي قرة ثم فتحها إدريس الأول (790) وظلت تابعة لفاس. ولما سقطت دولة الادارسة استولى على أكادير أمراء مغراوة وهم بنو خزر ثم بنو يعلى الموالون للأمويين بقرطبة . وأشار البكري في القرن الحادي عشر إلى ما توفر لها من ازدهار .

وإن الأمير المرابطي يوسف بنتاشفين هـو الذي شيد في أوائـــل القرن الثاني عشر تاكرارت التي سميت بتلمسان الحالية . وذلك في النجد الذي عسكر بهشرقي أكـاديـر . وسرعان ما نمـت هذه المدينة الجديــدة على حساب سابقتها وضمتها إليها في آخر الأمر . وحصن الموحدون المحدينتين وكانت احداهما مقرا لرجال الدولة والأخرى لكافة الناس . وكان يغمراسن هو الذي جعـل منها كما قال ابن خلدون : « قاعدة المغرب الأوسط وأم هؤلاء الأحياء من زناتة المغرب ».

وبين «أ. ف. قوتيي »أن الجغرافيا قضت ، على ما يظهر ، بتأسيس عاصمة غربية لبلاد الجزائر في جهة تافيا ذلك انه اذا تأملنا في الفجوة الكبيرة الواصلة بين توات على طول الممر الذي يشق التل وجدنا تشابها بين الخط الذي يصل تلمسان بمصب تافنا حيث شيدت سيفا عاصمة «سيفاكس » وبين خط أشير – مدية – مليانة – مدينة الجزائر ، ومهما يكن فان موقع مدينة بني عبد الواد يجعل المقام بها مستطابا ويساعد على نشاطها التجاري . فقد بنيت في منتصف منحدر (806متر) بين الحدائق التي

استمدّت منها اسمها اللاطيني و بلغ جمالها حدا جعل احد الكتاب العرب يشبتهها « بفتاة مخطوبة على فراش العرس » . وكانت تسيطر على ملتقى طرق كبرى كثيرة وخاصة منها تلك التي تربط بين ميناء حنين اللذي يبعد 36 كلم عن شرق نومور (Nemours) وميناء وهران وبيس تافلالت.

ولم ينقطع عنها التجار حتى في الاوقات العصيبة اذكانوا يتزودون فيها بمنتوجات بسلاد السودان أي العاج والذهب والعبيد الذين تأتي بهم القوافل مرورا بمسالك حفرت على طولها آبار . وكانت تلمسان تصدر مقابل ذلك الصوف والاسلحة والكتب، وهي الى ذلك ممر للبضائع الإفريقية والأوروبية يتاجر فيها بحي قيصارية القديم وقد نوه ليون الإفريقي في أول القرن السادس عشر بما اشتهر به تجار تلمسان من ثقة .

وعلى عكس ذلك كان موقع تلمسان رديشا من الناحية السياسية فكأنها بين شقي رحى تحاصرها مملكتا بني حفص وبني مرين فاستهدفت خاصة الى ضربات جيرانها بفاس الذين اعتبروها تابعة لهم والى هجمات بني هلال البدو المستعدين دائما لمساندة الغزاة . فلم يستقر لها حال منذ حكم يغمراسن ولم يستقم لها أن تحكم امبراطورية عظيمة

### يغمراسن بن زيان:

ومن حسن حظ هذه الدولة أن طال حكم مؤسسها يغمر اسن ( 1235 – 1283) فبعد أن ظل الحكم مستقرا فيها طيلة خمسين عاما داهمتها احداث خطيرة اضطرتها إلى محاربة اعدائها فقد هاجمها الحفصيون وانتصروا عليها سنة 1242 وجعلوها مؤقتا تحت حمايتهم. وتسلط غليهم الموحدون ولكنهم ردوا على اعقابهم (1248) وحسدت زناتة، بني عبد الواد على نعمتهم فتحالفت عليهم مع اعدائهم وقطاول عليها بنومريسن وتابعوا هجماتهم لاخضاع مملكة زناتة المنافسة لهم إلى سلطة فاس وأخيرا أغارت عليها القبائل العربية وخاصة المعقل من ذوي عبيد الله النازلة بغربي أرض بني زيان مما اضطر يغمراسن إلى القيام باثنتين وسبعين حملة على مايقال لكسر شوكتهم.

وعندما سعى يغمراسن الى استقرار بني عبد الواد لم يتخل عن ارتباطه بالبدو ولا استغنى عن مساندتهم . وواجمه صف العرب وزناتــة

المتكون من بني عبيد الله وبني مرين بصف آخر يعتمد عرب بني سويد من قبيلة زغبة . وصار بنو سويد مخزنا له ولم يكتف بإعطائهم العطايا بل أقطعهم الإقطاعات فاستقر أكثرهم بها . وذهب به الأمر بلى استقدام بطون أخرى من بني زغبة أي بني عامر وبني حميان رغم بعد دارهم لمزيد القدرة على الاحتماء من بني عبيد الله الذين كانوا يسلطون ضغطا على جهة من حدود مملكته ، وتمكن يغمراسن بفضل وحداته المتكونة من بني زغبة من قهر دوي عبيد الله وحاول حتى الهجوم على بني مرين . ولكن سرعان ما ضاق ببني زغبة ذرعا فتركهم يرحلون عن تلمسان وكذلك الأمر بالنسبة لبني سويد أنفسهم . فقد أصبح هذا الأمير الحضري يأذن في نفسه القوة على قهر المخزن المتكون من البدو بعد أن اعتمد عليه في وقت الشدة .

ولم يكن بنو عبد الواد وبنو مرين على أتفاق رغم انحدارهم من أصل واحد . وقد يكون لهذا العداء المتبادل علاقـة بالخصومـات حول المراعي أو الصف . إلاَّ أن الذي لا شك فيه هو أن الموحدين نفخوا في نــاره ذَّلك أنه بينمــا تحالف بنو عبد الواد مع المنتصرين حوالي 1145 وغنموًا من ذلك غنما لبسى بنمو مرين طاعة رجال الجبال الظافرين وانسحبوا إلى تخوم الصحراء حيث عاشوا عيشة غير مستقـرة . فلـّما هوى ملك الموحدين استشرى أمر الخصومات القديمة بظهور منافسات سياسية . فقد حاول الخليفة السعيد في أول الأمـر أن يمحق بني مرين بإعـانة بني عبد الواد (1245) فلما لم يستقم له ذلك رضي بمساعدة بني مرين على تلمسان (1248) فكان الصراع المستمر بين الجارين إلى أن مات يغمراسن. فلما شجع المرحدون هذآ الملك لأنهم وجدوا فيه حليفيا غير منتظر ، حاول مرآت كثيرة مساندة السلطان المريني المتعاظم إذ أدرك عاقبة تقارب بني حفص مع بني مريـن على قومـه . ولم يفلح في ذلك فأوصى أبناءه وهـو على فراش المـوت بالتخلي عن المغرب الأقصي والتوجـه شطـر البلاد. الحفصيـة المجاورة . وكانت الفرصة سانحة إذ أضعف مـوت المستنصـر المملكة الشرقية ضعفًا كبيرًا . فما انفك بنو زيان طيلة قـربن كامل يجاولون دون جدوى إخضاع بطون زناتة المستقرين بوادي شلنف والاستحواذ على بجياية . وتدارك بنو حفص الخطر بصرف بني مرين إلى محاربتهم .

## غزوات بنــي مرين :

قضى أبو سعيـــاد عثمان الزيانــي مِلـكه (1283 ـــ 1304) في المعارك. والدحر عَلَى ظَاهِرَ مدينة بجايةً بعد أن عاثِ فسادا في ضواحيها (1287) واستهدف لاربعـة هجومات قام بهـا السلطان أبو يعقـوب المرينـي . وحالت اسوار تلمسان ثلاث مرات دون نجاحه فعزم سلطان فاس حينئه أعلى اهلاك المدينة جوعا (1299) . فضرب عليها سياجًا من الاسوار وفتح فيه أبوابا مداخل لحربها قال ابن خلدون « حتى لايكاد الطبيف يخلص منهم ولا إليهم ». «ودام الحصار ثمانية أعوام. واقام أبو يعتموب تجاهها قصرا ومسجدا ومبانىي لادارته وجنده وحمامات وفنادق واسواقا أحاطهما بالأسوار وهكذا أبت همَّة بني مرين الا تأسيس مدينة منافسة لعاصمة بني زيـان هي المحلة المنصورة أو تلمسان الجديدة . واستبحرت في العـمران وغصت أُسُواقهـا بالبضـائـع وامتلأت فنادقهـا « بتجار رحلـوا إليّهـا من الآفاق » أما أهل تلمسان فقد نالهم الجوع واضطروا إلى أكل الكلاب والثعابين ولم تفتر عزيمتهم بموت ملكهم المفاجيء (1304) . ويقال انه بينما كَمَانُ ابنـه أبو زيانُ يستعـد للخروجُ بهـِم للّاستماتة هلك أبو يعقــوب على يد أحد خصيانه (1307) . وسرعان ما أبر مت السلم وقفلت جيوش بني مرين راجعة في سرعة إلى فاس . ولم يدم احترام أهل تلمسان للمدينــة المنافسة لهم فهدموا مبانيهما وأطاحوا باسوارها حالما رجع الخلاف مـع بني مرين .

واغتنم العرب عجز بني زيان لا ليتحدوا مع أبي يعقوب الذي لم يقسم وزنا لعروضهم بل لتوسيع رقعة نشاطهم على الأقل وخاصة في سرسو. فلما تخلص أبو زيان (1304 – 1308) إلى حين من خطر بني مرين حرص على تنظيم الأمور في مملكته وغزا القبائل البربرية بشرقي البلاد وهي التي عاضدت المرينيين وأطرد العرب من السرسو. الآ ان أي عمل ناجع لايعتمد البدو يكون من باب المستحيل. وقد أدرك السلطان هذه الحقيقة واعتماد على بني يعقوب فارجع المخزن إلى سالف عهده بعد أن تسرع يغمراسن بازالته.

ولما هلك أبو زيان لم تزل جلّ آثار هجـوم أبـي يعقـوب ماثلة للعيان فاجتهـد أخوه أبو حمو موسى الأول (1308 – 1318) في سدّ ثلم الأسوار وحفر الخنادق وتكديس المؤونة في المخازن وملء خزائن الدولة وكانت ترمي هذه الاجراءات جميعها إلى وضع المدينة في مأمن من حصار جديد ووُفِّق حتى إلى منع بني مرين من تجاوز وجدة وتوسع مرة أخرى في وادي شلف وبلغ قسنطينة وبجاية . ثم اغتيل بايعاز من ابنه (1318) .

ولم يتجاوز أبو تاشفين (1318 – 1337) حينئذ الخامسة والعشريين من عمره. وكان بشهادة الاخباريين الذين لايشك في حسن نيتهم رجلا منصرف إلى اللذات كلف بالأبهة ، أديبا قليل الورع ، واستجاب لنداء قبائل العرب المتمردة على الخليفة الحفصي أبي بكر فحاصر بجايسة وقسنطينة ثم بنى في وادي صومام حصن تامزيز دكت على مسيرة يوم من بجاية بنية قطع الطريق عنها – وبينما كان ينوي ضم الجزء الغربي من مملكة بني حفص إليه تمكن أبو بكر من حمل بني مرين على مهاجمته . فاضطر أبو تاشفين إلى الوقوف موقف الدفاع عندما داهمته الجيوش شرقا وغربا في آن واحد ، ومما زاد في تدهور أمره تخلي بني سويد وبني يعقوب بن عامر عن نصرة بني عبد الواد . وضرب الحصار من جديد على تلمسان ودام مايقرب من سنتين ثم اقتحمها عنوة أبو الحسن سلطان فاس . وسقط في ساحة القتال الملك وثلاثة من ولده والقائد الأعلى لجيشه (1337) .

### أحتى لال بني مرين لتلمسان وضمها إلى مملكتهم :

كان من نتائج انتصار سلطان فاس ضم مملكة تلمسان إليه . ورفع بنو مرين من شأن المنصورة وحسنوا معالمها وشيدوا أجمل المباني بسيدي بومدين الذي صار قبلتهم دون غيره . ولاشك انه تم في هذه الفترة إقامة الجامع وبناء قصر النصر . وحكموا البلاد مباشرة ما يقرب من ربع قرن (1337 ــ 1359) وحتى عندما افلتت مملكة تلمسان من أيديهم فانهم ابقوا امراء بني عبد الواد في قبضتهم وأثاروا عليهم الاعداء كلما حاولوا التخلص من ربقتهم .

ولما انهزم أبو الحسن سلطان فاس شر هزيمة في سهول القيروان ذهب ملكه اشلاء . وتخلت عنه قبائل العرب بالمغرب الأوسط

وانضمت إلى أميرين من بني زيان هما أبو ثابت وأبو سعيد فدخلا تلمسان بدون مشقة ولكن نجاحهما لم يدم طويلا . فقد دحر جيش مريني عتيد كتائب أبي الحسن العربية الزناتية في وادي شلف (1352) ووقع أبو سعيد في الاسر فأعدم مع أبي ثابت الذي سلمه والي بجاية إلى أعدائه . وكان السرسو من نصيب بني سويد الذين آزروا المرينيين، أما بنو عامر بن حميد وشيخهم صغير الذين قاتلوا إلى جانب أبي ثابت فقد اضطروا إلى اللياذ بالصحراء . وهكذا وقع حضر التل وبدوه مرة أخرى في قبضة سلاطين فاس ودام ذلك ستة أعوام .

ويرجع الفضل في رجوع دولة بني زيان إلى تدخل العرب فقـــد نصّب الدواودة الثائرون على السلطان المريني آبي عنان في تلمسان، بإعانة قوم صغير بن عامر عمّ أبي حمــو موسى الثاني وهــو ابن أخ للسلطانيــن الأخيرين وكان حينتذ لاجئا بتونس (1359 ـــ 1399) .

# أبو حمّو الشاني :

اضطر هذا الأديب المؤثر للدبلوماسية على الحروب إلى قضاء ملكه في قمع الثورات ومقاومة الأدعياء يؤازرهم العرب وبنو مرين وفي إحباط مناورات ابنيه ومؤامراته. وبلغت سيطرة بني مرين على بعض قبائيل بني هلال حدا مكن أبا حمو من تأليف كتلة من العرب لمناصرته. واعتمد خاصة على بني عامربن حميد بزعامة شيخهم صغير الذي بقي دائماً على إخلاصه لبني عبد الواد كما اعتمد على معظم قبائيل المعقل التي انحازت اليه بفضل دهاء وزيره ابن مسلم. ولكنه اضطر إلى اخلاء عاصمته مرتين بعد أن خذله بعض اتباعه وقضى صغير نحبه.

وتقرر مصير الملكية بالمغرب الأوسط. فقد منيت إحدى هجمات سلطان بني زيان على بجاية بهزيمة نكراء كانت لها ابعد العواقب (1366) فلم يجد العرب صعوبة في الانتشار بالسهول الخصبة التي كانوا ممنوعين عنها. وهكذا استوطن بنو حسين في تيطري حيث أخذوا في استخلاص الضرائب لفائدتهم وحاول السلطان المهزوم رد الفعل بالاعتماد على الدواودة ولكنه اصطدم بوحدة الصف بين العرب وبني

مرين التي أحكمها بنو سويد واضطر إلى مغادرة عاصمته واللجسوء إلى الزّاب (1370) .

وطورد حتى توغل في الصحراء ولم ينج من الهلاك الا بموت سلطان فاس فتمكن من دخول تلمسان (1372) وعقد هدنة مع دولة بني مرين بعد مفاوضات قام بها في مهارة ، مستشار هذه الدولة وصديقها وزمار فعاضده بنو سويد واسترجع بعض سلطته . وازدهرت مملكة بني عبد الواد طيلة عشرين شهرا ازدهارا لن يتوفر لها فيما بعد . الا أن الاخطار لم تزل محدقة بها مما حمل أبا حمو على التفكير في نقل عاصمته إلى مدينة الجزائر (1378) . ولما أساء التقدير فتطاول على مملكة فاس فسدت علاقاته بونزمار وبني مرين وانفتح من جديد باب الحروب . ووقف في وجه أمير تلمسان عدو لدود وهوابنه بالذات أبو تاشفيسن فلم يزل يقاتل حتى هلك (1389) وبموثه عاشت مملكة تلمسان في ظل فاس أو تونس حياة طويلة بلا مجد . وتعاقب عليها الملوك وقصرت فاس أو تونس حياة طويلة بلا مجد . وتعاقب عليها الملوك وقصرت ضربات المرينين والحفصيين ثم خضعت إلى الهيمنة الاسبانية وطال ضربات المرينين والحفصيين ثم خضعت إلى الهيمنة الاسبانية وطال احتضارها قبل أن تسقط تحت ضربات الأتراك (1554) .

#### تعريب زناتة:

المغرب الأوسط فانتشرت في ارجاء التل واستقلت بأمرها . وكان المغرب الأوسط فانتشرت في ارجاء التل واستقلت بأمرها . وكان الأدعياء يعتمدون على نصرتها ويجازونها بالاقطاعات وحق الجباية . وان الحالة التي وصفها ابن خلدون لم تزدها الأيام الا تفاقما فقد كتب سنة 1380 م. ما فحواه : بسط العرب نفوذهم على البسائط ومعظم المدن ، وأصبح سلطان بني عبد الواد لا يصل الى الأماكن القاصية عن مركز الدولية ولا يتعدى حدود الأراضي الواقعة على البحر والتي ملكوها في الدولية ولا يتعدى حدود الأراضي الواقعة على البحر والتي ملكوها في أون أمرهم. فلقد ضعف نفوذهم أمام سطوة العرب ؛ وكانوا ساهموا في تقوية هذا العنصر البدوي بمنحه الأموال الطائلة وإقطاعه الجهات الواسعة وتسليمه موارد عدد كبير من المدن.

غير ان البلاد التي كــان العرب يتوسعــون في ربوعهــا مثل ما يمتــد" الظل الذي تعكسه الجبال عند انحسار النهار حسب عبارة ابن خلدون لم تكن خالية من أهلها وذلك أن قبائـل زناتـة بقي لهـا من القـوة رغـم الحروب وما استتبع ذلك من خواب ما مكنها من مشاغبة سلاطيس زناتة والحد من سرعة توسع البدو . الا أن زناتة سرعان ما تواروا عن مسرح التاريخ . فهـل طردهم العرب ؟ وكيف قدروا على ذلك بينمـا لم يتجاوز عددهم حوالي مائتي الف ضمائعين في ملايين من البربر وكيف نفسر ان تكون القبائـل العربيـة الموجودة اليوم انحدرت جميعهـا من الغزاة الهلاليين أليس من الارجح ان يكون قد حصل الانصهار اثناء القرن الخامس عشر بين بدو زناتة والعرب الرحل بفضل تشابه عاداتهم ؟ بحيث يمكن القول بأن عرب المغرب ليسوا في الغالب سوى قبائــل زنــاتة قد تعرّبتِ ونتيجة لذلك حلّ محل العداوة القديمة بين البربر الحضر والبدو الذين كانت اللّغة مع ذلك عاملَ وحدة بينهم ، حقّد أشد ضراوة يباعــد بين شعبين متنافـرين كـأعمـق ما يكون التنافر أي بين العـرب او زنــاتــة المستعربين الذين ذهب بهم الظن انهم عرب وبين البربر الصامدين في وجه التعريب . وبذلك ظهـر في بلاد البربر سبب آخر من أسبـاب الآضطرابات زاد الطين بلة . وتلك هيّ على كـل الفرضيّـة التي قدمها «أ. ف. قوتيسي» وهي من أخصب ما قدم من ألافتراضات لتبديد ما خَيَّم على القرون الوسطى المغربية من سجف الظلام .

## حضارة بني عبد الـواد وفنهم :

حرص عدد من امراء بني عبد السواد على مجالسة السعلماء والفنّانين . واشتهرت تلمسان بأنها مدينة ثقافية وأكد ابن خلدون الذي عاش فيها طويلا أنها «نفقت بها اسواق العلم والصنائع فنشأ بها العلماء واشتهر فيها الأعلام وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية » ومال شعراؤها إلى مدح الملوك مدحا تقليديها وبرعوا في ذلك وتصنعوا . وكان المجتمع فيها « رقيقا ، متدينا ، مثقفا » حسب عبارة ج. مرسى .

وكانت تلمسان مركزا للدراسات الاسلامية اشتهرت مدارسها الخمس شهرة كبيرة وهي مشبعة في اعماقها بذلك التصوف الشرقي الذي سيكتب له النصر كرد فعل تجاه الغزو الأجنبي . وكان القوم يقدسون سيدي

وهاب صاحب الرسول الذي قدم بعد عقبة ودفن في هذه المدينة حسب اعتقادهم ، وسيدي الداودي الولي الصالح الكبير الذي عاش في القرن العاشر (آخر (توفى في 1011) وخاصة سيدي بومدين المتصوّف الأندلسي الشهير (آخر القرن العاشر) ، صاحب البلاد الذي كان يجلب قبره الزائريس من كافة بلاد المغرب مما ساعد على نصو قرية العباد الفوقي .

ولاتزال بعض منشآت بني عبد الواد باقية إلى اليوم . فقد أعداد يغمراسن بناء صومعة مسجد أكادير وصومعة مسجد تلمسان أما صومعة أكادير المشرفة على مسجد الادارسة فهي بمثابة برج من الأجر مربع ضلعه يساوي أربعين مترا، وشكله تقليدي أنيق ، وهي مقامة على أسس أخذت حجارتها من أطلال رومانية، تزين واجهاتها الأربع أعمدة صغيرة وأطر مزخرفة بازهار من فخار مطلي . وأما صومعة المسجد الكبير فطولها 34 م. وهي على نفس الشكل . وقد تكون شيدت في عهد يغمراسن وأكبر الظن في فترة سابقة ، القبة الجميلة المبنية من الآجر على رسم ذي ثمانية أضلاع والمقامة على اقواس مكونة من أقواس صغيرة عديدة منفتحة خشبها من سيدي عقبة .

وما كان يمكن لمؤسس هذه الدولة ان يكتفي بقصر تاكرارت الموحدي القديم المجاور للمسجد الكبير فقد أمر بوضع أسس قصر أراده في نفس الوقت قلعة وهو المشوار الذي لم يبق له اليوم أثر يذكر . واتخذ امراء بني زيان المشوار مقرا رسميا لاقامتهم ففيه مساكنهم ومسجدهم ومستودعاتهم ، وفي بيوته يقيم الحشم وينزل الامراء الاجانب وبين أرجائه تنظم حفلات الاستقبال الكبرى . وكان أبو حمو الثانسي يحتفل بالمولد النبوي جالسا على عرشه في قاعة المشوار الكبرى يحف به كبار القوم بحضور عامة الناس .

وكانت الشمعدانات العظيمة وثياب الحرير ، وإنشاد الشعر ومأدبة العشاء ثم صلاة الصبح تضفي جميعها البهجة على المهرجان . ولم تبق الا ثلاثة مساجد ترجع إلى بني عبد الواد فزاوية سيدي بلحسن التي بناها أبو سعيد عثمان في آخر القرن الثالث عشر صغيرة ولكنها رائعة . ان أقواسها الحدوية المقامة على ثمانية إسطوانات من الجزع (Onyx) التي

الدثر منها عمودان فقط تجعل لها ثلاث بلاطات كل واحدة منها ذات ثلاثة صفوف . وتغطي فجوة المحراب ذات الزوايا المسطحة قبة مقرنسة مقامة على اسطوانات صغيرة ، زخرفت حافاتها بأطر من الجص المنقوش كان قد دهن من قبل أما التوريق الموجود فيها فهو يدل على مهارة وأناقة لامثيل لهما . واستطاع الفنيون الحفاظ على اجزاء فقط من السقف المصنوع من الارز والمزخرف بشتى الألوان . أما مسجد اولاد الامام بصفيه وبلاطاته الثلاث فهو أصغر منه . وقد ضاعت كل زخارفه الجصية واندثرت جميع المعالم التي بناها أبو تاشفين . وازيلت منذ أقل من نصف قرن آئسار مدرسته . ولسم يبق من حركة أبسي حمو الثاني المعمارية الا المسجد وقبر سيدي ابراهيم اللذان أعدا لاحتضان رفات والسلا السلطان واعمامه وهما يشهدان بالانحطاط السريع الذي طرأ على الفن التلمساني .

ولئن عدت تلمسان المركز الوحيد للفن المعماري الاسلامي بالجزائر فالفضل يرجع إلى بني مرين الذين حملهم تقديسهم للأولياء الصالحين الموجودين فيها على تشييد معالم بالمنصورة وسيدي بومدين يعتبر بعضها من أجمل ما بنى في بلاد المغرب.

#### خاتمــة:

اذا تمثل تاريخ مملكة بني حفص في الابقاء على تراث حضارى تألق نجمه في بعض الفترات فان تاريخ مملكة تلمسان يعد بلا منازع تسجيلا لخيبة كادت تشمل جميع الميادين . والحال انها انبعثت في ظروف مناسبة لأن بني عبد الواد لم يضطروا إلى خوض غمار الحرب للاستقرار في عاصمتهم كما كان الشأن بالنسبة لبني مرين ولأن الحظ اسعفهم كذلك فأتاح لهم قائدا مسك برمام أمرهم طيلة خمسين سنسة نعني يغمراسن ، وأخيرا لأن جيرانهم انشغلوا عنهم فترة طويلة لبعد الدار بينهم وبين الحفصيين وانصراف بني مرين إلى اقامة ملكهم ورغم كل هذه الظروف المساعدة فان تلمسان لم تصبح عاصمة لدولة كبيرة ، كل في العرب الذين امتات جذورهم في ربوع المغرب الأوسط أكثر منها في المغرب الأوسط أكثر منها في المغرب الأوسط أكثر

وكذلك بنو مرين الذين صمدوا أولا في وجه يغمراسن ثم عرفوا كيف يبعدون من حلبة السباق عائلة عبد الواد طيلة سنوات عديدة : الا انسه قد يحسن بنا ان نقرأ حسابا للمقتضيات الجغرافية القاهرة ، فقد لوحظ أن جهة وهران وشرقي المغرب الأقصى تمتازان من بين جهات إفريقيا الشمالية الاخرى بنجادها العليا المساعدة على الحياة الرعوية القريبة من السواحل ، وهناك تكونت من التل والمناطق الزراعية حاشية قليلة العرض ظلت لقمة سائغة لمختلف الغزاة . بحيث لم يكن لمملكة بني عبد الواد قاعدة تعتمد على كتلة قوية من المزارعين كما كان الشأن عبد الواد قاعدة تعتمد على كتلة قوية من المزارعين كما كان الشأن التي حالت دون استقرار هذه الدولة ونجاحها ، فانها لم تظفر بتوازنها قط ، فلم يُتَح لها أن توزع مجموعاتها البشرية المتنافسة في أغلب قط ، فلم يُتَح لها أن توزع مجموعاتها البشرية المتنافسة في أغلب الأحيان من أجل المراعي ولا أن تنوع اقتصادها .

## 3 ـ مملكة بنى مرين بفاس

### أصل بني ممرين :

ينحدر بنو مرين من زناتة مشل بني عبد الواد ، وكانت مجالات ظعنهم بالزاب وهي جهة بسكرة الحالية ، حتى دحرتهم قبائل بني هلال نحو الغرب في القرن الحادي عشر ، ولما أقام عبد المؤمن ملكه في أواسط القرن الثاني عشر كانوا يجوبون سهول جهة وهران العليا وتكتلوا مع زناتة في حربهم ضد الموحدين . وعندما انهزموا أبسوا الخضوع خلافا لبني عبد الواد بنبي عمومتهم ولاذوا بتخوم الصحراء بعيدا عن ولاة الموحدين وجباتهم ، ولم يعرفوا في حياتهم الاستقرار ولكنهم عاشوا احرارا ، ولم يخرجوا من عزلتهم الا سنة 195 للمشاركة في الجهاد المقدس الذي توج بالانتصار الميسن في الارك (Alarcos) وجرح قائدهم محيو ، حينذاك ، جروحا بليغة في ساحة الوغي وسرعان ما لفظ النفس الأخير فخلفه ابنه عبد الحق الذي لم يكن أول مؤسسي الدولة المرينية فحسب بل كان أيضا شخصية فذة في تقواها ، أشارت المصادر الكثيرة إلى ما كان يتمتع به من بركة .

وكان بنو مرين في ذلك الوقت أي أوائل القرن الثالث عشر يعيشون فيما نسميه اليوم شرقي المغرب الأقصى بين الفكيك ووادي صا والملوية ، وفي فصل الصيف يتوجهون نحو الشمال ويبلغون وطاط الحاج وحتى أجرسيف لينتجعوا بماشيتهم ويتزودوا بما فيه قوامهم في فصل الشتاء وهناك يأنسون بقبائل زناتة القاطنين في مناطق الريف والجهة السفلى من الملوية ، ولاشيء في هؤلاء الظواعن المتواضعين رعاة الغنم ، كان ينبيء حينذاك بأنهم سيصبحون أسياد المغرب الأقصى .

ولماً مات الخليفة الناصر أتيحت لهم غزوة. فقد كان الخليفة الجديد المستنصر غلاما «قد شغلته احوال الصبا وجنونه» وقد أحدثت هزيمة (Las Navas de Tolosa) العقاب ثلمة عميقة في سلطان الموحدين ، وشعر بنو مرين ان الفرصة سانحة فانقضوا على مناطق التل الزراعية التي لم يتجاسروا من قبل على مهاجمتها ، ويظهر ان عبد الحق وذويه لم تخامر أذهانهم حينذاك أية فكرة سياسية البتة (1215 أو 1216) .

وأرسل الموحدون جيشا يعدُّ عشرة آلاف مقاتل لمحاربة هؤلاء النهبة ، والتقى الجمعان اولا بالجهة الساحلية بوادي نكور جنوب خليج الخزآمي وكانت وقعة غيـر حاسمة ثمّ بضواحي تازى حيث هَرَم بِنـو مرين جيوش الموحدين شر هزيمة (1216) فلمنّا كانت السنة الموالية غيرًا الموحدون خطتهم وواجهوا المرينيين الذين لم يرجعوا بعد إلى قفرهمم ببطن من بطون بني مرين خارج عنهم وبقبيلـة بني رياح العـربيـّة ، وكــانُ في ظنهم ولا شك ان هذه المجموعات من الظواعن أقدر من الجند النظاميين على صد امثالهـم. ودارت أهم واقعة بينهـم. قرب وادي سبـو ومدينة فاس (26 سبتمبر 1217) ، وهلك فيها عبد الحق لكن قومه انتصروا بقيادة ابنـه عثمان وفرضوا الإتاوة على بنـي ريـاح ، وكـان هذا الانتصار انطلاقاً لاضطرابات خطيرة حسب ما ذكره آبن خلدون : فتعرّضت الضاحية إلى الفوضى بينما اعتصم الولاة والحاميات بالمدن الآ أن بني مرين أوجبوا شيئا فشيئا على قبائل غربي المغرب الأقصى دفع المغارم حسما يمكن ان تسمح به من تدقيق النصوص الغامضة التي الدينا وفرضوا حتى على أمصار المغرب ضريبـة معلـومـة على أن يصلحوا سابلتهـم . ومـا أنّ نجحت الغزوات حتى تحـول أمرها إلى معامرة سياسية ، غير أن قــواد بنـي مرين لم يكن في نيتهـم بعــد غزو المغرب الأقصى اذ هم لم يستغلـوا البتّـة ۗ ، ابتداء من سنة 1224 ، انتفاضات الامبراطورية الموحدّية ، ليقــدموا على أي شيء ضدَّها ، وعلى عكس ذلك بـادر الخليفـة الموحِّدي الملقب بالسعيد بالهجوم سنة 1244 وهزمهم شر هزيمة قرب فاس وهلك في الجولمة محمَّد بن عبد الحق المريني الذي خلف أخاه عثمان سنة 1239 . ولحقت فلول جيوشه أول الأمر بجبال غياثة من نواحي تازى ثم خرجوا إلى تحوم الصحراء ، وقد يتبادر إلى الذهن أن مغامرة عبد الحق وخلفائه قد انتهى أمرها .

# أبسو يحيى :

أبو يحيى أبو بكر (1244 – 1258) قائد بني مريىن الجديد ابسن عبد الحقهو أيضا غير مجرى الأمور ، فلما ولي الأمر كان سنه سبعا وثلاثين سنة وكانت قسمته من المحاسن متساوية ، قيادة رجال ، ومهارة سياسية .

وما أن لم شعث قومه قرب الصحراء حتى قسم بلاد المغرب الأقصى إلى اقطاعات ﴿ تسوغها سائر الايام طُعُمْمَةً ﴾ أكبر عشائر بنبي مريسن وهي عمليـة لاتخلـو من جسارة ومجازفة ، ولكـنها أيقظت العزائــم وجعات لهـ غرضًا مقصوداً . وسرعان ما توّجه أبو يحيى وقومه إلى طــريـــق الشمال وحَطَّوا في جهـة مكـناس وهي مدينـة ثانوية ولكـنهـا حسنة الموقع، وعند ذلك نجـح الخليفة السعيد في آغراء يغمراسن وبني عبد الواد (اوِاخر سنة 1244) ، ولن يغفر لهم بنو مرين هذا الموقف . وتمكن أبو يحيمي النّذي تعقّبه القوم في أول الأمر حتى انتهوا الى جّهة ورغةً من الَّفت فيّ عضد الحلف الذي نسجه ضده السعيد. وبينما كان الخليفة يخمد نار الثورة في جهـة أزمور أَمكن له أن يستحوذ على مدينـة مِكـناس وهي أول مدينـة تسَّقط في أيدي المرينيين . وقرئت الخطبُّة باسم أبني زَّكرياء الحفصي : و هكذا ينقلب قائد عصابة إلى منافس سياسي للدولة الموحدية (1245) ولم يعترف السعيد من جهته بالهزيمة فجهـز جيشًا جرارًا لاسترداد ملك أجداده. ويقال إن أبا يحيى وصل إلى معسكر الموحدين بوادي بهــت متواريا ، فأدرك أن لاطاقة له بهم فأسرع بالرجوع إلى مكناس وجمع حامياته المنتشرة وتراجع نحـو شرقي المغرب الأقصى ، وبينمـا كـان هناك في مأمن من أية غائلـة حربيـة دخّل في مفاوضات مع الخليفـة سائـلا إياه أن يستكفي بنفسه في أمر يغمراسن ، وقبل السعيد أن يمـد ه بنــو مريــن باعانة رمزية بخمسمائة مقاتل وهم في الواقع رهائن قبل أن يكونوا محاربين ، ومعلموم أن السعيد لقي حِتْفه في كمين قرب تلمسان وأن جيشه انفض متسابقًا نحو الغرب ، وأرصد أبو يحيى له بأجرسيف على نهر الملويـة وأباده ، وانتقلت الكـتائب الموحدية المتكوّنة من المرتزقة الترك والنصارى إلى صف المرينيين . وقـويت شوكـة أبـي يحيـى وأصبـح أقـوي من ذي قبل على مواجهة يغمراسن وبسط نفوذه على شرقي المغرب الأقصى فدخل

فاس في العشرين من أوت 1248 واستحوذ بسرعة كبيسرة على تازى ومكناس وسلا والرباط والبسائط إلى أم الربيع ، ويمكن أن نجعل نهاية سنة 1248 بدءا لانبعاث مملكة بني مرين التي يعتبر أبو يحيى هو الصانع الاول لها بدون منازع .

ولم تنته مصاعبه بمجرد انتصابه بفاس فقد اضطر طلبا لأمن عاصمته إلى اخضاع الأطلس الأوسط فوجة حملة نحوه وسرعان ما تآمر عليه بعض اعيان فاس بإعانة قائد كتيبة النصارى وعدد من الموحدين كان أبو يحيى أسعفهم بالحياة . ونجحت المؤامرة ودخلت فاس مرة أخرى في حكم الموحدين (جانفي — فيفري 1250) وما أن علم أبو يحيى بذلك حتى زحف على فاس ، وبينما هو في طريقه اليها أجبر على أن يواجه هجوم يغمر اسن ، وهرم خصمه القديم على ضفاف واد ايسلي يواجه هي آخر الأمر وبعد متاعب جمة استرجاع عاصمته . وكان القمع شديدا وضربت الرهبة على قلوب أهل فاس عهدا بعيدا .

وكان على أبي يحيى كذلك ان يصمد لبعض محاولات الخليفة الموحدي المرتضى ، واضطر إلى التخلي مؤقتا عن سلا سنة 1252 أو 1253 (650 هـ) ولكنه استرجع قواه في السنة الموالية وهزم الجيش الموحدي هزيمة نكراء في جهة فاس واغتنم فرصة هذا الانتصار لغزو تادلا ثم سجلماسة عاصمة تافلالت ونخيل منعطف واد درعة (أقد ، زقورة ، تقونيت ، الخ ....) (1255) ومنع يغمراسن من أن يحل محله في هده الجهات المتاخمة للصحراء ، ولما مات أبو يحيى حتف انفه في جويلية 1258 كان بنو مرين إذن قد بسطوا نفوذهم على كامل شرقي المغرب الأقصى وشماله والسهول الغربية إلى أم الربيع وتادلا والأطلس الأوسط وأخيرا واحات تخوم الصحراء ، ولم يبق للموحدين الا الأطلس الأوسط وأسوس وجهة مرادش والجهات الساحلية الكائنة جنوب أم الربيع ، وان تعداد هذه الاسماء ليسمح بمعرفة مدى المجهود الذي قام بــه بنو مرين وأهمية نجاحهم بقيادة أبي يحيى .

#### أبو يوسف:

يظهر أن نراعا من أجل المخلافة استتبع لأول مرة ولكنها لن تكون الأخيرة ، موت أبي يحيى . وقد استولى أحد ابنائه على الحكم في فاس لكن نافسه فيه عمة أبو يوسف يعقوب (1258 – 1286) والى تازى وتمكن ، بعد صعوبات من فرض سلطته والحصول على البيعة بكامل البلاد المحتلة من بني مرين (اكتوبر 1258) . وكان رابع أولاد عبد الحق هو الذي تسلم امرة القبيلة . وتقلد الملك وهو في السادسة والاربعين أو الثامنة والاربعين من سنه ولم يصفه لنا الاخباريون محاربا ، مقاتلا حياته كلها في بلاد المغرب واسبانيا فحسب بل كذلك ملكا ورعا قائما بالليل معتبرا بحياة الصالحين مواظبا على الصيام حاميا مقام الأولياء .

وواجه في أول عهـده نزاعات جديدة من أجل الملك فاستولى أحد ابناء اخوته على سلا التي تمكّن الموحدون من دخولها مرّة أخرى (اوائل 1260) فاستغل هذه الخلافات النصارى الاسبان من قشتالة على أغلب الظن وأخذوا سلا غرة في شهـر سبتمبر 1260 ولم يقدر أبو يوسف على طردهم منها الا بعد حصّار دام أربعة عشر يوما ، وإلى هـذا العهـد لـــم يجــد بنــو مــرين الفرصــة للمساهمة في الجهاد المقدس باسبــانيا . وقــد عقدً أبو يوسف العزم على ذلك حوالي سنة 1245 في الوقت الذي احتل فيه أخــوه أبو يحيى مكناس ، إلا أن حكمة أخيه السياسية حالت دون تحقيق ما انطوت عليـه نفسه من أمان كريمـة ، فلمـّا هوجمـت سلا وكـانت غزوة أكشر منها محاولة حقيقية للاستقرار بأرض إفريقيا ، صحّ عزم العاهـل الجديد ولا شك ، على مقاومة النصارى . الا أنه كان من الواجب عليه قبل كـل شيء ان يتـم فتـح المغرب الأقصى . لذلك اكـنفى بأرسال بطـن من بطـون بنّي مرين كـان تمرّد عايـه في جهـة شفشـاون ، فوفق بذلك بيـن غاياته الدينيـة وبيـن مقتضيات أمن سلطانه (1262) وتفرغ عنـد ذلك في اطمئنان تام إلى فتسح ما تبقى من مملكة الموحدين وباءت محاولة أولى في منازلته مراكش بالفشل سنة 1262 بعــد معارك طاحنــة امام أسوار المدينــة نفسهــا .

فغيّر أبو يوسف الخطة : وقبل عروض أبني دبّوس الموحدي وأمده بالجيموش والمال على أن يشركه في نصف الغنيمة ونصف ما يفتحه

من البلاد ـ وفتح أبو دبوس مراكش في خريف سنة 1266 ولكنه سرعان ما نقض العهد الذي يربطه بالمريني . ولما ضرب المريني الحصار على مراكش كان يغمراسن الذي استهواه أبو دبوس قد دخل ارض بني مرين . فانقلب أبو يوسف ضد هذا العدو الجديد وهزمه قرب الملوية شر هزيمة في أوائل سنة 1268 ولما نفض يده من هذا الأمر نازل مرة أخرى مراكش وهزم جيوش أبي دبوس ودخل المدينة في الثامن من سبمتبر سنة 1269 . وهكذا تم على أحسن وجه ما كان شرع فيه أبو يحيى بفضل خكفه . وبذلك ورث بنو مرين ملك الموحدين في المغرب الأقصى . وسرعان ما تلقب أبو يوسف بلقب أمير المسلمين على غرار المرابطين . ومعلوم أن لقب أمير المؤمنين كان منذ حوالي عشر سنوات المرابطين . ومعلوم أن لقب أمير العاهل الحفصي المستنصر . ولم يكن في نية أبي يوسف أن ينافسه فيه بل إنه قبل حتى أن تقرأ الخطبة باسم خليفة تونس .

وبينما كان اثنان من ابنائه يقومان بحملة في بلاد السوس وجبال غمارة (في مدخل الأطلس) لاخذ البيعة للمرينيين كان أبو يوسف مقيما بمراكش حيث كانت تتقاطر عليه الوفود من كامل جنوب المغرب الأقصى تبايعه أمام الملإ وارثا للموحدين وتقدم له التهاني والهدايا وليم تشذ عن ذلك سوى القبائل العربية من المعقل المستقرة بجهة وادي درعة وخرج أبو يوسف بنفسه للانتقام منها في ربيع 1271 وبذلك اصبحت بلاد المغرب الأقصى بأكملها خاضعة لسلطة بني مرين باستتثناء العدوة الإفريقية بمضيق جبل طارق التي أذعنت سنة 1273 وسجلماسة التي دخلت في طاعة يغمراسن سنة 1265 تحت تأثير عرب المعقل ثم اضطرت إلى الخضوع إلى المرينيين سنة 1274 بعد حصار دام أشهرا طويلة قد يكون أبس يوسف يعقوب استعمل اثناءه المدفعية لأول مرة .

### الحملة الأولى على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة :

كان مسلمو اسبانيا طلبوا من أبي يوسف أن يمدهم سريعا النجدة سنة 1272 بينما كان في طريقة إلى الانتقام من يغمراسن بساندته أبا دبوس و تفيد المصادر التي لدينا ان العاهل المريني جنح إلى السلم مع خصمه الذي لج في ذلك واستكبر فاضطر أبو يوسف إلى

منازلته مرجئا أمر اسبانيا إلى ما بعد — فهزم مرّة أخرى بني عبد الواد قرب واد ايسلي (16 فيفري 1272) وحاصر تلمسان بدون جدوى وقد شيد قلعة مواجهة لها في تاونت قرب نومور (Nemours) الحالية بالذات وبذلك كسرت شوكة بغمر اسن إلى حين — إلا أن أبا يوسف حرص قبل الزّج بنفسه في اسبانيا على احتلال طنجة وسبتة (1273) ثم استرد سجلماسة (1274) . وما أن فرغ من أمرها حتى وفدت عليه بعثة من غرناطة تناشده الغوث . ولا شيء كان يمنعه هذه المرة من الاعلان عن الجهاد المقدس والسير على سنة الموحدين وهو الذي كان يعتبر نفسه وارثا لهم . وكانت الظروف سانحة . إذ لم يواصل ابن فرديناند الثالث عملية الاسترداد (Reconquista) بنفس القوة بعد أن كادت تتم في عهد أبيه . وكان للملك الفونسو العاشر الحكيم (1262 – 1284) مناقب ممتازة ولكنيها كانت أدبية وعلمية أكثر منها سياسية . ولئن تملكه الأسى في تنظيم شؤون دولته على خير الوجوه . فقد عمل بوصية أبيه وجهز الأساطيل وجيش الجيوش لطرد بني نصر ومحاربة المسلمين في المغرب الأقصى باعانة البابا الا أنه غير رأيه قبل الشروع في تنفيذ خطته . وقد أحدثت الاجراءات الجبائية التي اتخذها غضبا كبيرا بين طبقات الشعب ونالت سياسته الخارجية من هيبته .



شكل 20 : \_ مدينة فاس في عهد بني مرين ٠

وكان المسلمون أعجز من أن يستغلوا مثل هذه الظروف اذكان الأمراء يقاتل بعضهم بعضا بلا انقطاع في الرقعة الضيقة المحاطة بعجل شلير (Sierra de Ronda) وجبل رندة (Sierra de Ronda) فكان بنو نصر لا تنام لهم عين في غرناطة . واضطر الأمير ابن الأحمر إلى الدخول في طاعة ملك قشتالة . الا انه كان يدرك ان عليه الاختيار عاجلا او اجلا بين الخضوع للنصارى او الاستنجاد بالمغاربة واظهر احتلال القشتاليين لقادس (1262) وكذلك حملة جام (Jayme d'Aragon) صاحب الأرغون بمرسية ان خطر النصارى أعظم ، غير أن ماكان يضمره ابن الأحمر من عداوة لابي يوسف جرة إلى الملك ألفونسو جراً . وغير ابنه وخلفه محمد الفقيه رأيه بإيعاز من بعض اللاجئين القشتاليين واغتنم فرصة غياب الملك ألفونسو ليلتمس تدخل بني مرين .

وتمكنت طلائع المرينيين بفضل سفن سبتة من اجتياز المضيق من دون أية صعوبة في افريل 1275 وسجلت بعض الانتصارات في جهة شريش واستولت على الجزيرة الخضراء (Algésiras) التي سلمها صاحب غرناطة إلى الأفارقة بينما كان أبو يوسف في مفاوضة مع يغمراسن توجت بصلح مرضي . بحيث تمكن بدوره من دخول اسبانيا على رأس أهم جيوش بني مرين (16 أوت 1275) .

وشرع في خوض المعارك ، وغزا جهات وادي الكبير السفاي وقرطبة ثم اصطدم بجيش قشتالي عظيم اتى للنجدة بامرة القائد القشتالي الشهير دنّنة (دون نيونيوكونز ليس دي لارا Don Nuno gonzales de Lara) . وكان نصرًا للمرينيين مبينا احتفلوا به كثأر لعام العقاب (8 سبتمبر 1275) .

وبينما كان أبو يوسف يحارب باسبانيا كان والي مراكش المريني ينازل تينملل حيث التجأت صبابة الموحدين وفاتهم . ولم يجد عناء في تطهيرها منهم وابادة البقية الباقية من بني عبد المؤمن . وهكذا جادت سنة 1275 على بني مرين بسلسلة من الانتصارات الباهرة . وعقد أبو يوسف العزم على الاحتفاء بازدهار دولته فأذن ببناء عاصمة جديدة كما فعل قبله سيدي عقبة بالقيروان ومولاي ادريس بفاس وعبيد الله بالمهدية والمنصور بالمنصورية وحماد بقلعة بني حماد ويوسف بن تاشفين بمراكش ويعقوب المنصور المنصور

بالرباط . فاختار موقعا لمدينته الجديدة على مرتفع ينحدر بلطف ويشرف على غربي مدينة فاس ويمسر منه وادي فاس قبل أن ينصب على منحدرات المدينة القديمة . وكان هذا المكان يساعد على تطور مدينة كبرى مشل فاس ويتيح كذلك مراقبة سكان هذه المدينة المشاغبين الذين تركت ثورتهم سنة 1250 ذكرى مريرة في نفس ملوك بني مرين . وبدأ اختطاط المدينة على حسب السنة المعهودة في 21 مارس 1276 واستنجزت الأشغال : وسرعان ما أقيمت الأسوار وبني المسجد الكبير والقصر والسوق والحمام ومنازل اعيان المدولة وذلك على حسب مثال ضبط من قبل وفتح المسجد للعبادة في جانفي جانفي 1279 وسميت المدينة في أول الأمر المدينة البيضاء ثم حرى على الالسن اسم فاس الجديد تمييزا بينها وبين فاس البالي .

ويمكن التساؤل من أول وهلة هل ان الشأن كان يتعلق باحداث مدينة بأتم معنى الكلمة ام لا ؟ اذ أن المدينة الجديدة المبنية لصق القديمة ورثت عن الاولى بطبيعة الحال سمعتها واستفادت من نشاطها التجاري وكسل المرافق التي تواجدت في عهد المسرابطين وخاصة الموحدين حسبما يبدو. والواقع فان الذي بناه أبو يوسف بلد طريف من حيث السكان على الأقسل ذلك اننا بازاء مدينة مرينية ادارية وحربية بقيت حتى في العصر الحديث ورغم التغييرات التي أدخلت عليها متميزة جدا عن فاس البالي.

وفي نفس الوقت أوعز أبو يوسف ببناء قصبة مدينة مكناس بقصرها ومسجدها الكبير وامر بتشييد مدرسة في فاس البالي كائنة جنوب جامع القرويين وصالحة لسكنى الطلبة الوافدين من الضاحية. وظهر العماهل المنتصر في مظهر المشيد العظيم وفقا للسنن المغربية السمحاء.

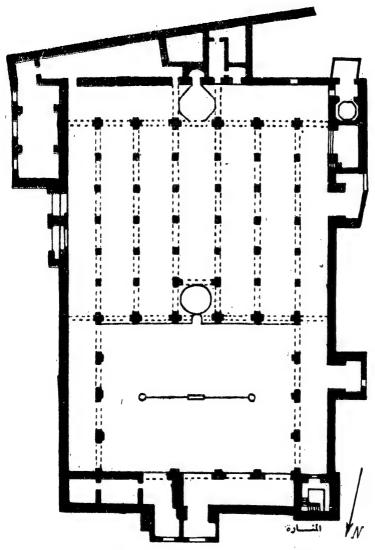

شكل 21 : رسم الجامع الكبير بفاس الجديد .

## حملات جديدة باسبانيا:

واجتاز أبو يوسف المضيق ثانية سنة 1277 ، وكنان غرضه في هذه المرة جهنة اشبيلية التي نسفها نسفا : فقند قينل انه كنان يقطع في بعض الاحيان بنفسه الاشجار المثمرة ليقتدي به غيره . كمنا أنه استعرض قواتنه

أمام اشبيلية ليلة المولد النبوي (11 أوت 1277) محلى ضوء الحرائق المشتعلة بالضاحية . ولم تمر بضع أسابيع حتى نال جهات شريش وقرطبة ما نال غيرها . الا أن الرياح لم تجر بما كان يشتهيه المسلمون رغم نجاحهم الباهر ، ذلك أن مدينة مألقة كأنت بيد عائلة منافسة لبني نصر اصحاب غُرناطة فجنحت إلى المرينيين منذ حملة أبني يوسفِ الأولى بلُّ خطت خطوة سنة 1278 فوهبت اليهم مدينة مالقة ، وقبل أبو يوسف عرضهم مميًّا أغضب محمّد الفقيه ملك غرناطة غضبا شديدًا ، وكان من الضّعف بحيث لم يَقُو على مواجهة المرينييين بقوّة السلاح فركن إلى المفاوضة: ولم يجـد عناء في جعل الملك الفونسو العاشر صاحب قشتالة في صفه ووفق مـن جهة أخري إلى الاتصال بوالي مالقة المريني الذي نزل لَّه عِن البلد (فيفري 1279) وأخيرا أبرم اتفاقا معَّ يخمراسن الذيّ التزم بـأن يـأخد بأذيالٍ أبيي يوسف في إفريقية حتى يمنعه من النهوض إلى الحرب بـاسبانيــا . غير أن أبــا يوسف كان ماضيا في تحقيق ذلك على جناح السرعة لو لم تحل دون تحركات جيوشه أمطار غزيرة ولم تشدّه إلى المغرب الأقصى ثورة خطيرة قام بهـا عرب سفيان في جهـة مراكش. وفي الاثناء ضرب الفونسو العاشر الحصار على الجزيرة الخضراء برا وبحرا ، وبذلك طفح الكيل اذ أصبح هذا الميلك خطراً على محمد الفقيه فالتفت إلى أبي يوسف من جديد ومده بالسفن وبفضلها تمكّن الأسطول المريني من فك الحصار . وحشر أبسو يوسف من جهته كلُّ المراكب الموجُّودة في المغرب الأقصى وأوكل قيادتهـا إلى ابنـه أبـي يعقــوب . ودارت معركــة بحريــة بخليــج الجزيـرة الخضراء في 21 جويلية سنة 1279 وانتهت بانتصار المسلمين : وتوارى بذلك خطر الفونسو العاشر . ولم يبق في وجه المريني سوى يغمر اسن: فانهـزم بنو عبد الواد مرّة أخرى في البسائط وحوصرت تُلمسان مرّة أخرى فصمدت أمام جميع الهجومات (1281) .

وقام أبو يوسف بحملة جديدة باسبانيا سنة 1282 بإلحاح من الفونسو العاشر : ذلك أن ملك قشتالة استنجد بالعاهل المريني على ابنه شانجة (دون سانش Don Sanche) الذي خرج على طاعته لخلاف معه في شأن وراثة الملك واجتاز أبو يوسف المضيق بدون تردد : فلم يجن على ما يظهر من حركته سوى الغنائم وتاج قشتالة الذي تسلمه رهنا لديه (1283).

وتوفي يغمراسن في ربيع سنة 1283 بعد أن نصح خلفه بالاقلاع عن الصراع العقيم الذي نهض به هو نفسه ضد بني مرين ، كما مات الفونسو العاشر في ربيع سنة 1284 واعتلى العرش ابنه المتمرد شانجة . فلما أصبح أبو يوسف في مأمن من خطر تلمسان عزم على اغتنام فرصة هذا التغيير في عرش اسبانيا للهجوم عليها . ولم يتمكن من ذلك الا سنة 1285 اذ اضطر إلى القيام بحملة في السوس ودرعة السفلى لتأديب عرب المعقل الذيسن عائوا فيها فسادا ونهبا .

وهكذا فان أبا يوسف لم يجترز المضيق للمرة الرابعة الا في السابع من افريـل 1285 . ولم تكن العمليات العربيـة ذات بال باستثناء المعارك التَّى خاصُّها الأسطول القشتالي لمحاولة السيطرة على المضيق ولكن بدون جَدُوى . ولمَّا اعيى شانجة الأمر ، جنح إلى السلَّم فاغتنم أبو يوسف الفرصة لوضع حد لحملة لاطائل تحتها ، وقبلت شروط المريني القاضية بأن يُعامل تجار المسلمين في أرض النصارى معاملة أحسن وأنّ يمسك شانجة عن التدخل في الشؤون الخاصة للممالك الاسلامية بالجزيرة وأن يرجع إلى المسلمين المخطُّـوطات العربيـة التي وقعـت في أيدي النصارى إثر حرب الاسترداد وكانت من الكشرة والأهمية بحيث بلغت 13 حملا من البغيال ورضي المريني مقابل ذلك بدفع غرامات عما ألحقه جيشه من ضرر بأرضِ النصّارى . واحتفّل بنو مرين بهذا الصلح واعتبروه انتصاراً (21 أكتوبر 1285) . واستلهم الشعراء هــذا الحدث واحتفظ القرطاس بما جادت به قرائحهم في هذه المناسبة ، ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى اعتمل أبو يوسف وقضى نحبه بالجزيرة الخضراء يموم 20 مارس 1286 . ونقل جثمانه إلى الضريح الذي كان أذن باقامته في شالة .

واذا اعتبرنا أبا يحيى مؤسسا لدولة بني مرين فان أبا يوسف كان صانع عظمتهم. فعلى يديه تمت وحدة المغرب الأقصى في ظل الدولة المرينية وبفضله شيدت المباني الجديدة واستؤنفت سنّة الغزوات المغربية في اسبانيا. وقد أصبح أبو يوسف أعظم ملك بحق في بلاد المغرب إثر موت المستنصر الحفصي وما تبعه من اضطرابات من أجل الخلافة وبعد هلاك يغمراسن وما طرأ على سياسة تلمسان من تغيير. غير أن سلطانه

كان معرّضا للاخطار: ذلك ان عددا كبيرا من أمراء بني مرين لم يرضوا بسلطة العائلة الحاكمة وكان العرب سواء منهم من وطنّهُم الخلفاء الموحدون بالمغرب الأقصى أو من المعقل الذين لم يمر على قدومهم إلى الجنوب وقت طويل ، على أهبة دائمة لشق عصا الطاعة في وجه الحكومة . وكان أحفاد الموحدين وصنهاجة الأطلس الأعلى يضيقون ذرعا بحكم المنتصرين عليهم ، ويحنق لنا أن نتساءل مع «هـ . تراس» هل أن الجيوش المرينية كانت كافية للاضطلاع بالمهمات التي كلفهم بها ملوكهم ، ولا سبيل إلى نكران ما كان لهؤلاء الفرسان من قيمة حربية غير الهمن الدلالة بمكان أن نلاحظ ان أبا يوسف كان عاجزا عن مواجهة الجبهتين بنجاعة ، ثم إن سياسة بني مرين على نحو ماضبطها أبو يوسف المجبهتين متجهة قبل كل شيء إلى الماضي اذ كان يرمي إلى بعث الأمبراطورية الموحدية من جديد بعد أن أزالها رغم افتقاره إلى ما استقام المموحدين من وفرة الجند وعلو المنزلة الدينية .

#### أبـو يعقـوب يوسف :

كان ابنه أبو يعقوب يوسف (1286 – 1307) وليا للعهد منذ زمن طويل ولم يجد مشقة في مبايعته من قبل الأوساط الرسمية غير أنه سرعان ما اضطر إلى مواجهة ثورات خطيرة كشفت عمّا كانت تشكوه الدولة المرينية من مرض الايام . فلقد تمرد عليه أحد أفراد عائلته قرب وادي هرعة وعين أبو يعقوب أحد إخوته على رأس جيش صغير لكنه عوض ان يؤدب المتمرد تحمالف معه عليه . وتقبض أبو يعقوب على الثوار حينما كانوا يحاولون اللياذ بتلمسان وقتلهم بتازى (1286) . وتمردت في نفس الوقت احدى القبائل بالجهة الجبلية من جنوب فاس فكسر شوكتها بسرعة . ولم يمض وقت طويل حتى استنهض عليه أحد أقربائه قبيلة من المعقل بدرعة ففتك به في جويلية 1287 وانتقم من نوفمبر 1288 فحمل السلاح في وجه أبيه بمراكش . وأخمدت الثورة بسرعة هذه المرة ايضا . وتمكن الأمير الثائر أبو عمرو وشريكه الأول في هذه الفعلة من الفسرار والالتجاء إلى تلمسان . وعم الهدوء البلاد في هذه المعة أعوام أعلن اثرها بنو وطاس العصيان وهم بطن من بطون في طيلة أربعة أعوام أعلن اثرها بنو وطاس العصيان وهم بطن من بطون

بني مرين استقروا بالريف وأسسوا في القرن الخامس عشر دولة بالمغرب . وقضى أبو يعقوب ما يناهز ستة أشهر في حربهم قبل اخماد ثورتهم . (ربيع 1293) وأخيرا ثار ابنه المتمرد أبو عمرو من جديد بعد أن عفا عنه وظل يقاوم في جهة غمارة من سنة 1295 إلى سنة 1298 بينما كان أبوه ينازل تلمسان .

وكانت شؤون اسبانيا في المقام الأدنى من مشاغل أبيي يعقوب . وفعالا يظهر أن هذا الأمير المعتز بارائه والمتحلل من التقاليد أدرك أن النضال في جبهتين قد يكون وخيم العواقب على الدولة المرينية فانحصر سعيه في إيجاد حل مشرف لدرء الخطر الاسباني . وما أن مات أبوه حتى أرجع إلى محمد الفقيه معظم المعاقل التي سلمها هذا الأمير إلى المرينيين وجدد الصلح المبرم مع شانجة سنة 1285 . كما أقدم على تنازلات لبني نصر بمناسبة زفافه من أميرة مرينية من غرناطة .

غير أن شانجة اضطره إلى الحرب اضطرارا عندما كفّ سنة 1291 عن احترام بنود معاهدة 1285 في ظروف غامضة . فنادى أبو يعقوب بالجهاد المقدس واجتاز المضيق بعد عناء كبير اذكان أسطول قشتالة له بالمرصاد وخاض معركة سريعة لم يكسب منها مجدا وتحالف اثرها محمد الفقيه مرّة أخرى مع القشتالي ضد المريني . وتعهد شانجة بالرجال ومحمد الفقيه بالأموال . وضرب الحصار على حصن طريف فاستسلم أهله بعد أربعة أشهر (سبتمبر 1291) واحتفظ به شانجة رغم ما جاء في الاتفاق الذي أبرمه مع الفقيه الذي رجع إلى ما اعتاده من تارجح بين القوتين المتقاتلتين وتخلص من حليفه النصراني خوفا من طموحه المفرط وسعى من جديد إلى التحالف مع المرينيين . واضطر إلى دفع الثمن لأن أبا يعقوب اعياه تذبذب صاحبه وكان زاهدا في الزج بنفسه في اسبانيا . وتنازل له عن بعض الجهات واهداه احدى النسخ الاربعة من المصحف العثماني الذي بعض الجهات واهداه احدى النسخ الاربعة من المصحف العثماني الذي بضرب الحصار على طريف لكن جيوشه منيت بالفشل فلم يشابر اذكان بضرب الحصار على طريف لكن جيوشه منيت بالفشل فلم يشابر اذكان

وعمل عثمان الزياني في أول الأمر بوصية المرحوم والده فـوّجـه عنايتـه لغزو ممالك بنـي حفص غيـر انـه استدرج سنة 1289 إلى إيواء الأمير الهارب أبي عامر ومستشاره. ولئن تصالح أبويعقوب مع الأول فقد طالب بتسلَّيم الثاني . فأبي عثمان واندلعت الحرب بينهما وحاصر الجيش المريني تلمسان من ماي إلى ألحستوبر 1290 من دون نتيجـة تذكر . فترك أبو يعقبوب سبيلها في السنوات الموالية . إذ كان منشغلا عنها بأُمر اسبانيا وثورة بني وطاس ولكنه لم يهملها وزاده حقدا عليها تفاوض ملك بني عبد الواد مع شانجة ومحمد الفقيه ضده سنة 1292 ، ولم يتفرغ لمحاربتها الا سنة 1295 فكانت حربا عوانا دامت 12 سنة . وأحكم الخطة فاحتـل على التوالي تاوريرت الواقعـة على وادي صا (1295) ووجدة (1296) وتاونت وندرومة (1298) . وناوش مرات عديدة تلمسان ولكنه لم يهاجمها الهجمة الحاسمة الا عندما وأتى من النصر. وكان ذلك يوم 6 ماي 1299 فعسكر أمام عاصمة اعدائم وعزم الا ينصرف عنها قبل ان تسقط في حوزته ، ولم يقل حماة المدينة عنه عزما ، أذ كانوا مصممين على الاستمانة . وتقابلت هاتان العزيمتان طيلة ثمانية أعوام كما سبق أن ذكرنا ، وظل أبو يعقبوب طوال هذه الفترة يبسط نفوذه على كمامل المغرب الأوسط حتى مدينة الجزائر بالقبوة تارة وبالتفاوض اخرى . وقد بلغ من السلطان أوجه فكان يستقبل في قصره بالمنصورة السفارات من افريقية ومصر ومكنة ، ودخلت طاعته زناتة المغرب بلا استثناء وعم هدوء كامل مملكته منذ أن مات أبو عامر . ثم إن قوى تلمسان أُنهكت رغم صمودها البطولي العجيب وكانت على قاب قوسيـن أو أدنى من الاستسلام وبلـغ يقيـن أبـي يعقـوب بقرب النصر حدا جعلـه لايعبأ كـثيرا بخروج سبتـة من حوزته اذَّ نزل بها سنة 1306 أحد بني مرين قادما من اسبانيا يعاضِده من طرف خفي صاحب غرناطة وفرض نفُّسه ملكا عليهما ، وتفاقم أمره في المنطقة الجبَّلية من شمالي المغرب الأقصى غير أن أبا يعقوب لم يـأبــه بــه . وبينما كانت أيام تلمَّسان معدودة اذا بالسلطان يخر قتيلاً في 13 ماي 1307 تحت ضربات خصي له نتيجة ملابسات غامضة كان الحريم مسرحا لها .

# أفول نجم بني مرين لأول مرة:

خلف أبا يعقبوب أحد أحفاده يدعى أبا ثابت وكمان في الشالثة والعشرين من عمسره . ونافسه في الحكم ثلاثة أدعياء وسرعان ما ظهسر رابع وقضى أبو ثابت على ثلاثة منهم بسرعة بعد أن تصالح مع أهل تلمسان

واستقدم جنده إلى المغرب الأقصى . وكان رابعهم عثمان بن ادريس المريني الذي كان نادى بنفسه ملكا على سبتة سنة 1306 وأخضع إلى نفوذه آصيلا (Arzila) والأعراش وكامل بلاد غمارة . ونازله أبو ثابت وأسس مدينة تطوان لتكون قاعدة ينطلق منها إلى سبتة . وبينما كان يتفاوض مع أهلها في شأن استسلامهم اذ أودى به المرض في 28 جويلية 1308 .

وخلفه في الملك أخوه أبو الربيع من دون صعوبة تذكر وهو في التاسعة عشرة من عمره وأمكنه استرجاع سبتة في 20 جويلية 1309 اذ كان بنو نصر يسعون إلى كسب ود بني مرين من جديد بعد أن ضيق عليهم القشتاليون اثر استحواذهم على مضيق جبل طارق ، فيستروا الأمر له ولكنه اعتل ومات بدوره في 23 نوفمبر 1310 وهو بصدد قمع شورة بسازى .

واعتلى أبوسعيد عثمان (1310 -- 1331) العرش بعده وبويع من دون عناء رغم وجود منافس له - وكان هذا الأمير البالغ من العمر حوالي خمس وثلاثين سنة ابنا لأبي يوسف وُلد له في أواخر أيامه وكان وديعا تقيا لم تصبُّ نفسه إلى تحقيق مشاريع كبرى . بل ولع مثل أبيه باقامة المباني الرائعة . فهو الذي بنى ثلاث مدارس بفاس ، وهي مدرسة فاس الجديد (1321) ومدرسة الصهريج (1321) ومدرسة العطارين (1323) .

لكن عهده لم يشمله الهدوء كما كان يؤمل ، إذ أمار عليه ابنه الأصغر أبو علي سنة 1315 وخلعه والحال أنه كان يؤثره بمحبته فعينب وليما للعهد ورضي أبوه بالأمر الواقع وقنع بولاية تازى الآ ان أبا علي أدركه المرض فتشجع أبو سعيد وحاصر المتمرد في فاس الجديد إلى أن استسلم فأخره عن ولاية العهد وعين مكانه ابنه الأكبر أبا الحسن ولكنه سمتى أبا علي واليا على سجلماسة ، حيث أقام دولة منظمة بأتم معنى الكلمة لها ميز انيتها وجيشها النظامي وعسكرها الاحتياطي المجند من بين عرب المعقل واخضع واحات توات وتيكورارين وكذلك وادي السوس . ثم شهر السلاح مرة أخرى في وجه أبيه سنة 1320 فاستولى على واحات درعة فمراكش سنة 1322 . وأوشكت مملكة بني مرين بذلك ان

تنقسم إلى مملكة بالشمال ومملكة بالجنوب. فأدرك أبو سعيـ الخطر وتحرّك نحو ابنـه وهزم جيوشه في أم الربيـع غير أنه عفا عنه مرّة أخرى وتركـه على رأس سجلمـاسة .

وقد هم في أول عهده بالتدخل باسبانيا غير أنه لم يحقق هذه الأمنية رغم أن الظروف كانت مؤاتية فقد مات فرديناند الرابع ملك قشتالة سنة 1312 بينما لم يزل وارثه في المهد. ولو كان أبو يوسف مكانه لاستغل ولا شك هذا الوضع. وفي سنة 1316 أعلن والي سبتة يحيى بن العزفي استقلاله وبقي على هذه الحال في الواقع مايقرب من عشرة أعوام يوأخيرا استغاثت غرناطة سنة 1319 من جديد بالمرينيين أمام خطر القشتاليين وكان أبو سعيد جنوحا إلى السلم فوضع شروطا مجحفة وانتهى الأمر عند هذا الحد. أما فيما يتعلق بتلمسان فاننا نسجل له حملة واحدة لم يحالفه فيها النجاح سنة 1314.

غير أن سياسة بني مرين دخلت منعرجا جديدا في آخر عهدهم – فقد اضطر العاهل أبو بكر الحفصي تحت ضغط أبي تاشفين صاحب تلمسان عن إلى طلب عونهم (1329) فبعث أبو سعيد بقوى ضئيلة لصرف تلمسان عن بني حفص وفي نيته بالخصوص الاستفادة من هذا الوضع الجديد . ذلك أنه كان رغب سنة 1321 تزويج ابنه وولي عهده أبي الحسن من أميرة حفصية فرد طلبه وجدد مسعاه سنة 1331 فكان له ما أراد، ونزلت الأميرة فاطمة بساحل المغرب الأقصى في شهر اوت فتوجه حموها لاستقبالها وداهمه المرض فيضواحي تازى فلفظ النفس الاخير يوم 25 أوت.

#### أبـو الحسن :

بلغ سلطان بني مرين أوجه في عهد أبي الحسن (1331 – 1351) الذي يعتبر أعظم ملك في القرن الرابع عشر بما حققه من استرجاع للامبراطورية المغربية الممتدة من الأطلس إلى فاس وبما تحلي به من هيبة وورع ، وما بلغه بلاطه من صيت ، وما شيده من مبان في أيامه .

وكان عند اعتلائه العرش في الرابعة والثلاثيين أو الخامسة والاربعين من عمره إذ تختلف المصادر حول تاريخ ولادته بنحو أحد عشر عاما . وكان مهيب الطلعة بالمغ السمرة اذ ولد من أمّ حبشية فلقب بالسلطان الأسود . وكان وافر النشاط حتى ان الأتعاب كانت بالنسبة إليه مــن اللذائذ حسب قول ابن خلدون .

وذكر لنا ابن مرزوق كيف كان يقضي يومه بفاس فكان يصرف القسم الأكبر منه في تلاوة القرآن الذي يحفظ نصفه عن ظهر قلب وفي قراءة خطب الوعظ والارشاد وكتب الدين صحبة الفقهاء وكذلك لزيارة أضرحة الأولياء ، وكان الاتقياء في بلاطه يرعون حياته الدينية ، لاتنام لهم عين ، ولا تأخذهم فيه لومة لائم وكان يمارس الحكم بكل أمانة وينظر بمعية كاتبه ومستشاره الخاص ووزرائه المسائل والشكاوى المعروضة عليه وعنذ ذلك يدخل عليه مشايخ القبائل المرينية والعربية وكذلك الوفود وأعيان القبائل ولاشك انه كان يقرأ لمشايخ القبائل حسابا ويتقى شرهم فكان يسألهم عرض مطالبهم في أيام معينة وحسب نظام مضبوط.

ونحن نأسف لسكوت ابن مرزوق عن فحوى هذه المجالس الدورية وهو الذي عايش السلطان من قرب ، وأغلب الظن ان أبا الحسن كان يتخلص إلى حد ما من وطأة هذه المراسم عندما يكون في معسكره . الا أنه من اليقيني انه كان مضطرا إلى التمسك بهذا النظام طيلة احتفاظه بنفوذه . غير أن ما توحي به هذه السلطة من عظمة كان زائلا اذ فشلت سياسة الفتوحات سواء في اسبانيا او إفريقية وآل به الأمر في آخر المطاف إلى العدول عن استرجاع المغرب الأقصى من قبضة ابنه المتمرد عليه .

ان سياسة أبي يوسف وأبي يعقبوب الحازمة هي التي ضمنت بدون منازع بسط السلطان المريني على المغرب الأقصى . غير أن وجود أبي علي بسجلماسة كان يهدد بالفشل مجهودات السلطان الجديد الموجهة ضد بنى زيان أو النصارى في الجزيرة .

لذا رأى أبو الحسن من الحذر ترك أخيه يستأثر بتافيلالت اجتنابا للقطيعة لكنه أجبر على التخلي عن منازلة تلمسان بعد أن اتفق مع بني حفص ليضرب على سجلماسة حصارا دام سنة كاملة وكان لسقوط المدينة في أيدي الاعداء ولموت أبي على تأثير سيء على مملكة تافيلالت فلم تقم لها قائمة طيلة ثلاثين سنة . وقضى أبو الحسن كذلك على إمارة

السوس المستقلة بفضل العرب الذين جازاهم بالاقطاعات واجبر ظواعن درعة على دفع الجباية . وبذلك ظهر له أن سلطانه على المغرب بلغ حدا من القوّة يخوّل له التدخل الفعلى في الخارج .

وظلت الحالة في اسبانياً بعـد موت الفونسو العاشر يكتنفها الغموض وكانت المناورات والمطامح الشخصية وتغيّر الاحلاف من حال الى حــال وفتور الحماس الديني تحول جميعها دون قيام أي طرف من الاطراف بهجوم حاسم غير أن ملك قشتالة تمكن من الاستيلاء غـرة على جبل طارق. ولئن أضطر ألى رفع الحصار عن الجزيرة الخضراء فقد سلم إليه بنو نصر مقابل ذلك مدينتين وكاد صغر ستن الفونسو الحادي عشر (1312 ـ 1350) ينال من مكاسِب النصاري. وَلَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ السَّأَنْفُ حَرْبُ الْاسترداد حالمًا تخلص من أوصيائه (1327) ولم ينج أمير غرناطة الا بفضل بني مرين الذين استنجد بهم مرة أخرى ثم اسرعان ما أطردهم عندما أصبح في مأمن من أعدائه. فلما أستعاث ثانية بهم كان أبو الحسن أدهى من أن تنطلَّى عليه الحيالة وسرعان ما استرجع سلطان فاس الجزيرة الخضراء (1333) ثم شرع بعد تأهب دام ست سنوات في افتكاك إسبانيا من المنصارى بالتعاون مع بني نصر. فوحد الخطـر بين قشتـالة والارغــون ولم يقــووا رغم ذلك على مغالبة الاسطول المريني المعزز بسفن بني حفض فسجل انتصارا بحريبا باهرا (5 افريل 1340) وسيطر لحين على مضيق جبل طارق. ثم ضرب أبو الحسن الحصار على طريف تعاضده جيـوش غرناطة . وتمكنت المدينة بفضل مناعة اسوارها ونجدة شواني جنوه من الصمود حتى خف إلى نصرتها النصارى وقد جيشوا جيشا بلغ ولاشك خمسة وثلاثين ألف رجل وحصل الصدام شمالي طريف على ضفاف ريو دي سلادُو (30 أكتوبُر 1340) وتمكّن المحاصرون من خرجة سجلوا بها نصرا يعتبر من أهم ما حققه النصارى منذ يوم العقاب. وقفل المرينيون راجعين إلى المغرب الأقصي في عناء كبير . ولم تمض أربعـة أعوام حتى سقطت الجزيرة الخضراء في أيدي ملك قشتالة بعد حصار دام أكثر من عشرين شهرا شاركت فيه نخبة من فرسان انڤلترا وفرنسا وأيطاليــا (26 مارس 1344) .

ويؤكد ابن خلدون ان ابا الحسن كــان « موقنا بظهــور أمر الله وإنجاز وعده برجع الـكــرة وعلــو الدين »

غير أن الله يريد من الانسان أن يسعى على غرار هرقل الخرافي واكتفى السلطان بالاماني السلبية، بينما انتهى أمر الفتح الاسلامي بلا رجعة. وفي الوقت الذي كان أبو الحسن منطويا على نفسه في تونس بعد كارثة القيروان كان ألفونسو الحادي عشر صاربا الحصار على جبل طارق (أوت 1349) وكان علي وشك اقتحامه لو لم يفتك به الوباء وهو في ريعان الشباب (مارس 1350). القد أبعد نهائيا خطر بني مرين عن أرض اسبانيا ولم يبق لورثته الإأن يحاربوا مملكة غرناطة بمفردها.

وكان أبو الحسن أسعد حظا في مواجهة تلمسان فقد استجاب كرغبة والد زوجته أبي بكر الحفصي وطالب أبا تاشفين أن يكف عن مناوشة بني حفص . فلتج أبو تاشفين واستكبر وكانت القطيعة (1334) وتحركت جيوش بني مرين بقيادة السلطان في أول سنة 1335 وسرعان ما طوقت تلمسان ثم انطلقت إلى غزو المغرب الأوسط بينما كانت المنصورة في عز نهضتها (ترجع آثار المباني العظيمة الماثلة حتى اليوم إلى ذلك التاريخ) وتلمسان رازحة تحت حصار بالغ القسوة . ولقد استماتت في الدفاع وصمد أبر تاشفين حتى النهاية بل ذهب به الأمر إلى الذود بسلاحه عن قصره أثناء الهجمة الحاسمة (غرة ماي 1337) فخرج وظفر به القوم وأجهز عليه في الحين وهكذا نجح بنو مرين لأول مرة في أخذ البلد عنوة بعد أن ذاقوا من أجل ذلك الأمرين . وأبلغ أبو الحسن الخبر إلى كبار ملوك المسلمين في عصره فجاءته التهاني من مصر والسودان وطبعا من غرناطة وتونس .

غير أن طموح أبي الحسن لم يقف عند هذا الحد": فقد ظلت ذكرى الأمبر اطورية الموحدية عالقة بذهنه مشل اسلافه ولم يزل يتوق إلى بسط هيمنته على بلاد المغرب بأكملها. خاصة وأن الدولة الحفصية تبدو وكأنها تدور في فلك فاس. ثم إن أبا الحسن طلب من والد زوجته سنة 1341 و 1342 ان يسلمه عددا من اللاجئين المرينيين المطرودين من اسبانيا فكان له ذلك. وفي سنة 1346 الت على أبي بكر ان يزوجه من ابنته الثانية اذ هلكت الأولى في حوادث طريف المؤسفة (1340) ، وكان في كل مرة يعتمد في تنفيذ أغراضه على ابن تافركين حاجب بني حفص والمتزعم للنزعة الموالية للمرينيين في البلاد التونسية . غيرأن أبا الحسن لم يقدم على أي عمل في حياة أبي بكر . فلما مات هذا الملك واستشرى يقدم على أي عمل في حياة أبي بكر . فلما مات هذا الملك واستشرى

التنافس بعده وجد من غير شك الفرصة سانحة بعد طول انتظار . وفي ربيع سنة 1347 قصد تونس على رأس جيوشه و دخلها في 18 سبتمبر من نفس السنة واستقرّ بها كمَا لو كانت بلادًا مغلوبة على أمرها .

ومعلوم أنه أغضب العرب عندما نال من امتيازاتهم وانهم هزموه قرب القيروان في 10 افريل 1348 وحاصروه في مدينة سيدي عقبة . غير أنه تمكّن بمداخلة بعض بطون العرب من الخلاص والتحق بتنونس وارجع الأمور إلى نصابها . ولكن المملكة المرينية لم تخرج سالمة من هذه الأزمة . فقد استقل بالحكم أبو عنان ابن السلطان ونائبه في المملكة اثناء غياب والده و تخلّى عن تلمسان . فعاد اليها بنو عبد الواد و ركزوا فيها نفوذ بني زيان من جديد ، وتمرّد عدد من امراء بني حفص على الحكم المريني في بجاية وقسنطينة وعنّابة . وحاول أبنو الحسن طيلة سنة أن يمسك من جديد برمام الأمر ثم قرر في الآخر أن يعنود إلى المغرب الأقصى بعد أن فشلت مساعيه في تنونس فشلا ذريعا (آخر ديسمبر 1349) .

وسافر عن طريق البحر اذ كان السفر برا متعذرا تماما . وقامت عاصفة فتشتّت أسطوله وقذفته الأمواج في جزيرة صغيرة قريبة من بجاية حيث كاد أن يقع في قبضة القبائلية . وانتهى به المطاف إلى مدينة الجزائر في حالة يرثى لها وهناك التفتّ حوله عرب بني سويد . وقصد تلمسًان مُعتَّدًا بقوتهم غير انه انهزم في سهل شلف . ـ واستجمع قواه وانقض على تافيلالت صحبة انصاره وحطّ بسجلماسة ثمّ اضظـر إلى التخلي عنها عندما اقتربت منه جيوش أبيي عنان وتخلى عنـه عرب بنـي سويد فرمى بنفسه حينئذ على مراكش حيث مكسه بعضهم من الاستقرار بهما وإقامة شبه دولة . لكن ابا عنان حمل السلاح من جديد والتقى الجيشان على ضفاف أمّ الربيع في ماي 1350 . فانهزم أبو الحسن وكـاد أن يقتــل فلاذ إذ ذاك بجبال الأطلس الأعلى حيث آوته قبيلة هنتاتة الموحد"ية. ولا حقه أبو عنان وشدّد عليـه الحصار طيلة الشتاء واضطر أباه إلى التفاهم وقد أخـذ الكلل من أبيي الحسن مأخذه وعمَّه اليأس وأعوزه المال . فرضَى بالتنازل لفائدة الغاصب مقابل شيء من « المال والكسى » . وبينما هو كذَّلك أذ داهمه المرض « فافتصد لإَخراج الدّم » فتعفن الجرح فلقي حتفه و هـو على أتعس حال في جبال هنتـاتة يوم 24 ماي 1351 . ويروى أن "ابا عنان ذرف الدمع

على جثمان أبيـه وأذن بدفنه في « مقبرة سلفه » بشـالة حيث لايــزال قبــره ماثلا إلى اليــوم .

ولم يكن هذا السلطان العظيم المنكود الحظ فاتحا محروما من ثمرة مطاهحه فحسب بل إنه إلى ذلك ترك على غرارأبيه وأجداده معالم معمارية بالغة الاهمية: منها مسجد الشرابليين وأبي الحسن بفاس ومسجد المنصورة وهو أفخم البناءات المرينية وسيدي بومدين بتلمسان ومدرستا الواد والمصباحية بفاس ومدارس تازى وسلا ومراكش ومكناس وقد أتعها أبو عنان ومدرسة سيدي بومدين وأخيراً أعاد بناء مارستان فاس.

#### أبسو عنسان:

ولد ابنه وخلفه أبو عنان فارس (1348 – 1358) في جانفي 1329 – فقد كان عند اعتلائه العرش في سن الشباب فيه ما في الشباب من الجموح والطموح وشدة المراس وكان طويل القامة جميل الطلعة كثير الإقدام مثقيفا ، توفرت فيه مناقب عظماء الملؤك ، غير انه كان مستبدا برأيه يأنف الاستشارة ، وقد باخ طموحه حدا جعله يتجاسر على التسمى بأمير المؤمنيسن .

ويظهر أن الظن ذهب به أول الأمر – عندما استأثر بالسلطان – إلى أن أباه اهلكه الطاعون في تونس . ثم ان أحد ابناء أخيه انفرد بالحكم في فاس الجديد قبل أن يُقدم هو نفسه على مثل هذا العمل والخلاصة انّه يمكن تبرير موقفه إلى حدّ ما الا أنه عندما بلغه أن "أباه على قيد الحياة لم يغيسر موقفه ، ولم يجد عناء في طرد منافسه من فاس الجديد ولا في وضع المغرب الأقصى تحت رايته . والجدير بالملاحظة أن تلمسان والمغرب الأوسط كانا في نفس الوقت يجاهدان من أجل التحرر من الهيمنة المرينية .

وانحصرت عناية أبي عنان طيلة السنوات الأولى من ملكه في القضاء على أبي الحسن . وأخذ ابتداء من سنة 1352 يسعى إلى انجاز ما كان أنجزه بوه من قبل . وتصدى بطبيعة الحال أول ما تصدى إلى تلمسان ، وما هي الآ معركة ببسيط أنكاد حتى استسلمت له المدينة بعد ان حقق النصر بفضل خصاله الشخصية (14 جوان 1352) ومن ثم واصل انطلاقته من دون

توقف فاستولى على كامل المغرب الأوسط حتى بلغ بجاية (خريف 1352) ومنذ ذلك الحين بدأت المتاعب فتمرّدت بجاية سنة 1353 واضطر إلى غزوها من جديد وظهر دعيّان سنة 1354 أو عز الحفصيون إلى أولهما بذلك في جهة قسنطينة وأرست بالثاني مراكب قشتالة على سواحل السوس فقضى أبو عنان على كليهما. وفي سنة 1335 أعلن والي جبل طارق عن استقلاله فاضطر الأسطول المريني إلى محاصرة البلد لحمله على الاستسلام.

ولمنا استتب الأمر لأبي عنان شرع في تحقيق مشروعه الأكبر ذاك الذي فكر فيه أبوه كما فكر فيه الموحدون من قبله أي وضع كامل المغرب تحت سلطة بني مرين . وبدأت الأمور على أحسن ما برام ، فقد في تحت قسنطينة في أول صائفة 1357 كما فتحت تونس في سبتمبر من نفس السنة ونحن نعلم أن عرب إفريقية سرعان ما تمردوا كما تمردوا مس قبل على أبي الحسن تحدوهم نفس الأسباب . وأنهك أبوعنان قسواه في مطاردتهم حتى جهة بسكرة حيث أخذ الكلل من الجيوش مأخذه وبدأت تتشتت فسا كان منه الا أن تسراجع القهقرى وعاد إلى فاس في نوفمبر 1357 . ولم يعتبر هذه الخيبة قاضية فوجه في السنة الموالية جيشا بقيادة أحد وزرائه لاخضاع الأوراس ، فكان له ذلك ، ولم يلبث ان مرض مرضا شديدا فانقسم وزراؤه إلى كتاتين تؤيد كال واحدة منهما احد ابناء السلطان المحتضر .

وتمكن الفودودي وهو من أشد الوزراء جسارة من فرض موشحه وهـ و طفل لم يتجاوز الخامسة من عمـره ــ ثم خنـق أبا عنـان الذي طـال احتضاره (5 ديسمبر 1358).

وقد يبدو عهد أبي عنان إعادة أمينة ولكنها مختصرة لعهد أبي الحسن، وفعلا فان اطوارهما متماثلة الا أن النتائج متغايرة، ذلك أن أبا عنان لم تهزمه عرب إفريقية بل خذلته جيوشه التي أبت مراصلة القتال، فقله حمّل ملوك بني مرين رعاياهم فوق مايطيقون وبلغ جهدهم أقصاه. ومن جهة أخرى تفاقم انحلال الدولة المرينية وأصبح حالها أكثر تداعيا ممّا كان عليه قبل عشر سنوات وصار الوزراء هم الذين يولمون الملوك ويعزلونهم. وستتواصل الأزمة التي ظهرت بموت أبي عنان إلى نهاية

دولة بني مرين بالذّات . وسيطول أمدها وتنولد عنهـا نتائـج بـالغـة الخطورة بحيث سوف يعجز بنو وطاس عند توليهم مقاليد الحكم عن تدارك الأمـر .

## انحطاط الدولـة المـرينيـة :

ما أن هلك أبوعنان حتى عمت الفوضى في مملكة بني مريس كما يستشري الداء الفتاك في الجسم العليل فتنازع على الحكم الوزراء والادعياء المرينيون والعرب وكتائب النصارى وتهالكوا في ذلك . وكان الحكم لايدوم أكثر من بضعة أيام أو أشهر وتعددت المؤامرات والاغتيالات . وأصبحت هذه الدولة التي تألق نجمها فيما مضى وأوحت بقوة السلطان شبيهة بآلة انخرم سيرها .

وخلا الجو في أول الأمر للوزير الفودودي على أنه كان يخشى منافسة أمير هنتاتة المهيمن على جهـة مرّاكش ولم تمض ثمانيـة عشر شهـرا على موت أبني عنان حتى رشح وزير آخر يدعى ابن ماساي دعيًّا وسعى إلى مسكّ زمام الحكم في ظله: (ماي 1359) وفي نفس الوقت ظهر دعي آخر يدعى أبا سليم و هو أبـن ابـي الحسن ... يعـاضده بطرس القـاسي (Pierre Le Cruel) ملك قشتالة ، ودفع الحدس الوزيرين إلى التخلي عن مرشحيهما والتقرب من أبسي سليم الذي بويسع في جويليــة 1359 . ونفّي الفودودي إلى مــراكش فـأُعلن العصيان والقي عليـة القبض ومثل به (ربيـع 1360). وبينمـا كــان ابن ماساي وأبو سليم يتوهمان انهما يمسكان بزمام الحكم اذا بوزير جديد هو عمر بن عبد الله يفسد عليهما الخطة ويتحالف مع قائد الكتيبة النصرانيـة الاسباني لمبايعة ابن من أبناء أبي الحسن يدعى تـاشفين كـان يغلب عليـه البَلَهُ في 19 سبتمبر 1361 ، ولم تمض أشهـر قلـيلـة حتى اعتبـر الـوزيـر صاحبُ السلطة الحقيقية أن الملك دون المستوى فاستقدم آخر سنة 1361 أحد أحفاد أبي الحسن من بسلاط قشتالة حيث كمان لاجئمًا ويدعى أبا زيمان ، وفي هـذه الاثناء كـان شمل بني مرين يتمزِق ، فكـان بنـو عبـد الـواد ينتهـزون كـل الفرص للانتصاب بتلمسـان فيُطردون منهـا في كـل مرّة ، وكان جِنوب المغرب خاضعا في واقع الأمر إلى الأمير الهنتـاتي ، وأخير استقر أمير مريني بسجلماسة باعانة عرب المعقل وظهر في مظهـر الملك ، وأراد أبو زيبان بعد مرور سنوات التخلص من سيطرة وزيره واعتزم قتله ، فعلم بذلك عمر بن عيد الله بواسطة الحريم حيث كانت له عيون ، وأوعز بخنق سيده وأحل محله ابنه أبا الحسن عبد العزير الذي كان الى حد ذلك الوقت مسجولا في قصدر فاس (خريف 1366).

وكان السجين الذي أصبح سلطانا ، شابا ضعيف البنية ولكنه يختزن طاقة عظيمة في جسمه المنهسوك تشد أزره أمه وهي امرأة سديدة الرأي حارة ولما فطن الوزير عمر أن سلطانه لم يحقق ما وضعه فيه من آمال ، فكر في القضاء عليه ولكن أمره ا نكشف فأ مرعبد العزيز بأن تتناوله السيوف هبرا أمامه ثم تصدى إلى تنظيم أمور دولته (جويلية 1367) ولم يكن الذي جرى ليروق للهنتاتي صاحب الجنسوب فشق عصا الطاعة . فخرج عبد العزيز الى منازلته وتعقبه في الجبال والشناء على أشدة ثم تقبيض عليه (ربيع سنة 1370) وتفرغ بعد ذلك إلى تلمسان حيث استقر مرة أخرى أبو حمو أمير بني عبد الواد ونازلها فسقطت في يده من دون مقاومة (7 أوت 1370) ثم واصل عبد العزيز حركته في المغرب الاوسط وبسط نفوذه عليه بعد أن تغلب على النسق الذي كانت عليه في أيام عزها عهد أبي يعقبوب ، ولكن على النسق الذي كانت عليه في أيام عزها عهد أبي يعقبوب ، ولكن لم يدم ذلك طويلا اذ تداعت صحة السلطان رغم طاقته الجبارة : وتوفي في 23 أكتوبر 1372 وترك الحكم إطفيل صغير يدعى السعيد .

واحتكر الوزراء الحكم مرة أخرى: فكان الأمر أولا لأبي بكر بن غازي الذي حكم باسم الطفل السعيد، ثم لم يصمد أمام ضربات منافس لمه يدعى محمد بن عثمان وقد ربط مصيره بالدعي ابي العباس الذي ناصره ملك غرناطة وانتصر سنة 1374 ولم تعد لأبي العباس بعد مرور عشر سنوات حظوة لدى حاميه من بني نصر: واضطر إلى الهجرة بينما قتل وزيره، فظهر عند ذلك الوزير ابن ماساي مرة ثانية والسلطان آنذاك ولد لأبي عنان يدعى موسى وهو مصاب بعاهة وعاجز عن الحكم (1384 – 1386) ثم خلفه الواثق احد احفاد أبي الحسن (1386 – 1387) ، وان كان ابن ماساي يحاول زحزحة بني محمد الخامس ملك غرناطة على شمال المغرب الأقصى فان هذا الاخير ارسل صاحب غرناطة المذكور إلى المغرب الأقصى أبا العباس فاستولى على الحكم وأمر بقتل ابن ماساي وعذبه عذابا

اليما واستهوت شؤون الدولة المعقل الذين كانوا سببا في هذه العودة ، فمنهم من أصبحوا اسيادا على مملكة تافيلالت ومنهم من فتحوا لأنفسهم طريق السهول الساحلية . ونعم المغرب الأقصى في عهد أبي العباس بست سنوات من الهدوء النسبي بل أمكن للسلطان أن يرسل ابنه لفتح تلمسان ومدينة الجزائر ومليانة وتدلس ، غير ان الاضطرابات التي عقبت موته المفاجئ بتازى (نوفمبر 1393) بلغت حدا تمكن معه النصارى من جعل أرض المغرب الأقصى ساحة لحروبهم .

#### حكومة السلاطين:

اعتماد بنو مرين في تصريفهم لشؤون الدولة على العمل الدائب دون أن يبدعوا ابداعا فاقتصروا ، مهما كان طموحهم ، على التسمي بالمير المسلمين من غير أن يتجرؤوا قبل ملك أبي عنان على التسمي بالخليفة كما كان الموحدون يتلقبون به دون أن ينازعهم فيه أحد ، على أنهم عرفوا كيف يرفعون سمعتهم لدى الأجانب والحضر أصحاب الحل والعقد في المغرب الأقصى وذلك بأبهة بلاطهم وروعة مواكبهم وعظمة مبانيهم وجلال نقوشهم ومديح مؤرخيهم وشعرائهم . ونجحوا في فرض كل وحلال نقوشهم معاصريهم فحسب بل على من بعدهم حتى بقوا إلى اليوم في أذهان الشعب ، آخر من مثل عظمة الاسلام . « وكثيرا ما يردد الناس في المغرب الأقصى قائلين : انتهمى كل شيء بزوال بني مرين وبني وطاس » .

وكان بنو مرين يختارون بصفة عامة وزراءهم وحجابهم وكتابهم وقضاتهم من عائلات معينة ، من ذلك ان أغلب الوزراء لم ينحدروا من سلالة الملك رأسا اذكان يخشى كثيرًا طموحهم ولكن من جماعات ذات قرابة بعيدة أو موالية . ومما لاشك فيه انه لكل كبار الدولة من قوّاد واداريين مشمولات مضبوطة بل إنهم كانوا من أصحاب السيف قبل أن يكونوا من رجال القلم ولئن اضطلعوا بأعلى الوظائف وأخطرها فانهم لم يتحلوا دائما بالثقة والوفاء الخالصين .

وكان السلاطين يعيّنون حجابهم كما عن لهم فسواء كانوا عبيدا أو معتقين أو يهمودا أو خصيانا فهم أهل ثقتهم والواقفون دون رعاياهم والمنظمون لمجالسهم والساهرون على تنفيذ العقوبات والمحتفظون بالمعتقلين في سجونهم ، بل لرّبما كانوا يتولون إلى ذلك الحسبة وكانوا يعهدون بإدارة المملكة إلى كتاب ينتسبون غالبا إلى أوساط الأدباء الأندلسيين ولكنهم ينحدرون في بعض الأحيان من عائلات مغربية كانت في خدمة الموحدين سابقا، وكثيرًا ما ينتمون إلى بلاطات ملوك المسلمين حيث حصلت لهم خبرة في تصريف شؤون الدولة، فعندما دخل ابن خلدون في خدمة بني مرين كان قد تكوّن بعد صن اطار الوزارة الحفصية ، ويوجد حسب المسند صنفان من كتاب البلاط ، صنف مكلف بالرسائل الصادرة والواردة وصنف مسؤول عن المسائل الحربية والعقارات والمصالح المالية وخاصة توزيع الجباية واستخلاصها .

وكان ينتدب القضاة في أغلـب الاحيان من بيـن الاطارات المحليــة ممّا يدل على وجود نخبـة مغربيـّة حذقت المسائل الفقهيــة .

وكان الجند المريني من زناتة ومن القبائل العربية . واشتهر العساكر بشجاعتهم وكذلك بصلفهم:، وكان المجاهدون في سبيل الله يمثلون النخبة من الجيش . وهم الذين يتحدون اقطاب النصارى قبل المعركة . وكانت زناتة والعرب فرسانا غالبا والاندلسيون نشابة والمرتزقة الاسيويون رماة . ويضاف إلى ذلك كتيبة نصرانيئة قاطنة بحي فاس الجديد يدعى ربض النصارى . وكان السلطان محفوفا دائما بحرسه الخاص يسمون أهل الدائرة تحوط خيامهم بخيمته وعندما يتحرك الجيش لخوض غمار الحرب يسلم السلطان القائد الأعلى راية صغيرة من الكتان الأبيض وهي صورة مصغرة من العلم الملوكي ترمز إلى سلطته . وتحمل مقدمة الجيش هذا العلم ويرفع في أعلى الحُصون المفتوحة .

وكان الجيش يفضل الغزوات على المعارك المنظمة وعند المنازلة تحتل كل كتيبة مكانا معينا وبعد التحديات والمبارزة يسلط الرماة والنشابة وابلا من النبال على الاعداء ثم ينقض الفرسان عليهم ، وكان المنتصرون في مقاومتهم للكفار لايقيلون عثارهم ويقتسمون الغنائم بالانصاف ويأتون على كل ما يتعذر عليهم حمله .

وما كان يمكن للدولة المرينيـة أن تبقى دون الاعتماد على الأسر العربية فانتخبت في أول الأمر المحزن من الخُلُط الذين كـان لهـم دور ثـانــوي قبل ذلك لكنهم اضمروا عداء شديدا للموحدين الذين عاملوهم معاملة قاسية بعد أن نفوهم إلى المغرب الأقصى . وقد توطدت الوحدة ابتداء من سنة 1260 بفضل مصاهرة بينهما . ودامت حظوة الخلط أكثر من قرن من دون أن تكون لهم نفس الامتيازات التي منحها الحفصيون وبنو عبد الواد للظواعن الذين في خدمتهم . ولربما فقدوا منزلتهم بسبب وفائهم لسلطسان مراكش في الأزمة التي جدت بينه وبين عبد العزيز سلطان فاس . ومنذ سنة 1310 أصبح بنو سويد ولمدة تقارب ثلاثين سنة أشد القبائل موالاة لبني مرين ضد منافسهم في المغرب الأوسط وأغدق السلطان عليهم من النعم الشيء الكثير خاصة وأن ابتعادهم عنه حد من خطرهم .

# الفن المسريني :

لقد عَبَسَرُ الفنِ المعماري المريني عن نشاط ملوك المغرب الأقصى السياسي منه والعسكري والديني فقد جملوا عاصمتهم غاس الجديد بوصفهم رؤساء دولة وشيدوا اسوار المنصورة باعتبارهم فاتحين، واقاموا المدارس بصفتم مسلمين أتقياء من باب التقوى كما اكثروا من المشاريع حول قبر سيدي بومدين بالعباد وحموا تربتهم بشالة في ظل رباط بناه الموحدون تجاه سلا.

ولم يسمح انحطاط بني عبد المؤمن ولاتأسيس الدولة المرينية بوجود نشاط يذكر في ميدان البناء والتشييد طيلة قرن . ووجب انتظار آخر القرن الثالث عشر ليتبنى أبو يعقوب مسجدي تسازى ووجدة المطبوعين بطابع الموحدين . ولم يتمكن أبو الحسن وهو الذي عدد له المسند ما بناه من مساجد بالمغرب الأقصى من اكمال المسجد البذي بدأه أبو يعقوب بالمنصورة والذي استوحى هندسته من مسجد حسان بالرباط باستثناء الصحن المربع الشكل الذي يرجع توسيعه إلى المرينيين ولاشك . وكانت الصومعة الضخمة التي بلغ طولها أربعين مترا والتي يعلوها جامور تلفت الانظار بهندستها ومتانة بنائها خلافا لغيرها من المباني . وكان أبو الحسن هو الذي أقام ايضا قرب قبر سيدي بومدين مسجد العباد الذي يدخله النساس من كنة (Porche) وهو مزين بفسيفساء من خزف (1339) . أما المصلى ذو الخمس بلاطات والثلاثة صفوف والجناح الواحد فيان جدرانه وسقوف ذو الخمس بلاطات مزخرفة بطلاء من حص منقوش ومحرابه المكون من فجوة

ذات زوايا منظمة والمحمول قوسها على أسطوانتين من جزع بتاجيهما الأنيقين فإنه مسبوق بفرُجة مغطاة بقبة مقرُّنصة . وقد حفّ بالصحن رواق ذو دعائم موشورية الشكل أمّا الصومعة فهني مزينة بالآجر المشبك والخرف .

وبعد ذلك باربع عشرة سنة أهدى أبو عنان إلى زاهد آخر يدعى سيدي الحلوي كان تولى القضاء باشبيلية ثم احترف بيع الحلوى في تلمسان مسجداً مماثلاً وأنَّ كان أصغر من مسجد سيدي بومدين ويحتوي المصلى على ثمانية اعمدة من الجزع وتوجد على الواجهات الاربع لصومعته اشكال من الفخار المموَّه بالمينا. وعوضا عن المساجد المغربية يمكننا التعرف إلى المبانـي المقامة في تربـة شالة على أبواب الرباط وقدوسد َ في هذه الأرض التي اضفَّى عليها ألرباط قداسته ، السلاطين واقرباؤهم من أبي يوسف (1286) إلى أبي الحسن (1339) وكان أبو الحسن آخر بطل مريني من أبطال الاسلام هو الذي أعطى للرباط مظهـر العظمة فاحاطه بسور ، وزخرف المقام وبني مسجدا آخر، أمَّا السور المخمس وطوله 300م وعرضه 80 م فإنه مِبني من الملاط الغليظ المغطى بطلاء أبيض وعلى طوله شيد عشرون برجا . أمَّا بابه الرئيسي المحفوف مـن جانبيه بتحصينين شكلهمـا نصف مثمن في زاويتهما نتوءان فقد روعيت روعة الزخرف في الحجارة المنحوتة من المرمر المتعدد الألوان قبل مقتضيات الدفاع. وكمان المسجـد يسحتـوي على مصلَّى أبي يوسف وهو اليوم في حالة خراب يحوط بمحرابه دهليــز نصف دائرًي تعلوه صومعة طولها 14م 35 فوقها جامور وتزينها صور مأطَّرة من الخزف المتعدد الألوان كما يحتوي على مصلى أبي الحُسْن . وفي الحّديقـة المجاورة أقام السلطـان ضريحه الفخم المبني بحجّر المقاطع المحكم القطع والمتصل بعضه ببعض بواسطة قطع من الرصاص جوانبها مزخرفة أحسن زخرف على الحجر المزدان بالرخام .

وقد انجر عن انتصار المرينيين على الموحدين وهو في الواقع تفوق السنة على البدعة الشيعية الاكتار من المدارس حيث كان الطلبة يقيمون على نفقة السلطان ويدرسون الفقه المالكي . وكان ابن مرزوق يثني على أبي الحسن لتفانيه في الذود عن مذاهب السنة . وان مدرسة الصفارين التي أذن ببنائها أبو يوسف هي الوحيدة التي ترجع إلى آخر القرن الثالث عشر .

ويحتوي صحنها في الوسط على بركة مستطيلة الشكل اصطفت على جوانبها غرف الطلبة أما المصلى الصغير المربع الشكل ففيه محراب قد يكون اتجاهه أحسن من غيره من مساجد فياس ، وبنيت المدارس الأخرى في النصف الأول من القرن الرابع عشر ، ويرجع عهد مدرسة فاس الجديد إلى أبي سعيد عثمان ومدرسة الصهريج وهي بلا صومعة يعزى اسمها الشعبى إلى وجود بركة كبرى مستطيلة في صحبها ، أشكالها بسيطة ولكنها متآلفة ، واحتضنت مدرسة السبعيين الصغيرة وهي فسرع مسن الأولى بتعليم القراءات السبع ، وأروع مدرسة هي مدرسة العطاريـن ولعلُّها أقرب إلى الكمال من حيث التوفيق في توزيع المساحات المزخرفة بالصّحن وزينـة المصلّى ، وتحتوي المصباحية التي بناها أبو الحسن و سمّيت باسم أول من درّس بهـا على 117 غرفة ، وتحتفظ بظلة جميلـة من الخشب المنقوش كما صُنع سقف دهليزها أحسن صنعة وامتاز مدخل المصلي بأناقة عزَّ نَظيرِها . وتبصدّر واجهـة مدرسة سلا ، وهي مـن نفس الفترة رتاج نحته مُدرّج وتحفّ بــه نقــوش، وكــانت مدرسةً العبّـاد تعبيرًا عمّــا كــان يكنَّه أبو الحسن من تعظيم نحو سيدي بومدين (1347) وآخر مدارس وأعظمها مدرسة البوعنانيـة ويرجع فضل بنائهـا إلى أبـي عنان (1350 ــ 1357) . ويفضي بابها بمصراعيه الخشبيين المصفحين بالبرنز المتقن الصنع إلى مدخيل ذي درجات حافاتها من الجزع والخزف و بجيوانيه دكيات مين الخزف المتعدد الألوان . أمَّا صحنها الفسيح المغطى بالرخيام الأبيض أو الوردي وبالجزع ، فقــد كسيت جوانبــه بالفسيفساء ، وفُتحت نوافذ غرفه وسطّ زخرف من الجصّ . قال ب. ريكار في هذا الصدد : « وفي أعلى ذلك تحتضن الدعمامات مداميك العقود الكبيرة المستعارة الخشبيـة التي تحمُّل الافريز الْأعلى المزخرف بالآيات القرآنيـة والمحميُّ بظلـة لم يأت مثلها في الروعة » وتضيء كوى بلورية المصلى المكوّن من بلاطتين عرضانيتين بأطرافهما الهنُّدسية المتداخلة على أكمل وجه . والى جانب ذلك انتصبت ساعة لهـا 13 ناقوسا من البرنز تستعمـل ولاشك للتنبيه (1357) كما وجدت ميضاة مسقوفة على أروع صورة .



شكل 22 : \_ رسم للمدرسة العنانية بفاس (الطابق السفلى)

وأكثر بنو مرين كذلك من المباني العسكرية ، فجهتز أبو يوسف رباط بورقراق بالمسالح وبنى الاسوار وأقام الأبواب بفاس الجديد . وشيد أبو الحسن سور شالة كما سبق أن ذكرنا غير أنه كان دون سور المنصورة أهمية دفاعية .

ان الفن الاسباني المغربي المريني لايستمد قيمته من تقنية المعماريين ذلك أن مادة البناء الاولية المستعملة رديئة ولكنها مستورة بكثرة الزخرف زد على ذلك أن الخطوط الكبرى البسيطة يتبعها افراط كبير في الاعتناء بالجزئيات غير أن المظهر العام يبقى واضحاكما تبقى النسب متوازنة

والزخرف متناسبا تمام التناسب مع المسافات التي يغطيها وعلاوة على كل ذلك فان تأثير الالوان المختلفة بلخ من الاحكام والذوق الكمال بعينـه.

وعندما بلغ الفن المريني أوج نضجه حمل في طياته عوامل انحطاطه لمبالغته في استعمال الأشكال وافراطه في الجزئيات. ورغم ذلك فقد كان تأثيره وجلاله لامثيل لهما لا في بلاد البربر بأكملها فقط بل حتى في المشرق. ولكنه استنفد منذ اواخر القرن الرابع عشر طاقاته فحالت الاضطرابات التي جد"ت في القرن الموالي دون إبداع المعالم الفخمسة

#### خاتمسة:

استمرت الدولة المرينية بصفة رسمية حتى سنة 1465 ، وفي الواقع فانه يمكن اعتبارها منتهية سنة 1420 عندما اغتال أبا سعيد عثمان الثالث حاجبه ؟ وأصبح الحكم يمارسه في الواقع أحد افراد عائلة بني وطاس رغم ان الخليفة الشرعي كان ابن القتيل عبد الحق وهو طفل لم يتجاوز سنه عاما . فاذا أردنا أن نقوم بكشف عن آثار بني مربن وجب حينئذ أن نقف حسب رأينا عند سنة 1420 .

وما أن أطاح بنو مرين بسلطان الموحدين بالقوة حتى وضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا هو بناء ما هدموا وبعث امبراطورية موحدية تحمل اسما مرينيا ، غير أن الوسائيل والظروف لم تكن واحدة . فلم تكن لهم القوى التي توفرت لسابقيهم : لقد كانوا فرسانا ظواعن فلم يكونوا منهم جيشا من المشاة أبدا بل كان هؤلاء اندلسيين او قشتاليين وحتى مشارقة بينما تكون الجيش الموحدي أولا وبالذات من الجبليين المغاربة أجداد القومية اليوم – لذا فان أداتهم العسكرية مهما بهرت الناس ، ظلت منقوصة ولم يكن لها كذلك وزن كبير ، فقد لاحظ هـ . تراس أن الأرقام القليلة التي لدينا ، وكذلك مانعرفه عن سياسة بني مرين العسكرية يدل جميعها على أن عدد جندهم كان ضعيفا نسبيا . لذلك نجدهم دائما يستنجدون بالقبائيل البربرية في المغرب الأقصى التي لم تبادر دائما بحمل السلاح بنصرتهم كما يستنجدون بالقبائيل العربية أو على الأقل بالبعض منها وهي لنصرتهم كما يستنجدون بالقبائيل العربية أو على الأقل بالبعض منها وهي شبيهة بما سمتي فيما بعد بقبائيل المخزن ، ومعنى هذا أن جيش بني مرين لم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجيش الموحدين الم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجيش الموحدين لم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجيش الموحدين الم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجيش الموحدين

ففتر الحماس في صفوفه وكثر عدد اللامبالين بل وجدت كتائب معادية سرّا ،

فكان هذا الجيش أداة قاصرة عن الاضطلاع بالرسالة التي حمَّله اياها أكثر ملموك بني مرين اقداما .

ومن جهة أخرى فان اعداءهم كانوا أشد بأسا من أعداء الموحدين ففي اسبانيا تدعمت مملكة قشتالة بصورة ملحوظة ، واستفاد جيشها وأسطولها مما حققته اوروبا الغربية من تقد م في الفن العسكري ، وبينما واجه الموحدون في بلاد المغرب قبائل تأكيلتها الفوضى أو ممالك أنهكها النوحف العربي اصطدم بنو مرين بدولتين تكوّنتا قبل دولتهم وبلغتا درجة مرموقة من التماسك بفضل ملوك من طراز يغمراسن أو أبو زكريا أو المستنصر .

ثم إن العرب كانوا انتشروا في كامل بلاد المغرب وعم معهم الصراع الهدام بين الفلاحين المتسوطنين والرعاة الظاعنين، وزيادة على ذلك فان الدولة المرينية لم تتنعم بما حظيت به الدولة المؤمنية من انسجام فما أن هلك أبو يحيى وهو أول ملك مريني بحق حتى أصبح الحكم فريسة يتهافت عليها المتهافتون، فقال ان تعاقب الملوك على الحكم من دون عراقيل . ولو حقق بنو مرين حلمهم في مشل هذه الظروف لكانت المعجزة، فقلد كان عليهم أن يضعوا نصب اعينهم غاية أقرب منسالا عوض الإصرار على إحياء المبراطورية موحدية تشمل بلاد المغرب واسبانيا الاسلامية فحاولوا تكوين دولة زناتية محصرة في المغرب الأقصى والمغرب الأوسط تتاحمها شرقا بلاد القبائل والأوراس أي ان يحدوا من طموحهم . فلقد باؤوا بالفشل الذريع سواء كان ذلك في اسبانيا او بلاد المغرب : وانتهت مغامرتهم بالاندلس سنة 1340 قبل أن يتراءى لأبي بلاد المغرب : وانتهت مغامرتهم بالاندلس سنة 1340 قبل أن يتراءى لأبي الحسن طيف امبراطورية مغربية . ومما زاد في فداحة خيبتهم أنهم استنز فوا الحسن طيف امبراطورية مغربية . ومما زاد في فداحة خيبتهم أنهم استنز فوا قواهم ، وإذ انحطاطا لانهضة بعده تبع آخر مجهود بذله أبو عنان .

وهكذاكان نصيب الدولة المرينية من الناحية السياسية الفشل الكامل غير أن الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالدين والحضارة ، بالرغم من أنّ المرينيين لم يكونوا مصلحين دينيين ولاأحفادًا للرسول تُنغُدَق عليهم

البركات فان تأثير هم على الحياة الدينية في المغرب الأقصى لاينازع فيه احد. فلقــد ازالوا شيئا فشيئا من دون صدام ولا صراع مذهب الموحـّـدين واحلوا محله المذهب المالكي كما كان في سالف عهده ، واعانوا على تطوير العلموم الدينية بتأسيس المدارس في غالب الجهات ، واذا كان من المبالغة اعتبارهم مؤسسين « لمدرسة فاس » فقد ساهموا مساهمة كبيرة في نموها واشعاعها . ويمكن القول بأن كـل مايهـت إلى المظهــر السني منّ الاسلام في المغرب الأقصى يحمـل طابـع المرينيين ابتداء من المدارس وقائمـة كتب التعليم إلى التقاليـد المرعيّة في الاحتفال بالأعياد الدينيـة الكبيرة خاصة المولـد النبُّوي . ولئن بقيت نزعة الشدَّة والتقشف الموروثة عن المذهب الموحـدي فان جَانبًا عظيّمًا من المؤسسات الدينيـة مرينـي المنشأ ، ويرجع ازدهار حركة التصوّف المغربي إلى نفس الفترة كما سيأتي بيانـه وإن لم يَكُن للملوك ضلع في دلك كما سبَّق فان من زار فاس او تلمُّسان لايمكن أن يشك في وجـود حَّضارة مرينية أكشر طرآفة ولاريب من الحضارة الحفصية. وليستُّ المباني هي وحدها الشاهد على ذلك ويكفي تصفح ما كتبه ليون الإفسريقني عن فاس لندرك أن بني مرين أضفوا على المغرب الأقصى وشماليَّه على الأقلُّ طابعا حياتيا لم يمح تماماً إلى اليموم . وقد أكده . تمراس وهو محق في ذلك على ما كيان للتأثير الأندلسي في هذه الحضارة من حظ وافر : وهو تأثير وجد بعــد مِن عهــد الموحدين ولــكــنه لم يـكن بمثــل هذه القوة ولا هذه السيطرة . ذلك أن الاسلام في اسبانيــا تقهةر شيئــا فشيئــا إلى المغرب الأقصى المجاور تحت ضغط حرب الاسترداد ، وانساقت زناتة إلى التأثر بهـذا الرافـد الغني غناء كبيرا ، وهم الذين لم ترسخ لهــم قدم في نقــافة ولا تعلقـــوا بتقاليد: من ذلك المباني التي حالمنا بعضها باختصار في الصفحات السابقــة والنهضـة الأدبيـة التي يعتَّبر ابَّن الخطيب الشـاعر والمؤرخُ الأندلسي محورا لهــا وكذلك تطوّر مدن الشمال في المغرب الأقصى ، واذا كان فأس الجديد وتطوان من تأسيس بنسي مرين فانه يمكن اعتبار مكنــاس مرينيــة كذلك وهي التي لم تكن قبل أبـي يُوسف سوى قصبِـة قائمـة قرب بعض القرى البربريَّة القديمية وكذلك وجدة التي جعل منها أبو يعقبوب مدينية عظيمية لوقوعها على التخوم وأبسى هؤلاء الأمراء البناؤون من أبسي يوسف إلى أبسي عنسان إلا ادخال تحسينات كبيرة على مدينة فاس العتيقة وتازى وسلا وسبتة . ومن العدل أن نلاحظ أن هذه الحضارة اقتصرت على المدن ولم تشمل

الارياف ولا حتى المجموعات السكنية الثنانوية . وفي هذا البياب فان بنسي مريس قاموا بعمل خالد بقدرما اجتنبوا تقليد الموحدين تقليدا أعمى .

# 4 - دولة بنى وطاس ويقظة الاسلام

# هجوم النصارى على المغـرب الأقصى :

لم تقطع أبدا العلاقات بين المسلمين في المغرب الأقصى والنصارى وغم المعارك الواقعة بالارض الاسبانية واعمال القرصنة المتبادلة . فكانت مراكب البندقية وجنوة ومرسيليا وقطلونية (Catalan) والارغون تتردد اثناء القرن الرابع عشر على مواني أصيلا وطنجة وباديس (وكانت تجاهها الجريرة المسماة حجر باديس (Pènon de Velez) وسبتة وأركودية أو الكدية (الخزامي) ؟ (Alhucemas) ومليلة ولكنها لاتصل الآ قليلا إلى سلا وأزمور وآسفي وموقادور حيث كانت مراكب المسلمين تجوب وحدها السواحل ، ولم يكن التجار ليغامروا بأنفسهم في المدن الواقعة داخل البلاد الآ بصفة استثنائية رغم انه كان يوجد بمراكش حي للإفرنج .

وكانت المبادلات تقع في المواني التي توجد فيها القمارك العربية وفنادق النصارى . وكان أسطول البندقية يرسي كل سنتين بباديس وهو ميناء فأس ، وكان المغرب الأقصى يستورد خاصة طيور القنص والمعادن والماعون ولوازم الثياب ، والأقمشة ، وقطع النسيج والتوابل والخمر . ويصدر العبيد ، والجلد والعراء ، والزرابي والصوف والمرجان والحبوب والسكر ، ولم تنقطع هذه الحركة التجارية النشيطة في القرن الخامس عشر رغم هجوم النصارى . بل ان مبادلات تمت بين الاهالي والحصون والسراع مدينة في القرن العالمي والعصون البرتغالي نحو مراكش ، وتعتبر مدينة فاس أهم مركز في أوائل القرن الحادي عشر وهي عاصمة بني وطاس وتربطها اربعة مسالك بمواني غساسة (سلوان ؟ من يوم ان احتل الاسبان مليلة الربعة مسالك بمواني غساسة (سلوان ؟ من يوم ان احتل الاسبان مليلة

3

سنة 1497) وباديس وسبتة وطنجة وكان المسلك الذي على ابواب تازى غير آمن ولكنه يضمن الإتصال بتلمسان ، كما كانت توجد طريق تؤدي إلى سجلماسة وتمرّ منها قوافل التمور وثلاث مسالك تفضي إلى الحوز . وكانت البضائع خاضعة للممارك المدن والأداءات المستخلصة من القادة المحلين .

ونتج عن العداوة القائمة بين القشتاليين وبني مرين أن ربط هؤلاء علاقات ودية جدا مع الارغون الذين اعانوهم على قمع ثورة بسبتة (1274) وطرد ملك غرفاطة من هذا الميناء (1309) وحصل التقارب بصورة تلقائية (1345) بعد ثلاثين سنة من الازمات الناشئة عن تدخل السلاطين في اسبانيا وآل الأمر بعد اثنتي عشرة سنة إلى ابرام معاهدة سياسية وتجارية موجهة ضد قشتالة واستمر أبو عنان وخلفاؤه في هذه السياسة المؤاتية لبلاد الارغون التي كانت منصرفة إلى شواغل أخرى بحيث لم تغير من سياستها تجاه المغرب الأقصى شيئا.

وكان البرتغاليون والقشتاليون خلافا لذلك يترقبون الفرصة للانقضاض على المغرب الأقصى فقد أحكم البرتغال استقلاله القومي بمقاومة الغازين المغاربة وتباقت دولة أفيز (Avis) المؤسسة سنة 1385 إلى عجم عود قواهما الجديدة بمواجهة الكفار اعتمادا على برجوازية التجار ، وكان القشتاليون وضعوا حدا بانتصارهم في واقعة طريف (واقعة نهر سالادو) لتطاول بني مرين المتواصل على التراب الاسباني فأصبح الصراع بين قشتالة وغرناطة خصومة بين ملك وأمير تابع له لا قتالا بين نصارى ومسلمين على أن المغاربة بقوا أعداء للنصارى حقيقيين . لذلك كان القشتاليون بالمرصاد لأول فرصة تمكنهم من تحقيق حلم فرديناند الثالث وللنزول بافريقية ووضع حد لخطر الغزو المحتمل والقضاء في نفس الوقت على القرصنة المتفاقم امرها واتاحت لهم الحالة التي أصبح عليها المغرب الأقصى في آخر القرن الرابع عشر أن يتدخاوا .

ولما مات أبو العباس مكن الصراع من أجل الحكم أمير غرناطة يعضده ملك قشتالة من تُغذية نار الفوضى في المغرب الأقصى وتهيئة الجو لتحقيق أطماعه بالأيعاز إلى الادعياء او مساندتهم . وكان ردّ فعل السلطان

المريني ان رمى المراكب الأندلسية والنصرانية بالقراصنة المغاربة فأصبح للقرصنة من الجدوى والغنم ما جعلها تستقل بأمرها وتفلت من سلطة الحكومة فتثير ردود فعل القشتاليين .

وبينما كان الجيش المريني يحاصر تلمسان استحوذ هانري الثالث صاحب قشتالة ، الذي كانت تراوده نزعة صليبية ، على تطوان فخربها وقتال نصف أهلها وجعل من البقية عبيدا (1399) . فلم يشحذ هذا العمل الوحشي همة القراصنة بل أثار الحماس الوطني والديني فكانت هزيمة النصارى .

واغتنام كذلك البرتغاليون ما كان عليه المغاربة من فوصى . فان الثورة التي مكنت « الذائد عن المملكة » يوحنا (Jean) صاحب أعلى درجة في وسام أفياز (Avis) من النفوذ ، حققت انتصار برجوازية برتو (Porto) ولشبونة (Lisbonne) بؤيدها سكان السواحل على النبلاء من مالكي الأرض الذين غلب عليهم تمسكهم بالشرعية ، فبقوا موالين لملك قشتالة (1385) و اثبت انتصار البرتغاليين على القشتاليين تفوق الخطة الثورية التي توختها فرقة المشاة البرجوازية على المناورات التقليدية للخيالة الارستقراطية ، كما أوجب هذا الانتصار تغييرا في السياسة اذ احتلت مصالح المنتصرين المقتصادية المقام الأول .

وسعت البرجوازية يساندها اختوا الملك الأصغران هنريكو وفرناندو اللذان كانا يرغبان في الحيلولة دون تدخل قشتالة في المغرب الأقيمي إلى وضع حد للقرصنة المعرقلة لقوافل القصوح . كما أرادت أن تشفي غليلها من الروح الصلبية التي كانت تنتشر بالجزيرة كلما تفاقم أمر حرب الاسترداد وحرصت أخيرا على توجيه الشغب الشعبي وجهة أخرى فحملت الملك لذلك كله على محاولة النرول بسبته فاستحوذ أخرى فحملت الملك لذلك كله على محاولة النرول بسبته فاستحوذ بسهولة على الحصن حيث ابقى حامية تتركب من 2500 رجل (21 أوت بسال قام بها المغاربة وجيش غرناطة معا وكان نصيبها الفشل بسبب خلافات بني مرين (1419)

## قيمام دولمة بني وطماس :

ولم تمض على ذلك سنة واجدة حتى هلك السلطان المريني أبو سعيد عثمان بسبب تمرد في بلاطه . وتفاقمت به قُتله الحرب الأهلية ، فاغتنمت قبائل بني هلال الفرصة لتحسين موقعها ونهب رؤوس الحضر كما باع القواد العرب انفسهم وجيوشهم لأكثر الادعياء عطاء وتحصن البرتغاليون في سبتة ورفض بنو عبد الواد الولاء لفاس وأخيرا دعم رجال الدين نفوذهم . وهكذا فان القوى المتقابلة في هذه الفترة من احتصار الدولة كانت تنبيء بالخلافات التي ستكييف تاريخ المغرب الأقصى طية قرن كامل .

وفرض بنو وطاس وهم أحد بطون المربنيين سلطتهم بفضل هذه الازمة ، وكان انتهى بهم المطاف إلى الاستقرار في شرق المغرب الأقصى بعد أن ظعنوا طويلا عبر تخوم النجاد العليا والصحراء . ولذا غنموا من انتصار المربنيين أبناء عمومتهم على الموحدين اقطاعا عظيما في بلاد الريف . وتعاظم نفوذهم في البلاط في الفترة الأخيرة من حكمهم . ولم ينجح من تقتيل عائلة أبي سعيد الاطفل في الواحدة من عمره يدعى عبد الحق وجدت له غرناطة وتلمسان من ينافسه فتبتني أبو زكرياء يحيى الوطاسي وكان إذ ذاك واليا على سلا ، قضية هذا اليتيم ونجح في مساعيه بعد عناء ولم يكن تدخل أبي زكرياء يعني فقط توطيد النفوذ المريني بل معناه في الواقع استحواذ بني وطاس على الحكم اذ مارس رئيسهم السلطة الفعلية عند اضطلاعه بمهام الوصاية ، ولما بلغ عبد الحق سن الرشد آثر المجون على التخلص من الوصاية فلم يتضايق كذلك من وصاية علي بن يوسف ابن أخي أبي زكريا. ثم ان الموكلين بقصر فاس ظلوا طيلة ثلاثين سنة في مستوى مهتمتم (1428 – 1458) فواجهوا بحزم الخطر النصراني ومانتج عنه من يقظة التعصب القومي والديني .

ولم يعرف البرتغاليون في ظل حصنهم بسبتة الآ النزال الفسردي الذي كان يقوم به الاسياد ضد « المجاهدين » المتحدين لهم فلم يصدر منهم طيلة عهد يوحنا الأول مايد لل على رغبتهم في التوسع في غزواتهم، غير انه لما اعتلى أخوه دوارت (Duarte) العرش تردد رجال البلاط

بين مطامع هانريك (Henrique) وفرناندو (Fernando) في المغرب الأقصى وبين سياسة الإنتاج القومي التي كان يدعمها مجلس العرش ويحبذها بيدرو (D. Pedro) الذي كان يرفض تعويض دينار بدرهم وتغلبت الكتلة الاستعمارية المعززة بموافقة البابا على احترازات الملك ونظمت حملية ضد طنجة فخرج جيش قليل العدد ضعيف العدة لقلة المتطوعين فيه وحاصرته امام اسوار المدينة كتائب أبي زكرياء العتيدة الواردة من كامل المغرب الأقصى فاضطر إلى الاستسلام (16 أكتوبس فرناندو رهينة في انتظار البسر بوعدهم . غير أن دوارت آثير التضعية فرناندو رهينة في انتظار البسر بوعدهم . غير أن دوارت آثير التضعية بأخيه على التفريط في هذا المركز التجاري . ومات أخوه الشجاع بقاس بأخيه على الإعجاب . وأدرجت الكنيسة اسمه في قائمة الشهداء وبازكته وهي على الإعجاب . وأدرجت الكنيسة اسمه في قائمة الشهداء وبازكته وهي التي حالت بما الها من تأثير وهيبة دون العدول عن الحملة (1470) .

# يقظة الإسلام

استجاب أبو زكرياء باعماله الحارمة إلى رغبة رجال الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين التبروا فترة وصايته « عهدا ذهبيا » ولما خرب الاسبان مدينة تطوان اصطبغت القومية البربرية تحت تأثير مشايخ الزوايا بصبغة الحماس الديني المتأجج ، فقام المشايخ مقام السلاطيين الذين كانت اسباب سياسية تحول دون تدخلهم الشخصي وأصبحوا بفضل نشاطهم وتدفق شعورهم الديني خير من يمشل توق الشعب إلى الجهاد المقدس خلافا لما كان عليه المخزن بقراراته الانتهازية ورفضه نعت الأراضي المحتلة من الكفار بأنها دار جهاد رغم وجود مسلمين بها يمارسون ولو جزئيا فرائضهم الدينية .

وشاع التصرّف بالمغرب الأقصى في عهد المرابطين والموحدين بعد أن ظهر في المشرق تحت تأثير الرهبنة النصرانية والافلاطونية الحديثة وهو مذهب المسلمين الذين زهدوا في الدنيا كرد فعل ضد من تعلقوا بها أيما تعلق . فتكاثر عدد الصالحين في كل مكان تضوح منهم البركة وتزايد الأولياء المرابطون وكانوا يعتزلون الناس أحيانا وقنشط حولهم

أحيانا أخرى في أماكن خالية زوايا متزايدة الاشعاع يدرس فيما إلى جانب التصوف الكيمياء والسحر . لذلك منع سلاطين مزاكش حركة التصوف من الانتشار خارج اطار هذه الزوايا .

ولم تزل هذه الطرق تستعمل نفوذها لمناوأة الدولة المؤمنية طيلسة الصراع القائم بين الموحدين والمرينيين . وسرعان ما ضاق بنو مريسن ذرعا بسعي هذه الطرق إلى الانتشار رغم تأييدها السالف لهم . فأيدوا على حساب شيوخ التصوف جماعة العلماء الرسميين الذين كانوا يدرسون مذاهب السنة وانما يرجع الفضل الأكبر في تعدد المدارس إلى مقاومة انتشار الصوفية.

ووستعت الزوايا رقعة نشاطها في الوقت الذي ضعفت فيه ساطة ملوك فاس وبان عجز المخزن في مقاومة الكفار مقاومة فعالة. فظهرت حينئذ في مظهر المؤسسات القائمة الذات المتينة الاركان فكانت في نفس الوقت اماكن للعبادة ومدارس وفنادق عليها يقوم المشاييخ ومنها يشع على كامل البلاد المقدمون يبلغون التعليمات إلى جمهرة الاخوان المتحمسين. وكانت تفرض على مريديها طقوسا مضبوطة ولكنها مبرآة من شوائب العقائدية بعيدة عن تعذيب الجسد وتبعث فيهم الوجد الرباني فيفني المتصوف في حقيقة الذات الالهية التي لاحقيقة سواها.

وكانت زاويتان منها مركزين نشيطين لنشر العقيدة الاسلامية تنتسب الأولى إلى عبد القادر الجيلاني « القطب الأعظم » المتوفى في بغداد سنة 1066 ويديرها الشرفة القادرية بفاس وترجع الثانية بواسطة الجزولي المتوفى في أواسط القرن الخامس عشر إلى عبد السلام بن مشيش ولي جبالة العظيم غير أن هاتين الزاويتين اللتين بالغ البعض في دورهما السياسي كادتا ان تقصر نشاطهما في عهد بني وطاس على الدعوة الدينية ولم يصبح تأثيرهما على الجماهيسر لاستنهاضها ضد السلاطين مطردا فعالا لا بعد انتصار السعديين الذي تم من دون ان يكون لهما دخل فيه .

وحاول بنو وطاس استغلال هذه الحركة القومية والدينية لفائدتهم فترعموا الكفاح ضد البرتغاليين وسعوا إلى جعل عاصمتهم زاوية تفوق في هيبتها سائز الزوايا ، وصادف ان اكتشف قبر مولاي ادريس بفاس في نفس السنة التي أسر فيها أبو زكرياء ، أمام أسوار طنجة ، جيش أخوي ملك البرتغال . وكان النياس يعتقدون ان مؤسس هذه المدينة دفن بوليلي إلى جانب والده وسجل الوصي ورئيس العائلة الادريسية والفقهاء أن الجثمان بقى على حاله لم يأكله التراب . وتقرر ابقاؤه في نفس المكان الذي اكتشف فيه واقامة ضريح له . ولم يكن الرجوع إلى تقديس الادارسة بعد طول نسيان من باب الصدفة فكان بمثابة التنويج ليقظة النزعة الشريفية . إذ نبع من كل مكان الاولياء الشرفة وهم من سلالة محمد حقا او باطلا ورثوا عنه البركة وزاد في نفوذهم الروحاني ان المسلمين كانوا يطالبون بمعجزة ضد الكفار . ولاشك ان أبا زكرياء أراد ان ينتفع بنو وطاس بهذه المعودة إلى تقديس الاشراف الا ان اكتشاف جثمان أدريس أفاد اولا وبالذات العائلة الادريسية ورفع من شأنها واحتل أدريس أفاد اولا وبالذات العائلة الادريسية ورفع من شأنها واحتل نقيبها منزلة مساوية لمنزلة الوصى في معاينة اكتشاف الجثمان .

### نهاية بنبي مبرين :

كان لتفاقم زحف النصارى وانهيار وكلاء القصر من بني وطاس أثره في تدهور نفوذ المخزن . وكان الفونسو الخامس أعد أسطولا وجيشا استجابة لذاء البابا الذي أعلن عن قيام الحرب الصليبية ضد الأتراك غداة سقسوط القسطنطينية (1453) ، غيرانه لم يكن ميالا إلى الحملات البعيدة على غرار امراء النصارى فآثر توجيه قواته نحو ميناء صغير يقع بين سبتة وطنجة يدعى القصر الصغير واراد أن يجعل منه قاعدة حربية . وسقط الحصن من دون مقاومة في 18 اكتوبر 1458 وحاول الملك الاستيلاء على طنجة ألاث مرات ولكنه اخفق في جميعها وكانت هزيمته في الثالثة أشد وانكى (12 جانفي 1464) وتمكن في آخر الأمر من تحقيق اغراضه بسبب ما مزق شمل البلاط بفاس من انقلابات .

وكان السلطان عبد الحق رضي من دون أية مقاومة بوصاية يحيى بن ابي زكرياء ثالث بني وطاس الذي كان دون سابقيه قيمة وأدرك ذلك رجال البلاط فنفض الملك عنه خموله وأمر بقتل الوزير وعائلته ولم تمر على وصايته سوى شهرين (1458) ونجا من التقتيل اخوان ليحيى امكن لاحدهما وهو محمد الشيخ التحصن بآصيلا وجمع الغاضبين حوله ،

وفشل عبد الحق في القيام بمهام الملك على الوجد المرضي وعمت الفوضى كمامل البلاد . فعلاوة على مملكة مراكش المتمتعة عمايا باستقلالها مند عشرين سنة والتي قد تكون وقعت بعد في أيدي أمراء هنتاتة نارت القبائل وقام الامام الجزولي شريف السوس وهو من أقطاب التصوف المغربي ، بجولات في جهات شمالي الأطلس وجمع حوله حسما يروى ما يقرب من 000 13 مريد ونشر الزوايا في البلاد. ولم يسترب انحوان فاس وحدهم في أمر عبد الحق بعد مقتل الجزولي باعتباره مشاركا في الجريمة بل كان سكان المدينة قاطبة يعيبون عليه تسمية وزير يهودي وتمرد عليه الرعايا وذبحوه مثلما تذبح الشاة . وبانتهائه انتهات دولة بنسي مربن (ماي 1465) .

وكشفت هذه الفعلة عن مدى نفوذ الادارسة فتلقب نقيب الاشراف الذي كان اشرف على اكتشاف جثمان إدريس بالإمام مثل جده مؤسس فاس ، ولكنه لم يقبو على رد هجومات محمد الشيخ الذي تمكن من فتح العاصمة بعد ست سنوات من الصراع واستحوذ على الحكم . فأصبح بنو وطاس ملوكا اسما ورسما بعد ان كانوا وكلاء على القصر .

#### انتصارات الاشراف:

ان عملا شاقا كان ينتظر مؤسس هذه الدولة فقد استغل البرتغاليون الاضطرابات وتمكنوا من أخذ آصيلا عنوة (24 أوت 1471) معززين بد 477 مركبا و 30.000 رجل واضطر محمد الشيخ إلى ابرام اتفاق يقضي بهدنة مدتها عشرون سنة لا بالنسبة للمراكز المحصنة بل للبسائط أيضا . واستند ملك البرتغال إلى بند مقيد للطرف المقابل فأمر باحتلال طنجة من دون ان يلقى أية مقاومة (29 أوت 1471) وتلقب منذ ذلك الوقت بلقب (Rei de Portugal e dos Algarves daqueuse dalem mar en Africa).

ولم يتمكّن السلطان الوطاسي رغم حزمه من بسط نفوذه الا على جهـة فاس . اذ خرج عن طاعته البربر في الجبال والاولياء الصالحون في الجنوب. واصطدم بعداوة رجـال الدين العنيدة الذين أعانوا الادعيـاء عليه

ولم ينفك البرتغاليون يواصلون زحفهم بدلا انقطاع رغم ما اظهرته الزوايا من حماس في مقاومة الكفار واعترف لهم القشتاليون بمقتضى اتفاقية أبرمت سنة 1479 بحقهم المطلق على ساحل افريقيا المواجه للجزر الخضراء (Iles Canaries) بما فيه مملكة فاس كما مكنوهم من احتكار التجارة. ورغم فشلهم الذريع في محاولة الاستيلاء على جزيرة لكوس (Iles Loukkos) حيث أزمعوا على تأسيس قلعة قراسيوزا لكوس (Graciosa) (1489) فانهم تمكنوا من تحصين مراكزهم الأربعة بسبتة والقصر الصغير وطنجة وآصيلا.

وكان الاسبان رغم تعهداتهم السابقة يطمعون إلى احتلال بعض المراكز في أرض المغرب الأقصى منذ ان تتوجت حرب الاسترداد باستيلائهم على غرناطة (1492).

وكان الملوك الكاثوليك يبعثون بالمسافرين الموالين لهم لدراسة سواحل المغرب ، واستهوتهم مليلة فاقنعوا البرتغاليين الذين خصتهم المعاهدات بكامل مملكة فاس بالتخلي عنها لفائدتهم (1494) ولم تمر على ذلك ثلاث سنوات حتى احتلها دوق مدينة شلونة (Sidonia) من غير عناد مستعينا بالاسطول المخصص لسفرة كريستوف كولومب الثانية (1497) ومنها تتبع الاسبان في قلق تفاقم الصراع بين بني وطاس والأشراف.

وزاد الوضع تأزما في عهد خليفتي محمّد الشيخ وهما محمّد البرتقالي (1455 – 1524) وأبو العباس أحمد (1524 – 1549) على أن دون البرتقالي (1455 – 1524) وأبو الاعباس أحمد (1524 – 1549) على أن دون مانوال سيد فاسكودي قاما (Vasco de gama) وأبو كركه (Alburquerque) المنشغل خاصة بالمنافذ الاسيوية تدخل في المغرب الأقصى ضد مملكة مراكش فأقام بها و كالات ثم ّاحتل آسفي (1508) وأزمّور (1513) ولمنا هلك كان البرتغاليون قد تمكنوا من ساحل المغرب الأقصى الأطلنطي إلى مضيق جبل طارق (1520) وكان لهذا الساحل أهمية اقتصادية بالنسبة اليهم اذ منه يستطيعون شراء القموح اللازمة لوطنهم الأم وابتياع الجياد وملاحف الصوف يبادلونها في إفريقيا السوداء بالذهب والعبيد. لذا فانهم لسم يقنعوا بحصونهم على السواحل بل كان لهم في عدد من المدن داخل البلاد وخاصة فاس و كلاء يتعهدونهم ويقومون في الآن نفسه مقام القناصل

والأعوان التجاريين وقد احتفظ جزء من مراسلة أحد هؤلاء الوكلاء بفاس: Sources inédites de l'Histoire ) لحبوب (du Maroc. Portugal Tome 3 ) (مصادر لـم تنشـر مـن تـاريـخ المغـرب الأقصى ، البرتغال ج 3).

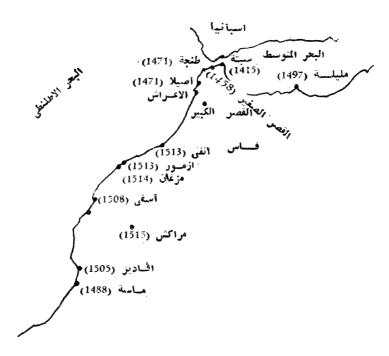

شكل 23 : \_ البرتغاليون في المغرب الاقصى ٠

وهكذا فان المغرب الأقصى لم يكن من وجهة النظر البرتغالية غاية في حد ذاته بل جزءا من الامبر اطورية الاقتصادية الممتدة الاطراف التي كان البرتغال يتكالب على تكوينها بسواحل البحر الاطلنطي والمحيط الهندي الأمر الذي يعلل زهد البرتغاليين في احتلال المغرب الأقصى وتفضيلهم نظاما شبيها بنظام الحماية العصري ، فكان الجند يعسكرون في الحصون تحميهم الأسوار والخنادق دون أن تنام لهم عين . وكانت الابراج العالية أو الناتئة تسمح بمراقبة الارياف وكانت طلقات المدافع تنبه البستانيين والصيادين برا وبحرا إلى خطر المغاربة ، كما كانت تنبة جيش الاحتلال بطنجة إلى وجوب نجدة حامية آصيلا فإذا لم تكن الريح

مؤاتية يتولى قارب نقل الأخبار من ميناء إلى آخر . وكانوا يسألون الأسرى عن نوايا العدو . وكان ضابط الحامية هو الذي يقود الغزوات ويستخلص خمس الغنائم ويقتسم البقية بين جنده . وقل ان توغلت الحملات المنطلقة من آصيلا أو طنجة او سبتة إلى أبعد من ثلاثين كيلوميتر داخل الأرياف أما ضباط مراكز الجنوب فمجالهم أوسع . لقد أخضع و المعاهديس الحوز خاصة في مقاطعة دكالة واعتمدوا على الأهالي المعاهديس لتموينهم بالحبوب واعداد الهجوم على مراكش – واشتهر ابن تفوفت بأنه أحسن معاون مغربي لقائد حامية آسفي . فقي سنة 1515 بلغت كتيبة برتغالية مغربية أبواب مزاكش على بعد 150 كلم من آسفي . وكانت بين المعركة والأخرى فترات من الهدنة سرعان ما يقطعها أحد الطرفين المتقاتلين .

وانشغىل بنبو وطاس عن مقاومة النصارى بخطير أشد وطأة عليهم وهو ظهـور دولة أشراف الجنـوب المنافسة . ففي الوقت الذي كــان ولاة آسفي منصرفين فيــه إلى احتلال مراكش برز في السوس بنو سعــد او السعَّديون . فمنه اوائل القرن السادس عشر قاد شيخ زاويتهم الجههاد المقدس ضد البرتغالين الذين استقروا سنة 1505 بـأكادير (Santa-Gruz du cap d'Aguer) ونادى بنفسه سيدا على السوس (1511) فجعل أولاده من تارودنت قاعدة محتصنة ضد الكفار . وتحالفوا في أول الأمر مع سلطان الجنوب ثمَّ تخلصوا منه اغتيالًا حسب الطريقـــة المعهودة واتخذوا مراكش عاصمة لهم(1525) ومنذئذ بدأ الصراع بلا هوادة بين بني وطاس وبنسي سعد . ولم يزل امراء السعدييس يتفاقم أمرهم على حساب اعدائهم . وتعذر على أحمد الوطاسي الظفر بالسلم حتى مقابل الاعتراف لهم بالسيادة على جهة مراكش فتحرك لهم وانهزم ثم أضطر إلى قبول قسمة جديدة (1537) وتدعم نفوذ السعديين بانتصاراتهم العديدة على الكَّفار من ذلك استيلاؤهم على أكادير (1541) وما تبعمه من جلاء البرتغاليين عن آسفي وأزمور . ورغم مقاومة أحد إخوة البرتقالي ويدعى بوحسون ، تمكّن الشريف محمّد المهدي من أخذ فاس وطرد الدولــة الوطَّاسَية منهـا (1549) . وعبثا حاول أبوحسون الاستعانة بأروبا . فقــد ردَّه شارلكان خائبا ومنيت محاولة برتغالية بالفشل وانفرد الاتراك باعانته

اعانة جدية ونصبوه سلطانا على فاس (1553) ولم يمض على دخولهم افريقية واستيلائهم على تلمسان سوى وقت قصير وحملهم على ذلك خشيتهم من هجمات السعديين غير أن عودة بني وطاس إلى الحكم لم تدم طويلا فكان هلاك بوحسون المقتول غدرا في نزال مع محمد المهدي ايذانا بانهيارهم النهائي و بسط نضوذ السعديين على كامل المغرب الأقصى (13 سبتمبر 1554).

#### الخاتمية:

لم يكن للدولة الوطاسية في حد ذاتها قيمة كبرى اذ اقتصر ملوكها على اتباع سياسة بني مرين من دون ان يغيروا فيها شيشا . لقد حاولوا خاصة في أول عهدهم مقاومة الغزاة البرتغاليين ولكنهم سالموهم في بعض الأحيان لأنهم لم يجدوا بديلا عن ذلك والحقيقة انهم تولوا أمر بلاد في حالة تداع تام انحصرت حدودها في الجزء الشمالي من المغرب الأقصى من أم الربيع إلى طنجة وبلغ اطراد الفوضى حدا جعلها تأنف الخضوع إلى سيد لاياتيها بالجديد :

غير أن هذه الدولة لم تَشْغَلَ وحدها في النصف الثاني من القرن الحامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر مسرح الاحداث بل برزت في المغرب الأقصى قوى أخرى إلى جانبها مالبثت ان انقلبت عليها . ولئن ظهر عجز الحكومة عن مقاومة الهيمنة البرتغالية مقاومة ناجعة فان الجماهير المغربية ما كانت لترضى بسيطرة الكفار فقد كانت تحركها مشاعر معقدة تتنازعها في آن واحد العاطفة الدينية المكلومة وكراهية الأجنبي فتحملها على الوقوف في وجه الدخيل حيثما ظهر : وكان ذلك اولا في الشمال قرب سبتة وطنجة ثم في سهل السوس وحتى واحات درعة عندما أسس البرتغاليون أكسادير .

واصطبخ رد الفعل الغريسزي للشعب المغربي بصبغة دينية وفقا لطبيعة الاشياء . فالتف حول الطرق والأولياء والاشراف مريدون غايتهم تعلم المدين والدفاع عنه وانتشرت هذه القوى الخفية قرابة القرن بخطوات جزئية غير منتظمة . وتمكن الشرفة السعديون في آخر الأمر من جمع كلمة المغرب الأقصى حولهم إلى حين. وإن هذا المخاض السياسي والدينسي وما انجبر عنه من نتائج آثارها باقية إلى اليوم يعتبر الحدث البارز في عهمه بني وطاس وهو الذي يكسبه أهمية كبرى .

.1 - - ......

اباب بيناس ألمنه المنازية المنه المنازية

( 1830 - 1553 )

1 \_ الدولة السعدية2 \_ الدولة العلوية



### ١ الدولة السعدية

### تاريخ الدولة الشريفية:

إن الوثائق المغربية الضرورية لدراسة تماريخ الدولتيين السعدية والعلوية تكاد تكون مفقودة . لذا وجب الالتجاء إلى وثبائق النصارى وكتب التاريخ العربية ، وان ما اجراه المقدم هـ . د . ي . كاستسر (H. De Castries) من تنقيب في المكتبات وخزائن الوئبائق الاوروبية مكن من اعداد تأليف عظيم سمّاه المصادر غير المنشورة ليتماريخ المغرب الأقصى (Les sources inédites de l'histoire du Maroe) وهو عبارة عن عشرين جزءًا ضخما مشحونة بالوثائق تمد المؤرخين بالنصوص الاساسية من المعاهدات السرية ومراسلات السفراء او التجمار ، والمذكرات ، وعقود الاستشجار ، وشركات المتاجرة ، وأخبار الرحالة التي سبق نشرها ولكنها أصبحت نادرة أو مفقودة ، وأضاف دي كاستر إلى كمل هذا مقدمات نقدية وتعاليق ثمينة . وإن هذا انعمل العظيم الذي واصله ب. سيفال معلوماتنا حول المغرب الأقصى في العهد الشريفي .

وإن الذي يزيد في قيمة المصادر الأوروبية ما يُحيط بكتب التاريخ المغربية من ريبة ذلك ان المغرب الأقصى لم يعرف حتى القرن الخامس عشر الآ نحاة مُغرقين في التفاصيل او فُقهاء متحمسين . وانجر عن التفاف المغرب الأقصى حول نفسه للصمود امام الاعتداء الأجنبي بعث تاريخ قومي . وقد بين ليفي بروفانصال (Levy Provencal) في كتابه المعتبر «مؤرخو الشرفة» كيف يجب ان نقدر هذا العمل التساريخي حق

قدره. وإن منهجه ينحصر في رواية أخبار متقطعة من دون أولوية بينها ولا أفكار عامة تندرج ضمنها بل هي مجرد مديح أوهجاء لايخلو من شبهة ثم الهالم تبسرا في مستوى أرفع من شائبة الانتحال. اذ كان المؤرخون يُعنْمَوْن بالاشخاص قبل الاحداث ويقصرون عنايتهم على التراجم الرسمية ولايتجاوز اهتمامهم الملك وبلاطه وعاصمته. فلا شيء في تاليفهم يترجم عن روح تاريخ المغرب الاقصى منذ القرن السادس عشر وخاصة الصراع القائم بين السلطة المركزية ورجان الدين.

واشتهر في الدولة السعدية مؤرخان كبيران (1549 – 1621) هما الفشتالي والافراني . فالأول كان كاتب دولة صاحب ديبوان الرسائل ، وشاعرا مجازا ومؤرخا للمنصور وقد ضاعت تآليفه ، أما الثاني المتوفى حوالي أواسط القرن الثامن عشر فقد مجد الدولة المنهارة نتكالة في السلطان مولاي اسماعيل ويعتبر كتابه في تاريخ الدولة السعدية بالمغرب الأقصى مولاي اسماعيل ويعتبر كتابه في تاريخ الدولة السعدية بالمغرب الأقصى العلويين الزياني (1734 – 1833) وهو بَرْبَرِي أصيل ورجُل سياسة مرموق حفلت حياته بنعم العز ومرارة النكبات ومتعدد السفارات والمهام واستطاع كتابة عدة تآليف منها تاريخ عام من بدء الخليقة وتراريخ الدولة العلوية انشحل منه من بعده الشيء الكثير ونحن مدينون جزءا فقط باللغة العربية في كتابه منتخبات من المؤرخين العرب بالمغرب الأقصى وجمع الناصري في القرن التاسع عشر وهو موظف من المخزن تاريخا عاما لا طرافة فيه (كتاب الاستقصاء) غير أنه لايخلو من الفائدة تالنسبة للفترة المعاصرة كما أعد بالاعتماد على منشورات سابقة كنشا بالنسبة للفترة المعاصرة كما أعد بالاعتماد على منشورات سابقة كنشا بالنسبة فاس (سلوة الأنفاس) .

وإلى جانب هذه المؤلفات التاريخية البحتة زخر الأدب المغربي في القرن السادس عشر بتراجم مشاهير الرّجال من مستويات متعددة من بيسن مختلف طبقات رجالات الدين واحتوى على الرحلات الممزوجة بتراجم محليّة . وتسمح هذه أو تلك من استقاء بعض المعطيات على قليّها حول بحر الحياة الطُرُقية الطامي .

### أصل السعديين:

يبدو من المفيد التَّوسع في الجديث عن نشأة الدولة السعديــة إذ اكتفينا بالخطوط العامة عند الإشارة إلى انحطاط بني وطاس ويظهـر انهم من أصل عربي بلا منازع ولكن شكوكا حامت حول سلالتهم الشريفية على الأقل في فترة انحطاطهم ، حيث شاع الخبر بأنهم لاينحدرون من الرسول بل من مرضعته فقط المنحدرة من قبيلة بنبي سعد ومنه اسم السعديين الذي أسند اليهم منذ أوائــل القرن السابـع عشر وهو لايخلو من الميز اذ يؤكد عدم انتسابهم إلى الأشراف، ومهما يكن فانهم اعتبروا بالتأكيد من سُلالة الرسول عندما تألق نجُّهُ مُهُم وَهٰذا هُو المهم ، وكمانوا أتوا من الجزيرة العربية حوالي القرن الثاني عشر قبيل مجيء بنسي أعمامهم الشرفة العلموييسن على ما يظهر وانتهى بهم المطاف بعا تقلبات وظروف الله أعلم بها إلى واحات درعة الوسطى على مقربة من بلدة زاقورة الحاليـة . فعاشوا طيلـة قرون حياة متواضعـة مغمـورة كـالتـي يحياها صغار الأدباء الذين أكسبهم نسبهم بعض الاعتبار ، واستوطنوا في فترة غير مضبوطة قد تكون في النصف الثاني من القرن الخامس عشر على أغلب الظن تيدسي سواديّ السوس في الجنوب الغربي من تارودانتْ وغير بعيــد منهـًا حَيْث أُسَّسُوا زاوية . وتحـانت فتـرة انتشرت فيهــا الفوضى رغم جهود بني وطاس لتوطيد حكمهم، فقد كاد جنوب المغرب الأقصى أن يفلت من قبضتهم! ولم يعد أمراء هيئاتة الحاكمون بمراكش قادرين على فرض طاعتهم فيما وراء الأطلس، بحيث أصبح سهل السوس والجهة المواجهة للأطلس وواحات درعة تتمتع في الواقع باستقلالها ، غير أن تفاقم امر البرتغاليين أقض مضاجع السكّان فدفعتهم تقواهم إلى حمَل السِلاح في وجه الكُفَّار وكانوا يبحثون من حيث لايشعـرون عـن زعمـاء دينيين يقـودونهـم فيجهادهم المقدس ، فتحمـل السعديون هذه الأمانة وأول من عيس قائدا عسكريا عليهم سنة 1511 للقيام بالكُفّاح ضِد قلعة فنتي البرتُعُنّاليّية بأكادير المؤسسة سنة 1505 هو محمد ابن عبد الرَّحمان المنتمي إلى والَّي الجهة عَبد الله بن مبارك أصيل البنبي (BANI) ومريد الجزوليّ، ولئن لم يبلغ قصده هذه المرّة فقد بسط نفوذُه على السَّفح الشمالي منَّ الأطلُّس وتوفَّى بأفوقال (AFOUGHAL) قرَّب

شيشاوى حيث دفن إلى جانب المتصوف الجزولي ، وترك بعده ابنيه أحمد الاعرج ومحمد الاصغر الملقب بالامغر (قائد حربي)

# غـزو جـنـوب المغـرب الأقـصى :

كان أحمد الأعرج هو الذي أوصى به أبوه خليفة له فتقلد السلطة ولكنه اسند لأخيه محمد مشمولات كبيرة. وكنان يقنف سدًا في وجهيهما يحيى أوتفوفت صنيعة البرتغاليين النذي اغتيل سنة 1518 فوسعا رقعة نفوذهما شيئا فشيئا حتى بلغا مراكش حيث لم يستقرا الآسنة 1525 بعد ان أمنا جانب الوطاسي حاكم فناس بالاعلان عن ولائهما له.

وكان لابد من الصراع بين مملكتي فاس و مراكش رغم هذا الموقف الذي جمع بين الاعتدال والحذر وكان أحمد الوطاسي هو السادي سنة 1528 فأوشك أن يستولى على مراكش ولكنه لم يتمكّن من مواصلة جهوده بسبب قيام ثورة في أعقابه فاضطر إلى التفاوض بعد معركة غير حاسمة بتادلا وكانت مجرد هدنة ، وذلك ان أحمد الأعرج القوي بعلاقاته مع الاولياء والصالحين كسب عطف عدد عديد من مشايخ الطرق والزوايا . فكان بذلك يضيت الخناق على الملك الوطاسي شيئا فشيئا ، غير أنه لم يتسرع في الأمر ربتما بحكم ما جبل عليه من جد وكذلك خاصة لئلا يظهر في مظهر المعتدي الظالم . واعتقد سنة 1537 ان الفرصة سانحة فتحرك نحو فاس ولكن عددا من الاولياء توسيطوا بين الطرفين فاضطر إلى التفاوض من جديد .

وإن الذي يبرر وجود السعديين هو الجهاد المقدس فهاجموا قلعة أقادير البرتغالية واستحوذوا عليها سنة 1541 ، وأجبروا البرتغاليين على التخلي كذلك عن آسفي وأزمسور ولم يتمكنوا في الحين من استغلال هذا النجاح الباهر الذي زاد في هيبتهم في نظر المغاربة إذ دَبّ الخلاف بينهم فما كادوا يستولون على أقادير حتى تصادم انصار الاعرج وأنصار محمد الذي استعاض عن لقبه البربري الامغر بلقب عربي هو الشيخ وانهزم أنصار أحمد الأعرج فانسحب إلى تافيلالت وانفرد محمد الشيخ بالحكم .

#### الانتصار بفاس:

وما ان أنس السعدي من نفسه القـوة حتى بادر بالهجـوم : فأسر سنة 1545 على ضفافٌ وادي العبيد السلطان أحمدٌ . وكان بوحسون تقلد في ذلك الوقت زمام الأمور بفاس محاولا استمالة أولياء الجهة وكان بـالخصوص ينـوه بسليمـان القـانـوني (Soliman le Magnifique) الـذي سرعان ما أرسل اليه سفيرا بمراكش يدعوه إلى قراءة خطبة الجمعة باسم خليفة القسطنطينية فرفض محمّد الشّيخ وبذلك ساءت العلاقمات بين الاتراك والسعديين لمدة طويلة . وتحرك بنو سعد مرّة أخسرى سنة 1548 ، وكمانت فاس المحاصرة مسرحا لتنافس طريقتين : الطريقــة الشاذلية الموالية للسعديين والطريقة القادرية الموالية لبني وطاس وجماعتهم الاتراك . وبقي طلبة فاس المتكتلين حول التقي الدائع الصيت الفقيه عبد الواحد الوانشريسي علي ولائهم للحكم القائم . وأمر محمد الشيخ باغتيال الوانشريسي وتمكنُّن من أخذ فاس سنة 1549 ، وما لبث ان توجه بجيشه نحو تلمسان التي لم تقع بعد في أيدي الاتراك ولم يعد العدة لذلك فأخفق في مسعاه ثم تصدى إلى الحامية التركية بمستغانم خاصة وان المغرب الأقصى لم يخضع إليه باكمله في ذلك الوقت. ونجح بوحسُّون في إشراك صالح الرائس باشا الجزائر والاسبان بوهران في خطَّته فتمكن على رأس جيش صغير متكوّن من المغاربة والاتراك من استرجاع فاس في الايام الاولى من سنــة 1554 بعد ان هزم محمَّد الشيــخ قــرب تــازة ثم على أبواب فاس ، غير ان الاتراك ساروا سيرة الغازين حتى أن بوحسرن اضطر إلى طردهم ووجد نفسه بدون عدّة ولا عدد أمام السّعدي الذي لـــم تفت النسَّكبات في ساعده ولئن استدرج أحمد الأعرج إلى تبنّي قضية بني و طاس فحمل السلاح ضد أخيه فإن محمد الشيخ آستأنف الهجوم ودخل فاس ثانيـة ووطد حكمـه بهـا في سبتمبر 1554 وأصبـح سيـد المغـرب الأقصى غير أنه كان معمرضا لتهديد آتراك الجزائـر وتحمت رحمة البرتغال والاسبان رغم تقهقر البرتغاليين سنة 1541 .

ولم يستقر الشريف المتلقب بلقب الخلافة منذ أول استيلائه على فاس بهذه المدينة اذ لم ترتح نفسه إليها ولم ينس الاستقبال الحار اللذي خصّتُ به بوحسون سنة 1554 ، انها كانت بالنسبة لصحراوي مثله

خشن الطباع مغرقة في التمدن فقد روى الافراني كيف كان ابناء فاس الجدد يتلقون من خدم الملك السّابق دروسا في السّلوك ولربما كانوا اعتبروها عرضة لضربات الأقراك . غير أن رجل الجنوب هذا كان يؤثر بالخصوص مراكش ونخيلها ، فأصبحت هذه المدينة مرّة أخرى بعد ثلاثة قرون من تواريها عاصمة الدولة الجديدة .

ولم يحل كل ذلك دون عزم محمد الشيخ على الاطاحة بالاتراك الذين كان يضمر نحوهم حسبما يظهر حقدا شخصيا . ولم يتردد للوصول إلى غايته في التفاوض مع الكفار أعني الاسبان المستولين على وهران . وأشعر الاتراك بالخطر المهدد فبادروا بمحاصرة وهران وحالوا دون كل تحرك ذي بال ، بل ان باشا الجزائر اوفد إلى السعدي عددا مسن الاتراك أوهموه بالفرار فاقتمنهم وتمكنوا من اغتياله اثناء حملة قام بها في الاطلس كما تمكن نفر منهم من الرجوع إلى الجزائر بعد مغامرات عجيبة وحملوا إلى القسطنطينة وأس محمد الشيخ (1557) .

وكان الرجل الذي آطرد بني وطاس وصمد في وجه الاتراك من طراز الملوك. فقد جمع بين الدهاء والحزم واعتبر نفسه سيد المغرب الأقصى لاينازعه فيه منازع. وواجه المشكل العويص المتمثل في اعداد ميزانية نظامية للقيام بشؤون بلاطه وجيوشه. ولم تمكنه المبادلات التجارية مع الانقليز ولا احتكار الصناعة من توفيسر موارد كافية. فاضطر إلى توظيف الخراج على سكان الجبال على غرار أهل البسائط فأثارت هذه السياسة الجبائية في وجهه الاولياء وتسببت له في الثورات، فأخمد نارها بحزم وآقتحم الزوايا وأطرد الأولياء والمريدين وقتبل المعاندين تقتيلا وهكذا لم يتردد هذا القائد الذي نشأ في كنف الحركة الطرقية ورفع إلى الحكم ليقوم بالجهاد المقدس في كسح جماح الاولياء عندما اصطدم بالاتراك بل إنه تحالف مع الاسبان عليهم.

# المملكة السَّعدية إلى تــاريـخ معركــة الملوك الثلاثة (1557 - 1578) :

إن الذي يستر مبايعة ابن محمّد الشيخ مولاي عبد الله الغالب بالله (1557 ــ 1579) التجاء ثلاثة من اخوته إلى الترك عند موت ابيهم ، بـل إنّ اثنين منهم عبد الملك وأحمد بلغ بهما الترحال إلى القسطنطينية حيث دخملا في خدمة سليمان وخلافائه .

وسار الملك الجديد على سنة والده ، فواصل السعي إلى الاستعانة بالاسبان ضد الترك وذهب به الأمر إلى التخلي عن ميناء باديس لفائدتهم (Vélez) سنة 1564 ، غير ان الكارثة التي حلّت بالكونت ألكوديت (Alcoudete) بمستغانم (1558) ثم بورة المورسكوس (الاند لسيون) بالسانيا (1668) حالتا دون القيام بأي عمل ذي بال وقد ساعد مولاي عبد الله في الميدان الاقتصادي الانقليز على تنمية تجارتهم في سواحل المغرب الأقصى . بينما حاول سنة 1562 طرد البرتغاليين من مزغان (البريجة الجديدة) ولكن بدون جدوى .

وقاوم مثـل والده الأولياء والطرق الذين كـانوا يتحملـون عن مضض سلطـانـه ويتضايقـون ممّا كـان يُظهره من مرونة ازاء النّصارى .

ولئين أمكن له القضاء على القادرية والشراقة وهم من أصل جزائري فانه اضطر إلى أن يقرأ حسابا لعدد من عائلات الاولياء الموجودة بالمغرب الأقصى الاوسط والجنوبي ، وأخيسرا اغتنم فرصة الهدوء النسبي الذي كان سائدا حينذاك فاقدم على تجميل عاصمته التي لم يجد محمد الشيخ مُتسمّعا من الوقت ليهتم بها . ومات حتف انفه سنة 1574 .

وصادف أن كانت هذه السنة هي التي ساهم فيها أخواه المنفيان بالقسطنطينية في استيلاء الاتراك على حلق الوادي وكانا اول من زف الخبر السعيد إلى السلطان مراد الثالث ، وبفضل ماوجدا من تأييد لدى القبطان باشا على على امكن لهما الحصول على الأموال والجند لغزو المغرب الأقصى بينما انتقلت الخلافة إلى ابن أخيهما محمد المتوكل من دون صعوبة تذكر .

ووقعت الحملة في أوائـل سنة 1576 ، ولمّا تخلى عن المتوكّل قسم من جيوشه انسحب إلى جنـوب المغـرب الأقصى حيث صمّـد بـل وفق في الاستحواذ على مراكش ردحا من الزمن ثمّ انتهـى به الأمر إلى اللـواذ باسبانيـا .

وكيانت طرافة عبد الملك وهو سلطان المغرب الأقصى تتمثّل في أنسه بقي طويلاً في خدمة الأجنبي وقد استفاد بالخصوص من رحلاته بالخارج فكان يتكلم الاسبانية والايطالية وكيان صديقيا شخصيا لأسبانيا .

ولكن إقامته بالامبراطورية العثمانية هي التي تركت فيه أبعد الأثير فقلد الاتراك في سلوكهم ولباسهم وكان يوثر التكلم باللغة التركية (ه. تراس). وما ان تقلد زمام الأمور حتى اقام الدليل على براعته في التنظيم وحذقه للدبلوماسية فأسس جيشا منظما ودخل في مفاوضات مع اسبانيا وفرنسا وانقلترا وبهذا أمكن له أن يوعز لفيايب الشاني بالتخلي عن المتوكل.

### واقعة الملوك الثلاثة (4 أوت 1578):

إن ما اتسمت به السياسة البرتغالية من تأرجح في المواقف حمل حينذاك حكومة لشبونة إلى الاهتمام بالمغرب الأقصى. وبينما صرف يسوحنا الثالث (1521 – 1557) كل جهوده إلى استغلال البرازيل والتخلي عن سبتة وطنجة والقصر فان حفيده سبستيان (1557 – 1578) (Sebastien) الذي نشأ في بلاط ساده جو مفعم بالتصوف وتأثر بمعلميه اليسوعيين جعلت منه الاقدار الفارس المغوار المندفع في سبيل العقيدة الكاتوليكية في صراعه مع البروتستانيين والمسلمين ، ولاشك كذلك ان رد الفعل ضد سياسة يوحنا الثالث الافريقية المنجرة عن تجربته المفلسة في بالآد الهند والبرازيل كان مشجعا لمناعي المتوكل.

وعزم سببستيان على غزو المغرب الأقصى رغم معارضة قواده ونصائح عمد فيلب الثاني ملك اسبانيا وكذلك رغم احتراز الشاعر الكبير كموينس ( Camoëns ) الذي عرف مصاعب الحرب في المربية وشارك فيها كجندي بسيط ورجع منها أعور ، وكان تحت امرته جيش يُناهز العشرين ألف رجل ، لم يتمرّن البَسّة على الحرب في إفريقيا ، ومتكوّن من وحدات مختلفة ألاجناس برتغالية في أغلبها وفيها كذلك الاسبان والألمان والإيطاليون زيادة على وحدة صغيرة من المغاربة يقودهم المتوكل كما كانت خيالة هذا الجيش ضعيفة ومثقلة في نفس الوقت السير في المسالك المغربية ، ونزل القوم في طنجة من دون مقاومة تذكر السير في المسالك المغربية ، ونزل القوم في طنجة من دون مقاومة تذكر وخاصة آصيلا وساروا الهوينا في اتجاه القصر الكبير فاعطوا بذلك مهلة أساسا إلهاى خيالته وتحدوه روح الجهاد المقدس .

واستُدرج دون سيبستيان إلى طريق مسدودة بين نهر لوحوس (Loukkos) ووادى المخازن أحد روافده من دون ان يستسه وهو الذي عرف بركُوب رأسه إلى أن علو الماء في هذا المكان يختلف كشيرًا باختلاف المد والجرز وبادر بالهجوم فانتصر في أول الأمر انتصارا لم يتموع على استغلاله لافتقاره إلى الخيالة . وعند ذلك مسك الجيش المغربي المتفوق عددا وموقعا بزمام الأمر وتوغل في صفوف جيش النصارى الذي حاول اجتياز وادي المخازن هربا نحو العرائش غير ان النهر كان طاميا بمفعول المد فهلك أغلب النصارى غرقا أو أخذوا آسرى . وغرق دون سيبستيان والمتوكل . أما عبد الملك فقد انهكه المرض منه بدء المعركة ولكنه وجد في نفسه طاقة عجيبة مكنته من دفع جيوشه إلى بنيمًا موته بالكثمان الشديد حتى نهاية القتال وسميت هذه المعسركة بواقعة الدين لقوا فيها حتفهم الا أن المؤرخين العسرب بواقعة وادي المخازن لا غير .

# أحمد المنصور (1578 – 1603):

وكان من نتائج هذه المعركة ان استهدف البرتغال الذي اصيب في ملكه إلى مطامع الاسبان بينما شاع الحماس في المغرب الأقصى بدرجة مضاهية للتخوفات التي أثارتها تلك الحرب الصليبية ولئن أودى الداء بحياة عبد الملك فقد أجمع الناس على أخيه أحمد وبويع سلطانا بساحة الوغى ولقب بالمنصور ولم يفز فقط بشرف الانتصار في معركة ماكان أحد يحلم بنتيجتها الايجابية بل جمع كذلك غنائم وافرة جلبت له ولاء الجيش واستولى على مئات من الاسرى درّت عليه فديتهم سيلا من ذهب البرتغال وهاب امراء النصارى هذا الملك الذي استطاع ان يسدد مشل هذه الضربات واعتبروا منذئذ المملكة الشريفية دولة عظمى بقرأ لها ألف حساب وارسلوا الى موانيها مراكبهم وعينوا سفراء لهمم بمراكش وحاولوا الاقتراب من هذا العاهل الغني الذي بلغت ثروته حدا أصبح معه يلقب بالذهبي

إن المنصور تَبَوَّأُ منزَّلَة مُمتازة في مدارج الملك إذا نحن قارناه بالسلاطين السعديين الاحد عشرَ السابقين الذين واجهـوا ثورات متواصلة واغتيل منهم ثمانية – وائن اضطر هذا الملك منذ اعتلائه العرش إلى قمع تمرد جنده أكثر من مرة ، و احباط مؤامرات الزوايا وكبت جماح القبائل البربرية فانه لم يكن جنديا فقط ، بل رجل دونة مثقفا ثقافة ممتازة لم تثنه شؤون الحكم ابدا عن الدرس ، وأكد معلمه المنجور أنه كان يتعلم من مخالطة تلميذه الملك هذا «العالم بين الخلفاء والخليفة بيس العلماء».

وقل أن عرف المغرب الأقصى ما عرفه في عهده من هدوء ورخاء فلقد اهتم السلطان الشريفي بالتجارة التي كانت نشيطة في عهده و نمى الأنشطة الصناعية الراجعة للدولة وأكرى لليهود والنصارى طواحين السكر وأشرف على حركة تجديد المعدات الحربية وملأ خزائنه بمداخيل القرصنة وزاد في الجباية التي كان يستخلصها بحزم ولم تعرض الثورات التي واجهها سلطانه للخطر وكانت اشدها ثورة البرانس بقيادة الناصر الدعي فكان نصيبها الفشل بسبب تخاذل الاسبان (1595 - 1596).

وكان السلطان الشريفي في أول الأمر يُسير دوالييب الحكم بنفسه في وضوح وثبات . واختار له أعضاء من بين كتابه نخص بالذكر منهم مؤرخه الفشتالي ويهوديا بل ان تأثير مسلمة النصارى واليهود أثار حفيظة مشايخ الزوايا ، وزاد في نفوذ الطرق وأوغر الصدور نحو الأجنبي . غير انه لم يبد عداوة مكشوفة تجاه المخزن وأصحاب الطرق الذين تمكنوا من الاستعداد إلى أيام أكثر يسرا . أما الأعيان الذين كانوا في أول العهد تحت نفوذ السلطان فقد تخلصوا في آخر الأمر من أنواع الرقابة . فلم يكتفوا بالإثراء من تجارة العبيد بل استطاعوا استغلال ابناء ملتهم .

وكان للمنصور فلسفته السياسية ، منها اقتبس طريقته في حكم القبائل فكان يقول حسب ماذكره الافراني : « ان أهل المغرب بهم جنون لايمكن مداواته الا بشدهم إلى السلاسل والاغلال » وتطبيقا لمبادئه نظم حكم المغرب الأقصى أي المخزن حسب قواعد ظلت قائمة ، رغم التغييرات الطارئة ، إلى انتصاب الحماية الفرنسية .

وكانت الامبراطورية الشريفية متكونة من قبائل يديرها بل يستغلها هيكل مركزي يسمني المخزن بقبائله الحربية (قبائل الجيش) المعفاة

من الضرائب والمتمتعة بالاقطاعات وبوزرائه وضباطه وولاته وأصحاب الصنائع التابعين للقصر. ومن ذلك التاريخ أصبح المغرب الأقصى منقسما إلى قسمين المغرب الأقصى الرسمي (بلاد المخزن) ويحتوي على أراضي جماعة المسلمين الخاضعة للاداء العقاري والتي تسكنها القبائل العربية ويسير أمرها المخزن مباشرة من جهة ومن جهة أخرى المغرب الأقصى المستقل (بلاد السيبة) الذي لم يتخلص فقط من نفوذ السلطان الفعلي بل كان دائما على أهبة للانقضاض على بلاد المخزن . غير انه نتيجة لحذر المنصور وهيبته وقوة جيشه فان هذه المنافسة بين جزاي المغرب الأقصى كانت في أغلب الأحيان كامنة في عهده كمون النار ولم ينكشف أمرها ابدا كما وقع ذلك فيما بعد.

وحذا السلطان حذو أخيه غالب ، فجمعل مراكش التي تألق نجمها كعهدها في دولة الموحدين ، وجلب العملة لاقامة المباني من كهل البلدان وحتى من أوروبا كما اعتمد على ذوي الخبرة من الصناع واشترى من إيطاليا الرّخام بنفس ثقله من السّكر . وبدأ غداة انتصاره في وادي المخازن ببناء قصر البديع الذي تطلب تشييده خمس عشرة سنة . وانتصب هذا القصر الذي هدّمه فيما بعد بأكمله مولاي إسماعيل وسط قصبة بني سعد، وحُفرت فيه لتجميله بسرك عديدة مبلطة بتغشية خرفية ويشرف عليها أحواض وتحوط بها بسط من الازهار ودور على غاية من الرّينة . ولفد سمحت أبحاث تمت اخيرا باعطاء صورة كاملة لهذا القصر ولانسب الموجودة بيمن كافة اجزائه . وكان قصرا راثعا من دون ولانسب الموجودة بيمن من ان المنصور هو الذي بنى على أديم الارض شك ونحن على يقيمن من ان المنصور هو الذي بنى على أديم الارض من ضريح بني سعد حيث دفن أمه .

وكان للسلطان بلاط عظيم الشأن يستقبل فيه الاجانب في أبهة كبيرة وكان يلتقي فيه مسلمة النصارى ذوو النفوذ وأ صحاب المال من اليهود والتجار النصارى والسفراء الاجانب ورجاله محل ثقته من دعاة سياسيين وأصحاب أعمال وقواد أحيانا. وكانت الأعياد الدينية تتألق بمشرق الأنوار وهي في مراسمها تشبه تماما ما يمكن ان نشاهده اليوم في المغرب الأقصى. وكان الحفل الذي ينتظم لقبول سفراء أوروبا وكرم المنصور

يأخذان بالألباب. ففي سنة 1579 دخل خوان دي مدينا (Juan de Medina) القصر في موكب بهيج وقد أدى له التحية مائة من الطبارين والمخازنية بطاقياتهم المزينة بالريش وكذلك مسلمة النصارى اللابسون لباس الأتراك وكان السلطان جالسا على حشايا من حرير في قاعة مفروشة بالدمقس والزرابي يقف دونه ثمانية « ثياد » وبوابان زنجيان فاقتبله بأدب ونبل وقد بدأ للعيان تمسكه بالمراسم .

### فستسح السودان:

اقتبس المنصور من الشرق مراسم الاقتبالات وأخذ عن الترك نظامهم العسكري بل أو كيّل اليهم تعليم جنّده وهم مزيج من مسلمة النصارى والأندلسيين والعبيد والقبائلية واللاجئين من بلاد العثمانيين ، وكيان الجيش الذي عهد اليه بغزو السودان يتركب من مسلمة النصارى والنصارى فحسب.

وتوطدت العلاقات بين المغرب الأقصى وبلاد السودان منذ أن أزاح المرابطون أمراء غانة الوثنيين عن عروشهم وأدخلوا إلى الاسلام الطبقات الحاكمة بالسودان العربي (القرن الحادي عشر)، وربط الملوك المانديين بالنيجر الأعلى مع سلاطين المغرب علاقات دبلوماسية قارة وتبادلوا معهم الهدايا ، ولما حل محلهم سنغاي النيجر الشرقي (اواخر القرن الخامس عشر) عمد المغرب الأقصى طيلة ما يقارب القرن إلى بسط هيمنته الفكرية والدينية على السودان وذلك بارسال العلماء ورجال الدين الصلحاء الدعاة . وتغلغلت الحضارة المغربية بمدن ولاته (Oualata) وتمبكتو وديني وتغلغلت الحضارة المغربية ممدن عهد أسرة أسكيا أصحاب كوكو (Djenné) . ثم قي عهد أسرة أسكيا أصحاب كوكو

ووضعت غزوة المنصور العنيفة للسودان حدا للتعامل السلمي معه وأقفرت بلاد الزنج واستبدت بالقوم عقلية الجري وراء المكاسب فطمع السلطان في مناجم الملح في تغازة (Teghazza) على بعد مائة وخمسين كلم شمال ملاحات تاودونه (Taadeni) الحالية التي منها كان تحصل امبراطور كوكو على الجانب الاوفر من ميزانيته – وبادر ابتداء من سنة 1581 بالاستحواذ على واحات قرارة وتوات (Garrara-Touat) ولعله ظفر سنة 1583 من سلطان برنو (Bornou) بأن يخطب في الجوامع باسمه ، وبعد

ذلك بسنوات قليلة حوالي عام 1586 طلب من السحاق أسكيا ملك السودان ان يسلمه مثقال ذهب على كل حمل من الملح المستخرج من تشازة حتى يوفر لجيوش الاسلام ما كانت تحتاجه من امواله . وكان ذلك مجرد تعلة اذكان المغرب الأقصى في ذلك الوقت في سلم مع أجواره ، وفي الواقع كان المنصور في حاجة إلى المال ولربما كان يرمي إلى تكوين خلافة مغربية في امكانها ان تنافس الخلافة العثمانية لو وضعت تحت سلطان أحد أحفاد النبي ، فرفض ملك السودان وعند ذلك قرر المنصور تخضيد شوكته فجمع مجلسه وعرض عليه الأمر ، فاصطدم بمعارضة شديدة خلافا لما كان يتوقع لأن حاشيته كانت تعتبر هذه الحملة جائرة ومليئة بالمخاطر ، غير أنه ألجم المعارضة وتمت الامسور كما كان يتمنى .

فهل تمت حملة اولى ؟ ان نصاً غريباً وغامضاً من أخبار الدولة السعدية المجهولة المؤلف يجعلنا نفترض ذلك ، فقد يكون المنصور حسب هذه الوثيقة أرسل إلى السودان كتيبة من الجند المتمرّد وأوعز إلى الدايل بالتواري عنهم في قلب الصحراء ولم ينج بأعجوبة الا رجل واحد ، فهل تكون تلك هي الرواية الرسميّة أو شبه الرسميّة لهزيمة نكراء نتيجة حملة مرتجلة ؟

ومهما يكن فقد عهد إلى أحد مسلمة النصارى جودر الاسبانسي سنة 1590 بقيادة كتيبة تعد ما يقارب الثلاثة آلاف رجل ، أغلبهم مسن مسلمة النصارى وتتمثل مهمتهم في الهجوم على السودان من الناحية الصحراويسة .

وخرج جودر بجيشه في أواخر أكتوبر ووصل إلى النيجر بعد مسيرة 135 يوما ، هلك فيها نصف جيشه على الأقل وسرعان ما تغلبت بنادق الفتيلة وهلع الماشية التي تحصن وراءها جيش السونغو (Songor) على العشرين ألف من الزنوج المسلحين بالرماح والسيوف والهراوات (159 مارس 1591) .

ولماً لم يرق لجودر المقام في كوكو استقر بتنبكتو التي أصبحت من ذلك السوقت عاصمـة الباشوات ، وكان بوده الرجوع إلى مراكش

بماثة الف من النقود الذهبية والف عبدكان الاسكيا عرضها على السلطان لولا أن المنصور اعتبر هذه العروض سبّة فعـوّص الباشا بـواحـد آخـر مـن مسلمـة النصارى يدعي محمود زرقون الذي رأى من الحكمـة ابقاء جودر عضـدا له ومستشارا أولا .

وحاول زَرقون بناء دولة السنغو من جديد ولكنه شارك بنفسه في النهب والتقتيل اللذين كمانا من أساليب الحكم الموحيدة التمي يحذقها هؤلاء اما خلفاؤه فقد. انهكوا البلاد بسطوهم وأبادوا النخبة الفكرية والدينية التي كمانوا يرهبون تأثيرها.

وترك المغرب الأقصى ابتداء من سنة 1612 السودان تحت رحمة جيش الاحتىلال فتحوّل الجند إلى ليصوص وأصبح الباشا لمنتخب قائد عصابة فتداول على السلطة من سنة 1612 إلى سنة 1660 واحد وعشرون باشا ومن سنة 1660 إلى سنة 1750 مائة وثمانية وعشرون باشا . ومنهم من لم تدم مدتهم أكثر من بضع ساعات اذ قتلهم منافسوهم . وتنزوج الاسبان السودانيات واختلطوا شيئا فشيئا بالسكان ، غير أن أحفادهم الرماة كونوا ارستقراطية تظاهرت بالتفوق إزاء الزنوج الصرحاء . وهم لا يزالون إلى اليوم يتميزون بذكائهم ونزوعهم إلى الحكم وميلهم إلى الكفاح اليوم نتميزون بذكائهم ونزوعهم إلى الحكم وميلهم النبلاء أحفاد روم الشرق والبرجوازيون المنحدرون من فاس والدهماء والرعاء من اللقطاء . وليس لهم من حرفة الا صناعة الاحذية . وهم بصدد الانصهار شيئاً فشيئاً في السكان السود .

وكانت الأرباح التي يدرها السودان على المنصور عظيمة جدا حسب أقوال من عاصره وأكد الافراني ان المنصور تلقى كمية من قراضة الذهب بلغت حدا « أصبح معه لايدفع جسراية الموظفين الا بالذهب الابريز والدنانيسر الثقيلة الوزن » وقد يكون تسوفر للسلطان 1400 مطرقة لضرب السكة يوميا . وشهد لورانس مادوك الانقليزي وهو عون لشركة تجارية في مراكش ، قدوم ثلاثيين بغلا محملة بالذهب وكانت الدوكات في مراكش المسراكشية مطلوبة من قبل التجار الانتقليز الذين كانوا يحاولون تهريبها نظرا إلى عيارها المرتفع ، ورغم هذا فإنه ما كان

من صالح المنصور مغالطة المغاربة والاجانب حول أهمية موارده ، ذلك ان الغزاة لم يقدروا ابدا على استغلال مناجم الذهب السودانية مباشرة لبعدها بعدا كبيرا عن كوكو فكان الذهب الذي تلقاه السلطان في اول الأمر متأتيا من حاصل مصادرات أعيان تومبكتو ثم فيما بعد من عائدات المبادلات التي قام بها « اعوان الملك » المكلفون باستغلال سباخ تاودنة ومن المحتمل ألا تكون ثروات السودان التي أصبحت مضرب الامثال بلغت يوما ما بلغته الفدية البرتغالبة التي صار المصور يلقب من اجلها بالذهبي . وعلى كل فان النتيجة الحاصلة من غزو السنغو وتونبكتو هي اضمحلال تجارة السودان وانحطاط تونبكتو فكريا وتقلص ظل الاسلام في النيجر الأوسط الذي لم ينته أمره إلا في القرن الثامن عشر تحت تأثير التوكولور (Toucouleur) .

وتلقى السلطان إلى جانب حمولات الذهب قوا فل من العبيد ذُكورًا وَإِنَاتُهَا . ومن المحتمل ان يكون قد جند الزنوج وان سجله أوحي إلى مولاًي اسماعيــل بفكرة تكوين حرس أسود .

## سياسة المنصور الخارجية:

ولئن اشتهر المغرب الأقصى بأنه بلد اله ثروات طائلة وأصبح العاهله صيت بعيد فذلك يرجع أيضا إلى غزو السودان . فقد أقضت عظمة السلطان الشريفي مضاجع سلاطيين القسطنطينية الذين كانوا يرومون بسيط نفوذهم الديني عليه . كما تضايق منه بايات الجزائير الذين يحلمون بهيمنة قراصنتهم على مواني المحيط الاطلنطي ، واستنجد المنصور بأوروبا لمواجهة اعدائه في الشرق ، غير انه لم يتخلص من تدخل الباي علج على الا في آخر لحظة عندما أغدق على الباب العالي الهدايا (1581) ولم يتخلص من شبح هذا الخطر الدائم الا بموت على على بدوره لو لم ينشغل عن ذلك بخلافات ابنائه .

ولم ترفض الدول المسيحية عروضه بل تنافس الانقليز والاسبان في كسب ودّه . ورغم ان الانقليـز لم يهتموا بالمغرب الأقصى للمرة الاولى الا سنة 1551 فانهـم اغتنمـوا هزيمـة البرتغـال لتنميـة مبادلـة أقمشتهـم

بما يوجد في المغرب الأقصى من ذهب وسكس وجلسد وبارود لتنظيسم حركة تهريب البضائع .

غير ان المنافسة بيـن التجار الخواص وبيـن موكلي تجـار المدينـة مـن جهـة وتأثير كبار الشخصيات اللنَّدنيَّة الذين لم يراعوا سوى مصلحتهـــم من جهة أخرى أحبطت المساعي المبذولة لتوحيد المصالح والمجهودات ضمن مؤسسة واحدة وهي الشركة البربرية (Barbary compagny) (1585) . ومنذئذ توقفت التجارة البربرية عن التوسع . الا ان العلاقات التجارية ساهمت في جلب انتباه الملكة اليزابيت إلى المغرب الأقصى لا من الوجهة الاقتصادية فحسب بل كذلك من الوجهة السياسية . فحاولت ان تتحالف مع سلاطيـن القسطنطينية ومراكش لمـواجهـة فيليب الثانـــى الذي أصبح سيد البرتغال . أمَّا المنصور فقد كان يعتبر الاتراك من أشد أعدائه . ورغم ما يضمره المغرب الأقصى من حقـد متوارث ازاء اسبانــــا ممّا تجلى في الفرحة الشعبية العارمة التي عقبت ابادة الإسطول الاسباني (سنة 1588) قان المنصور لم يكن ليجهل ان بلاط فيليب يأوي أخا للمتوكـل المتأهب دوما لتزعم أي تمـرد يطيـح بعرشـه وكـان ملك اسبانيـا مـن جهتـه يخشى ان يستولى قراصنة المغرب الأقصى على قوافله الآتية من الهند ويتمكنوا من الاستحواذ على موارده المتواضعة المهددة دائما بالحجز فحاول ان يضمن حياد السلطان بالتخلي لفائدته عن آصيلًا (1589) .

واستغل المنصور في علاقاته مع الاسبان والانقليز بمهارة فائقة ما كانوا يخشون من عواقب تدخله. فساوم اعانته من دون ان يوفي بشيء من وعوده وأخيرا رجحت الكفة لفائدة الانقليز عندما وضع فيليب الثاني خطة لاحتلال جزيرة أرقويين (Arguin) وسواحل الصحراء للاستحواذ على ذهب السودان ، بل ان السلطان فكر في غزو اسبانيا واقتسامها مع الانقليز لو لم تفضل الملكة اليزابيت صرف عنايتها إلى الهند. وذهبت هذه المشاريع السياسية الكبرى ادراج الرياح بموت الملكة العجوز وهلاك السلطان بسبب الطاعون (1603).

أما فرنسا التي كانت تمـزق شملهـا الحروب الدينيـة فان المنصـور لم يتعامل معهـا الاً في نطاق تجاري ضيّق واقتصر على اقتبال بعض قناصلها . واخيرا فان هولاندا لم تخط حينذاك الا خطوات محتشمة في علاقاتها التجارية مع المغرب الأقصى .

### انحطاط السعديين:

ما ان قضى العاهل الشيخ نحبه حتى أخذ ابناؤه الثلاثة يتنازعون من أجل الحكم ، وهم مولاي زيدان الذي بويع بفاس وأبو فارس الذي نودي بسه سلطانا في مراكش ومحمد الشيخ المأمون الذي كان أبوه أودعه السجن قبل وفاته وكان ميالا إلى العنف غير قادر علي كبح جماح غرائزه وما كاد أبوه يسميه وليا للعهد سنة 1815 حتى عيل صبره لفرط ماتورط فيسه من فضائح وما بادر به من تمرد ، فالقى عليه القبض سنة 1602 وهدو يقاتل وزُج به في السجن بممكناس . وظلوا طيلة سبع سنوات يتقاتلون اثنين ضد واحد يتحالف احدهم مع هذا او ذاك ، بالتداول ، هذا يستنجد بالاسبان والأخر بالاتراك ، واغتيل أبد فارس (1610) بخنجر عبد الله ابن أخيه المأمون ، وهو في عنفه شديد الشبه بأبيه .

وتمكن المأمون من الاستيلاء على فاس بفضل معونة الاسبان الذين تسلموا مدينة الاعراش جزاء خدماتهم . واستبقى مولاي زيدان مراكش واقليمها بعناء كبير . وأصبح المغرب الأقصى منقسما إلى مملكتين كما كان في القرن الخامس عشر ، مملكة فاس ومملكة مراكش .

ولم يكن هذا التقسيم من شأنه ان يضمن السلم اذ ان الصراع بين ابناء المنصور أثار نار الفتن التي لم يستطع اخمادها رغم ما كان له من نفوذ فقد قام في كل مكان زعماء ينتسبون إلى رجال الدين وأخذوا يتناحرون وينشرون حولهم الموت والخراب . وشاركت القبائيل العربية في الاضطرابات اما القبائيل البربرية الصامدة في الجبال فقد نالها رجع من هذا التهريج فلخلت بدورها في حلبة الصراع وبلغت هذه الفترة قمة الفوضي في تاريخ المغرب الأقصى حتى إن مند نا قوية الاركان معروفة بود اعتها مثل فاس أصبحت بدورها نهب الفين وكف القوم بضعة أيام عن المناداة إلى الصلاة من أعلى صومعة الجامع الأكبر وعم الخراب احياء بأكملها فتحولت إلى حدائق .

وفي خضم هذه الاحداث لم يعد لسلاطين فاس ومراكش وزن يذكر، فكان مولاي زيدان (1603 – 1628) وهو ليس بأسوئهم حالا يجد عناء كبيرًا في الاحتفاظ بالحكم اذ أزيح عنه ثلاث مرات ثم استرجعه ولم يفلح ولو مرة واحدة في استعادة مملكة فاس التي ظلت مستقلة عنه غير انه وجد مهلة كافية لبناء القبة الغربية ، التي تعلو ضريح السعديين بمراكش وهي التي تثير اعجاب السواح بزينة تواريقها الفخمة ومقرنصات عقدها وتنميق قبورها . وهي رغم ذلك شاهدة على الانحطاط ، ذلك انه يوجد كما لاحظ ذلك ج. مرسي بين عظمة مساجد الموحدين وجمال مدارس بني مرين في تناسقها و انتظامها وبين الافراط في التزويق الذي نشاهده في روضة الأمراء السعديين ما يوجد من فروق بين كنيسة برو (Chartres) . (Chartres)

ومنذ سنة 1626 اصبحت فاس تخضع لقواد العصابات او يحكمها ردحا من الزمن احدى الفئات التي كانت تتسابق للانفراد بالحكم المطلق. اما في مراكش فقد صمد السعديون مدّة اطول حتى اغتيل العباس سنة 1659 وهو آخرهم .

# الساعون إلى الحكم :

بينما كانت دولة السعديين في احتضار عمدت اسبانيا إلى احتلال بعض المواني المغربية وكان همها وضع حد لهجمات القراصنة . وقد سبق ان لاحظنا انها تسلمت مدينة العرائش سنة 1610 فشيدت قلعة في مصب وادي سبو سنة 1614 لتشديد مراقبتها على مدينتي الرباط وسلا الواقعتين على ضفتي بو رقراق حيث كانت القرصنة نشيطة . وتعرف هذه القلعة اليوم بالمهدية وهي التي كان يسميها الاسبان (San Miguel de Vitramar) ويدعوها المغاربة بالمعمورة وعلى نحوما وقع في القرن الماضي لما احتل البرتغال الاراضي المغربية ثارت ثائرة الشعب لاستحواذ النصارى على جزء من دار الاسلام وكانت تعلة اعتمدها بعض الزعماء من رجال الدين لخدمة مطامحهم .

وتجلى الخطر المسيحي بالخصوص في شمــال المغرب وفيــه كــذلك ظهــرت اعنف ردود الفعل الدينيــة التي زادها خطورة ضعف السعدييــن وقصورهم . غير أنه ظهرت في جنوب البلاد كـذلك تحركات طرقيـة لم تبلغ من الحدّة مـا بلغتـه في شمـال المغرب .

وأول هذه التحركات ما كان على يد أبي محلي وهو عالم بسيط من تافيلالت تخرج من مدرسة الصوفية واستقر في وادي سوراء (Saoura) من تافيلالت تخرج من مدرسة الصوفية واستقر في وادي سوراء (عحولي حوالي سنة 1593 اشتهر بورعه وأوهم الناس بانه المهدي المنتظر . وتحرك لما تنازل السلطان عن الاعراش لفائدة الاسبان فزحف على سجلماسة واستولى عليها وهزم جيشا ارسله مولاي زيدان لنجدتها ثم اجتاز الأطلس واخذ مراكش غرة ، وعجز مولاي زيدان عن استرجاع عاصمته بنفسه فألب عليه وليا آخر أصيل الأطلس اسمه يحريبي بن عبدالله الحاحي الذي ما ان هجم على مراكش حتى قتل أبا المحلي وعلى رأسه على سور مراكش حيث بقي حسب ما يروى طيلة اثنتي عشرة سنة (1613) وزاد هذا النصر في قوة يحيى بن عبد الله واعتبر نفسه سيدا ومسك بزمام الارياف النصر في قوة يحيى بن عبد الله واعتبر نفسه سيدا ومسك بزمام الارياف السملالي المعروف بأبي حسون اصيل ماسة (Massat) وكان دوره قبل ذلك ثانويا فأسس في السوس والجهة المقابلة للاطلس امارة مستقلة لم تزل الا بعد انتصاب العلويين في تافيلالت وسيأتي الحديث عنهم فيما بعد . التذكير إلى الاشراف العلويين في تافيلالت وسيأتي الحديث عنهم فيما بعد .

واضطر الامراء السعديون في فاس إلى مواجهـة ثلاثة اعداء : جمهورية المورسكوس بالرباط وسلا والولي العيّاشي وأولياء الديلاء ج

## جمهورية بورقراق:

لقد طرد المورسكوس من مقاطعة غرناطة فقط ــ لا من اسبانيــا أثر تمردهم سنة 1568 اذ لـم يفقد فيليب الثاني ومستشاروه الأمل في ادماجهم. ولكن فيليب الثالث اعتبر ذلك مستحيلا بعد محاولات دامت اربعيـن سنة فأصدر ضدهم مجمـوعة من قرارات الطرد توالت من سنة 1609 إلى سنة 1614، وهكذا اضطر كـل الذين لم يرضوا بالتنكر لعقيدتهـم إلى الهجرة وفانتشروا على كـامل ساحل افريقيـا الشماليـة من تونس إلى الربـاط وخاصة في شمال البلاد التونسية وشمـال المغرب الأقصى حيث انقسمـوا إلى مجمـوعتيـن رئيسيتين استوطنتـا الأولى تـَطـوان وانتصبت الثانية على ضفتي

مصب وادي بورقراف وفي سنة 1609 اقام أهل هرناشو (نسبة إلى مدينة صغيرة تقع بجهة إسترامادورا) في رباط الفتح وهي القلعة القديمة المشرفة على غربي هذا النهر . وفي سنة 1610 أقبل عدد من المهاجرين من جنوب الأندلس وحطوا رحالهم بالمدينة الصغيرة التي كانت تتقاوى على نفسها في ظل القلعة فعظم بذلك عمرانها . وكانت علاقاتهم في أول الأمر حسنة مع مولاي زيدان الذي كان باسطا نفوذه في تلك الجهة حتى ذلك التاريخ وكان يؤمل انه في الامكان ان يجند منهم الجند وأن يغنم مما أخذت تكرربه عليهم القرصنة . ذلك ان اهل هرناشو جهزوا حال وصولهم ، مراكب عديدة بفضل أموالهم الطائلة واختاروا لها عددا من مسلمة النصارى والمغامرين من كل الاجناس .

وسرعان ما أدرك المورسكوس ان السلطان يستغلهم فاعتبروا أنفسهم مستقلين ابتداء من سنة 1627 وشجعهم على ذلك الولي العياشي . لقد أسسوا جمهورية تحكمها الخاصة (Oligarchie) اتحدت مرة مع سلا واقتصرت مرة أخرى على التعامل مع المجموعتين اللتين تتكون منهما الرباط وكانت طورا متماسكة الصفوف وطورا آخر تتآكلها الفتن الداخلية العنيفة لأن الاندلسيين وأهل هرناشو لم يحالفهم الوئام دائما ، وآل الأمر إلى أن ضاق العياشي ذرعا باستقلالهم فأخذ يناوئهم من سنة 1637 إلى أن مات سنة 1641 وعندئذ بسط اولياء الديلاء نفوذهم على مصب بورقراف .

ولم يكن مهاجرو بورڤراڤ ليطمحوا في الاستيلاء على المغرب الاقصى بل كانت تعتمل في نفوسهم مشاعر متضاربة للغاية . فقد كانوا من جهة يكرهون اسبانيا المسيحية التي أطردتهم من أرضهم ولكنهم كانوا من جهة أخرى غير مرتاحين إلى العيش في نظام اقتصادي وسياسي غريب عنهم فلم يقدروا على التلاؤم معه ، فكانوا يشعرون بالمغربة ازاء هذا الصراع السياسي الذي كان يجري حولهم .

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للأولياء الذين لم يقر لهم قرار في تلك المنطقة .

### أولياء الشمال:

أول من ظهر منهم هو محمد بن أحمد الزياني الملقب بالعياشي ، وكان عالما من اتباع أحد متصوفة سلا ، نزعم الجهاد في سبيل الله في عهد مولاي زيدان وهجم على مزغان ، فجازاه السلطان على سعيه وعينه « قايد » أزمور ولكنه سرعان ما فقد منزلته لدى سيده ولاذ بالفرار واتجه إلى سهول الغرب وأعان مدن بورفراف على فرض استقلالها وحمل كواء الجهاد المقدس في سبيل استرجاع المعمورة والعرائش فالتف حوله عدد كبير من أولياء الجهة وحتى اولياء المغرب الاقصى ، وفي سنة 1637 عداد كبير مع المورسكوس واتهمهم بان لهم علاقات مريبة مع الانقليز تخاصم مع المورسكوس واتهمهم بان لهم علاقات مريبة مع الانقليز والاسبان وآل أمره إلى أن استولى على الرباط وسلا سنة 1641 فكان ذلك إيذانا بهلاكه اذ تمكن المورسكوس الذين لاذوا باولياء الدلاء وهم بربر صنهاجة به فانهزم وقسل سنة 1641 وكان اولياء الدلاء وهم بربر صنهاجة



أسبوا في اواخر القرن السادس عشر زاوية تقع قرب قرية القنيطرة الحالية. ولقد عرفوا بكرمهم وعدلهم فاحتكمت اليهم القبائل الظاعنة بالاطلس الاوسط والملوية وعظم بذلك نفوذهم شيئًا فشيءًا لسدى هذه الاقوام المشهورة بشدة بأسها في الحرب وسرعان ما أصبح لها بذلك جيش عتيد استعملوه للانتصار على محمد الشيخ الاشقر السعدي سنة 1640 عندما حاول الاطاحة بهم قبل ان تقوى شوكتهم كما هزموا الولي العياشي سنة 1641. ففرضوا بذلك سيادتهم على كامل الجهة الشمالية للمغرب الأقصى ولكنهم اضطروا إلى التنافس مع الاشراف العلويين بتافيلالت الذين كانت لهم ايضا بعض النوايا التوسعية . وهكذا فان مصير الحكم بعد السعديين سيقرره في آخر الأمر الصراع بين بربر الجبال بقيادة الاولياء وبين سكان الواحات بزعامة الأشراف :

## أوروبا والمغرب الأقصى:

ان هذه الاضطرابات لم يكن لها التأثير السلبي المتوقع على العلاقات القائمة منذ زمن طويل بين المغرب الأقصى وبعض الدول العظمى الاوروبية ، ذلك ان كُل ما يخسره النصارى بسبب كره الطرف المقابل وتعصبه الديني يعوضه لهم ما كانوا يكسبونه من حراء تناحر أعدائهم وتنافسهم . فهذا الولي الصالح العياشي الذي تقلد زمام الحكم بحافز الجهاد المقدس يرتاح شديد الارتياح في بعض الظروف إلى التفاوض مع الانقليز أو الهولنديين وإلى شراء الاسلحة منهم لمزيد النكاية بخصومه المغاربة، وهكذا فإن العلاقات بين المغرب الأقصى الممزق شمله حينذاك وبيس الاوروبيين مرت بحالات مختلفة حسب الظروف ومشيئة المعنيين بالامر طهسا

وكانت اسبانيا حليفة السعديين عندما كان الاتراك خطرا عليهم ولما لم تعد الجزائر المحكومة من الباشوات مشغولة بالقرصنة منهوكة بالحزازات الداخلية مهددة من المغاربة ، استغنوا عن العون الاسباني ب بل ان اسبانيا زادت في الطين بلة وأخذت تطرد المورسكوس وتناوىء الاسلام واحتلت الاعراش والمعمورة . ورغم ذلك فان المأمون اتجه إلى اسبانيا عندما حاول الاستحواذ على مملكة فاس سنة 1610 كما فكر مولاي زيدان في اللجوء اليها عندما اضطر إلى التخلي عن مراكش إلى أبي المحلي

والحقيقة أن اسبانيا المنهمكة في سياستها الاوروبية لم تفكر قط في غزو المغرب الأقصى ولا حتى في إيجاد مناطق نفوذ اقتصادي او سياسي بها . وقيصارى ما كانت تحرص عليه هو حماية اسطولها بالبحر الاطلنطي من غارات قراصنة المغرب الأقصى . وابتداء من سنة 1664 لم تعد وحدها في مسرح الاحداث اذ استقل البرتغال وأعاد سلطته على قلعتي طنجة ومزغان بينما احتفظت اسبانيا بسبتة والعرائش والمعمورة وفي سنة 1661 أصبحت طنجة تابعة لانقلترا اذ كانت ضمن مهر كاترين البرتغالية عنا ما تزوجت بشارل الثاني الانقليزي .

ورغم ان فرنسا كانت دولة عظمي كاثوليكية وان وضعها ازاء المغرب الأقصى كان يختلف عن اسبانيا فإن دورها في حقيقة الأمر بقي باهتا جداً أذ هي لم تتعاط التجارة بل اكتفت بِفدية الأسرى بنجاح متفاُّوت. وكان يمثُّلها دائما قناصل من مرسيليا وأطباء كشيراً ما كان يحتاج إلى خدماتهم الامراء السعديون وكذلك مغامرون مثل انتوان دي سان مدريي ( Antoine de Saint Madrier ) المحكوم عليه في فرنسا ولكن المُمثل لها في المغرب الأقصى وبانـي المواني فيهـا او فِليب كستلان الذي كلفه مولاي زيدان بنقل البضائع عبر النيجر فأبي الأ أن يتقاضي أجره مباشرة بالاستحواذ على مكتبة الشريف وامتعته . الا" ان مركبه حجز من سوء حظه بأحد مواني اسبانيــا وعجز كمــا عجزت فرنسا معــه على ارجاع ما استولى عليـه من ارزاق الأمير – وكـان لهـذا الحادث المؤسف تأثيره السيء عَلَى العلاقات بيـن فرنسا والمغرب الأقصى الجنوبـي وذلك طيلـة سنوات عديدة . غير ان اسحاق دي رزيني تمكن في آخر الأمر من ابرام الصلح مع الشريف سنة 1631 ثم مع المورسكُوس سنة 1635 وخلافا لمـا كــانْ عليـه الأمر بالنسبة لفرنسا واسبانيا فان انڤلترا نشـّطت الحركة التجارية مع المغرب الأقصى بصورة رسمية بواسطة الشركة البربرية (Barbary compagny) وربما بصفة غير رسميّة خاصة بواسطة تجار لاعهـ لهم ولا ميثاق يمدعمون ( Interlopers ) المذين كانموا يسبيعمون العتماد الحربسي لكل من يدفع الثمن المناسب سواء كان الشاري من الثوار مثل السملالي او الملك الشرعي ، ولم يكن الانقليز ليتحرَّجُوا من الاعتبارات الشرعية طالما كان همهم الأول الجدوى التجارية لذلك كانوا يتفاوضون مع

جمهورية بورڤراڤ في نفس الوقت الذي كانوا يرسلون فيه سفراءهم إلى مراكش وكانوا على علم قام بما يجري في المغرب الأقصى ، ولا تزال إلى اليوم أخبار رحالتهم وتقاريم أعوانهم من خير الوثائق التي تعتمه لمعرفة هذه الفترة وكان الانقليز مشل الاسبان يتضايقون كثيرا من القرصنة فيردون الفعل بالمراوحة بين ضرب الحصار البري والتفاوض .

غير أن انقلترا لم كفز بقصب السبق في الميدان التجاري بل برتها المقاطعات المتحدة – والسبب الرئيسي في ذلك ما عرف به التجار الهلنديون من حيوية ومهارة تجارية ، و كذلك أيضًا ما كان يشترك فيه الهلنديون مع المغاربة من إضمار الحقد لاسبانيا – لذلك لم تتردد حكومة المقاطعات المتحدة في تزويد المغرب الأقصى رسميا بالمراكب وتجهيزاتها والمدافع والبارود على أمل ان يستعمل كل ذلك ضد اسبانيا . وكانت عائلة بلاش اليهودية هي الواسطة في عقد كل هذه الصفقات . وكان الهولانديون على غرار الإنقليز لايتورعون في اختبار الاطراف المقابلة . فكانوا ينسجمون في نفس الوقت مع مولاي زيدان والمورسكوس وأولياء الدلاء ، ونالهم ما نبال الانقليز من ويلات القرصنة فحاصروا مصب بدور قراق سنة ونالهم ما نبال الانقليز من ويلات القرصنة فحاصروا مصب بدور قراق سنة 1651 وكلفوا ترومب (Tromp) وريتر (Ruyter) بالقيام بنظاهرات بحرية سنة 1651 وكلفوا ترومب (Tromp)

### 2 ــ الدولة العلويـة

### ألأشراف الفسيلالسيون:

وصل (الشرَّفَاء) العلويون وهم أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة واصيلو ينبوع وهي القرية العربية الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى تافيلالت بعد ان مرت سنوات قليلة على انتصاب السعديين في وادي درعة . وقد حفت الأساطير بظروف مجيئهم الا أنّه يحت لنا أن نتساءل مع « هـ. تسراس » هل أنهم صاحبوا بعض البطون من عرب المعقل أم لا ؟ . ومهما يكن فانهم انتصبوا في واحة تافيلالت في اوائل القرن الثالث عشر وعاشوا طيلة قرون حياة عادية يتبرك بهم الناس لكن من دون ان يقوموا بدور سياسي .

وبينما كانت الفوضى تتآكل نفوذ السعديين وبعيد موت مولاي زيدان طمع في الاستحواذ على تافيلالت وليّان قويت شوكتهما وهما السملالي ومحمد الحاج مقدم زاوية الدّلاء ، فحاول الفيلاليون الحفاظ على استقلالهم بأن جعلوا على رأسهم محمّد الشريف نقيب العلويين الشرفاء (1631) فتوفق بعد عناء إلى التخلص من خطر الوليين المتنافسين . ولكنه لم يتمكن من الحيلولة دون انتصاب محمّد الحاج قرب الجبل بوادي غريس وفي قصر السوق بوادي زيز ولا من اقحام حامية في قلب تافيلالت بالذات . ولمّا تملك اليأس محمّد الشريف حسبما يبدو عهد سكان الواحة بأمرهم إلى أحد ابنائه مولاي محمّد (1636) .

وكان مولاي محمد قوي الشكيمة فبادر بطرد حامية الدلاء المنتصبة في تافيلالت (1638) ثم حاول ان يتوسع ، كما وجد مضايقة من أولاد الدلاء شمالا والسملالي غربا . وكانت الصحراء سدا في وجهه

جنوبا فجرّب حظّه في اتجاه الشمال الشرقي وتحالف مع قبائل قير الأعلى المعروفة بشدّة بأسها واستحوذ على وجدة وجهة تلمسان ووصل به المطاف إلى الاغواط . فجنح الاتراك إلى التفاهم والتزم لهم ولاي محمد بأن لا يتجاوز جهة تفنة . وقد أصبحت له منطقة نفوذ شاسعة وأخذ يظهر في مظهر العظماء . واستنجد به سنة 1649 أهل فاس على اولاد الدلاء بعد ان ضاقوا بهم ذرعا . فخف لنجدتهم ولكنه لم يقدر على الصمود في المدينة لمواجهة رجوع محتمل لاولياء الدلاء وقفل راجعا إلى تافيلالت ولم يعاود الكرة .

# مولاي الرشيــد :

عندما هلك آخر السعديين كائت مملكة مراكش لم تعد حدودها تتجاوز المساحة الكائنة بين الأطلس الأعلى وأمّ الربيع وكان يحكمها قائد الشبانات . وكان أبو حسون السملالي ينفرد بالنفوذ من غير منازع في السوس والجهة المواجهة للأطلس واحتفظ اولياء الدلاء بالسلطة المطلقة على مملكة فاس رغم محاولات طنجة والغرب والريف وحتى فاس الجديد للتخلص من قبضة سلطانهم . وكان الفيلاليون يظهرون في مظهر البيدق البسيط على رقعة المغرب الأقصى خاصة وان ملكهم لم يستطع ان يعوّل على أخيه مولاي الرشيد بلكان يعتبره منافسا له .

وأسرع مولاي الرشيد في الخروج من تافيلالت سنة 1659 والتجأ إلى خصوم الفيلاليين التقليدييين . لكن أبى اولاد الدلاء وحاكم فاس ان يحتفظوا بين ظهرانيهم بهذا الصنف الذي من شأنه ان يفسد عليهم خطتهم . واضطر إلى قضاء مآربه في الجهة الشرقية المضطربة من المغرب الأقصى فحل ولا ببني كبدانة (بين المليلة ومصب لولبة) ثم ببني اسناسن حيث وجد سندا في خطواته الأولى من لدن الشيخ اللواتي والطريقة التي كان هذا الشيخ ولاشك أحد رجالها المرموقين . وعند ذلك تمكن من القيام بعملية السنوي بعيد سلطان الطلبة السنوي في فاس وتتمثل هذه العملية في اغتيال السنوي بغيم من قرية دار ابن مشعئل (بجبل بني اسناسن) الذي ربيما يكون يهودي غني من قرية دار ابن مشعئل (بجبل بني اسناسن) الذي ربيما يكون من بعث حزب وتهديد جيرانه — وتنسب الاسطورة إليه اغتيالات وغنائم

أخرى لاشك انها صدى للمغامرة الاولى . على انه من الثابت ان مولاي الرشيد ألحق في سهل أنكاد (Angad) بعد ان انضم اليه سكانه، الهزيمة بأخيه فهلك هذا في ساحة الوغي سنة 1621 وبذلك أصبح المغامر يتعلل نفسه بالحكم . وشعرت فاس بالخطر غير ان مولاي الرشيد آثر قبل كل شيء ان يضمن لنقسه قاعدة مأمونة الخطر وملجأ في تافيلالت يلوذ به عند الاقتضاء.

ومن ثم قاد اول معركة له ضد الشيخ الاعرس صاحب الريف الذي كان أبى الاعتراف به والذي كان يخشى ان يفسد عليه خطته الهادفة إلى غزو فاس لما عرفه فيه من عداوة له . وبعد ان فشل هذا الشيخ في معركته صد القبائل المناوئة له وجه جهوده نحو التجارة وخص تجارا من الانقليز بمكان في خليج الخزامى . وسرعان ما استعد الفرنسيون للمشاركة في التبادل التجاري مع الريف . وقد لاحظوا بارتياح ان انقلترا غنمت ميناء طنجة بفضل زواج شارل الثاني بكاترين البرتغالية ، بينما كانت اسبانيا طامعة في هذا الميناء (1661) ولم يعره ما زاران أية قيمة قبل ذلك بثمانية عشر عاما . ولكنهم سرعان ما أخذوا يتوجسون خيفة من مرامي انقلترا تجاه الاماكن الاستراتيجية المنتشرة على ساحل الريف . وربما كانت الجولات الاستطلاعية التي قام بها بوفور (Beaufort) ونيشار (Nuecher) في جزر الخزامي وزفارين ، ومصب الملوية مقدمة في الجزائرية بجيجل .

وتحققت المشاريع التي أخفق فيها الوزير الفرنسي بفضل جماعة من التجار . فقد أنشأت ثلة من أصحاب رؤوس الأموال شركة الخزامي يتزعمهم ميشال ورولان فريجوس (Michel et Roland Fréjus) وهما من رجال أعمال مرسيليا ثم مكنهم الملك من امتياز تجاري ومن حق التفاوض مع السلط المحلية (1661) لكن عندما نزل رولان فريجوس بسواحل الخزامي كانت شوكة شيخ الاعرس قد كُسترت أثر هجمة حاسمة قام بها مولاي الرشيد (مارس 1666) وأحسن الشريف وفادة رولان فريجوس بتازة لأنه كان يتعذر عليه التزود بالأسلحة والبضائع من المواني الغربية .

و إن ما رواه هذا الرجل في شيء كمثير من الحماس والمبالغة عن مهمته كشف بالخصوص عن قوة الرشيد. فبادرت الديبلـوماسيـة الفرنسية بمناوراتها

ضد الحضور الانقليزي بطنجة ، وعلى العكس من ذلك فقد خاب أمل القوم فيما كانوا ينتظرونه من النشاط التجاري ذلك ان رولان فريجوس تصرّف بغير لباقة باسم شركة الممشرق المؤسسة في سنة 1670 والتي كانت الشكوك تحوم حولها بوصفها حلية للجوسسة فتضايق الشريف من سلوكه فشيد لفائدته برجا بالخزامي سرعان ما استولى عليه الاسبان وجعلوا منه حصنا من حصونهم (1673) وأهمل مولاي الرشيد العروض الفرنسية لأنته كان بسط نفوذه في الاثناء على المواني الغربية للمغرب الأقصى . ونذر نفسه لمقاومة الاحتلال الأجنبي . ولم يمض على هزيمة الشيخ الأعرابي وقت طويل حتى دخل فاس وبويع بها سلطانا (6 جوان 1666) وقد انتصر مؤسس الدولة الفيلالية لا بالاعتماد على الطرق بل بفضل تفوق جيوشه وإنه واجه تأثير الأولياء باشعاع أشراف الادارسة الذين أصبحوا انصارا له . وزودوه بما كان يحتاج إليه المخزن من أعوان .

ولم يمتد نفوذه حينذاك الآ إلى بلاد أنكاد وجهات تازة وتافيلالت والريف وفاس وتمكن بعد حملات مضنية من تخليص جهة الغرب وجهة طنجة من أحد أشداء القراصنة يدعى غيلان الذي كان يستمد العون من الاتراك وأحيانا من الانقليز فاضطر إلى اللجوء إلى مدينة الجزائسر (1669) كما تمكن مولاي الرشيد من قهر جيش اولياء الدلاء وتدميسر زاويتهم (1668) ثم استولى على مراكش حيث قتل الشبانات تقتيلا (1669) وافتك أخيرا قلعة إيليغ (1670) فقضى بذلك لمدة تتجاوز القرن على سلطان اولياء السوس .

ووجد السلطان في سلا تنظيما محكما للقرصنة فلم يفكر في إزالته بل عمد إلى استغلاله لفائدته . ولم تثنه الهجومات البحرية التي قام بها جون ديستري (Jean DESTREES) وشاتورونو (Château Renaud) عن بلوغ غايته ولا كذلك حصار سلاً وقذفها بالمدافع ولا أسر بعض القراصنة كما لم تضطره المفاوضات إلى اطلاق سراح العبيد النصارى .

ورغم قصر مدته المشحونة بالمعارك فقد امكن له ان يشيد بعض المعالم ... وحملتُه اعتبارات استراتيجية على بناء جسر من الطابية فوق نهر سبو على بعد اربعة كيلو مترات من فاس أقيم على ثماني حنايا متفاوتة الارتفاع ويبلغ طوله 150 مترا كما حصن السلطان اسوار فاس

البالي وشيد قصبة خميس (وتدعى اليوم قصبة شراردة) لحماية الشراقة في المغرب الأقصى وجعل منها قبائل الجيش وفي فاس ايضا التي يبدو أنها كانت مقامه المفضل بننى مدرسة الشراطين على أنقاض مدرسة قديمة بدعوى ان الطلبة دنسوها بمجونهم . ويلاحظ ان الفن المعماري والزينة اللذين اختصت بهما هذه المدرسة ابتعدا بها رغم جمالهما عن صفاء الفن المريني .

ولم يقسم السلطان بمراكش الالماما وذلك لقمع تمرد أحد أبناء أخيه عندما نزا به جواده في بساتين اقدال فألقى به على غُصن شجرة برتقال فتهشم رأسه ولم يتجاوز الثانية والاربعين من عمره (1672).

#### مولاي إسماعيل :

قل أن حظي السلاطين بما حظي به مولاي اسماعيل لدى النصارى بعد ان خلف أخاه مولاي الرشيد ، وكان شديد المراس فمسك بمقاليد الحكم في المغرب الأقصى بيد من حديد وطالت ايمام ملكه (1672 – 1727) على ان الفضل في علو المنزلة التي نالها لا يرجع إلى مرهف شعوره بما يقتضيه مقام الملك بل ان خبره ذاع ومجده علا بسبب بنائسه قصر فرساي مغربي ومغامراته النسائية وكثرة ما أنجب هذا الفحل من اولاد من دون كلال وخاصة بسبب محاولاته التزوج من أميرة فرنسية وأصبح بكل ذلك شخصية اسطورية لاتزال طرافتها تفعل مفعولها في المؤرخين إلى اليوم .

ويمكن رسم ملامحه بسهولة لا بالاستناد إلى ما كتبه عنه مؤرخوه بل كذلك بالرجوع إلى شهادة عدد من الاوروبيين الذين اقاموا يمكناس مثل المسمى مووات ( Mouette ) الذي بقي في الاسر طيلة أحد عشر عاما (1670 ــ 1681) أو الذين زاروها إما لفدية الاسرى مثل الاب بوسنو ( Busnot ) سنة 1703 او للقيام بمهمة ديبلوماسية مشل الفرنسي بيدو دي سانت اولون (Pidou de Saint Olong) سنة 1793 . فقد بداك «مووت» وهو في الخامسة والثلاثين من عمره «غير مفرط الطول لكن مع تمطط في قامته» رغم مظهره البدين بسبب ثيابه وكان أكلف الوجه إلى بياض، مديد هُ، « جميل الملامح» طويل اللحية مملسنها وديع الوجه إلى بياض، مديد هُ، « جميل الملامح» طويل اللحية مملسنها وديع

النظرة . ولاحظ كذلك الأب « بوسنو » بعد ذلك بثلاث وعشرين سنة نحولة وجهه، وبياض لحيته المسلسنة ، وسواد بشرته مع وجود بياض قرب انف كما لاحظ اتقادا في عينيه وقوة في صوته . وكان مولاي اسماعيل في شبابه يركض جواده ماسكا أحد ابنائه بيده اليمنى ومُشْرعًا رمحا بيده اليسرى . وكان عندما بلغ الستين يعلومتن جواده في قفزة واحدة .

وقد تحدث كل معاصريه عن عنفه وقوته وجشعه فيكفي ان يمنى بخيبة او أن يصطدم بمجرد معاكسة حتى يمتقع وجهه فيبدو كالوحش وكان مشهورا بغضباته الرهيبة فكان خدمه يقتربون منه بحدر كبير ، وقد وجده «بيدو دي سان أولان » يقطر دما بعد أن ذبح أحد ضحاياه وأكد السفير سانت أمان ( St. Amand ) انه لولا حضوره لقطع الشريف رأس العبد الذي لم يمكنه من امتطاء جواده كما أكد الأب البوسنو » انه كان يجد في مشل هذا التقتيل ترفيها له وكان شغوفا بجمع المال يغتصب اليهبود ويبتز أرزاق رعاياه حتى الافلاس ولايتورع من اقتراف الجرائم لمصادرة ثروات الناس . وكان من جهة أخرى والزيوت والعسل وغيرها من التوافه وبالتوابل الموجودة في مخازنه »، مما حمل المسمى « مووات » وهو أحد رعايا ملك لا وزن له ، على أن عقول : ان مشل هذا العمل « اول بتاجر صغير منه بملك عظيم مثله ».

لقدكان لهذا السبع العظيم مزاج من نار ويمكن ان نقول في شأنه ما قالته العجوز لكانديد ( candide ) في سياق حديثها عن كل المغاربة: « ان الذي يجري في شرايينه ليس دما بل هو الزّاج » ( Vitriol ) وكان شديد الولع بالنساء . فعاشر عددا لايحصى منهن وكان له بدار المخزن خمسمائة جارية من كل لون وجهة وكلهن يغرقن في التجمل والفراغ في انتظار إرضاء شهوات سيدهن . فاذا تجاوزن الثلاثين من عمرهن أقصين الى الحريم القديم بفاس اوتافيلالت . وكانت زوجة السلطان زيدانة عظيمة البنية يميل لونها إلى السواد وذات حظوة كبيرة لدى السلطان الذي كان كذلك يميل ميلا شديدا إلى انقليزية شابة أسلمت . ولو كان في وسعه ان يضيف إلى هذه القائمة فرنسية لفعل . وكان مولاي إسماعيل فخورا بما ينجبه من اولاد حريصا على تقديم حصياحة مولاي إسماعيل فخورا بما ينجبه من اولاد حريصا على تقديم حصياحة

كل سنة من اطفاله المزدحميين في ابهاء القصر وقد نسب إليه ستمائية من الذكور وعدد من الاناث لايحصى . وكان هذا « المنتوج » يُربى بسجلماسة .

وكان مزاجه العنيف يحبب إليه خوض غمار الحروب حيث يبدي شجاعة جديرة بالاعجاب. ولم يقتصر على ذلك بل تجاوزه إلى ما هو أعلى وأعظهم فكان حاد الذكاء حاضر الجواب دقيقه متأجج العاطفة الدينية إلى حد التبشير ، جموح الطاقة عزوفا عن الترف زاهدا في الموائد الفاخرة مرهف الشعور بمسؤوليته فحو استقلال بلاده وازدهارها الاقتصادي . تلك هي الملامح الكبرى لملك أين منه شخصية شارل الثاني ملك الاسبان أو جاك الثاني ملك الأنقليز اللذين عاصراه .

# حضوع المغرب الأقصى :

اضطر السلطان الشريفي طبعا إلى توسيع ملكه بحد السيف وقضى في ذلك خمسة أعوام . فالى جانب الخصومات العائلية التي جعلت أخاه مولاي الحرّان يشور عليه في تافيلالت وحفيده أحمد بن محرز يناوئه في مراكش والسوس واجه السلطان هجمات غيلان وهو من القراصنة المقدامين ومناورات الاتراك الرامية إلى دعم خصومه .

ولماً بويع ملكا لم يتجاوز نفوذه مدينة فاس التي كان اميرا عليها وكذلك الغرب والريف وجهة تازة فاضطر إلى افتكاك مراكش (4 جوان 1672) وإلى قمع تمرد بفاس والانتصار قرب القصر على غيلان الذي هلك في ظروف غامضة ثم التوجه بجيوشه إلى بلاد الجنوب والأطلس التي استجابت لنداء ابن محرز فشقت عصا الطاعة في وجهه . ودخل مراكش عنوة بعد حصار دام سنتين فخربها تخريبا (جوان 1677) فلم تفلت من قبضة السلطان منذ ذاك التاريخ وفقدت بذلك مكانتها كعاصمة . واستعمل ما بقي من معالمها لبناء قصور مكناس .

وليس معنى هذا ان الأمن قد استتب . فقد واصل محرز والحران طيلة اثني عشر عاما بث الفوضى في السوس ولم يستقر الأمر للسلطان الشريفي (مارس 1687) الا بعد موتهما وسقوط تارودانت وقتـل جميع سكانهـا . وكـان عليـه كـذلك ان يثخن في البربر الذين تمـردوا في تادلا

ومقاطعات الغرب بايعاز واحد من سلالة اولياء الدلاء يدعمه الاتراك . كما اضطر إلى التوغل في تافيلالت ونقبل قبائبل الشبانات العربية إلى جهة وجدة وتأديبها وغزو بنبي اسناسن الذين لم يَرْتَاحُوا إلى مثل هذا الجوار والقضاء أخيرًا على قبائبل ملوية العليا بواسطة ثلاث كتائب وجهها الواحدة تلو الأخرى .

وهكذا دامت الحرب قرابة ربع قرن قبل ان يذعن المغرب الأقصى ويسْلُس قياده إلى السلطان .

#### جيش العبيد الأسود وجيش المجاهدين:

نظم الشريف جيشا لايشك في ولائه وهو مكون من جند منتخب من بين زنوج السودان وذلك سعيا إلى مسك زمام الأمر في البلاد والتصدي إلى النصارى والاتراك و كبان المنصور اتخذ جندا لمه من بين العبيد السود في جيشه النظامي الذي كبان يضم خاصة اسرى من النصارى المعتقين ومسلمتهم من الأندلس أما الرشيد فقد اختلف مع ملك بنبسرا (Bambara) صاحب سقو (Segou) لأنه احتضن علي بن حيدر أحد مناوئيه في السوس (أبو حسون ؟) ولم يفكر في جلب الجند من تنكتو. بينما تمكن ابن حيدر من جمع آلاف من الزنوج في السودان للهجوم على ممالك السلطان. ولما بلغه نعي الرشيد سرحهم في السوس. فكون مولاي اسماعيل من بين جموعهم نواة حرسه الأسود. ولعله بحث فيما الوثائي الرسمية.

ولم يبادر بإرسال هؤلاء المرسمين إلى القتال بل وجههم إلى مشرع الرمل (قرب السبوبين مكناس وسلا) مما أدى إلى تزايد نسلهم أذ كنانت مهمتهم الاساسية الانجاب فكان صغار الزنج يُرَاضُون على الجنديسة منذ نعومة أظافرهم . واذا بلغوا سن العاشرة أي سن البلوغ يساقون الى السلطان . ولقد دام عرضهم عليه بصورة منتظمة ابتداء من سنة الى السلطان . وكان أول ما يتلقونه تعلم مهنة ثم بعد سنتين يتحولون إلى بغالة ثم بنائين . ويبدأ تلقينهم فنن الحسرب بعد أربع سنوات وذلك بالتمرن على الفروسية ثم يتوج كل ذلك في السنة الاخيرة بالرماية بالتمرن على الفروسية ثم يتوج كل ذلك في السنة الاخيرة بالرماية

والتدرب على بندقية الفتيلة (Mousquet) وفي هذه الاثنياء توجه الزنجيات الشابات إلى اتقان الفنون المنزلية وتدريب الجميلات منهن على الموسيقى. وعندما يبلغ أبناء الجند الخامسة عشرة من عمرهم ينضمون إلى الجيش ويتزوجون وتكون الجندية مال الذكور من اولادهم أما الاناث فيعددن إلى التزوج بالجند الاسود او إلى خدمة الامراء.

وفي انتظار ان يزود مشرع الرمل سنويا مولاي اسماعيل بالجيوش فانه ضاعف جيشه بجلب الجند النظامي من تنبكتو بالقيام بغزوات لسبي العبيد والحرّاتين من القبائل الصحراوية .

وكمان القدوم يدعون هـؤلاء الجنود السود نظرا إلى أن اصلهم من العبيد. ويلقبونهم ايضا عبيد البخاري لأنهم كانوا يقسمون على صحيح البخاري الآ اذا نتج هذا التفسير الذي قدمـه هوداس عن خطأ في الكـتابـة.

وهكذا اعتمد الجيش النظامي على الزنوج الصحراويين ونتاج مشرع الرمل دون سواهم لاتربطهم بالبلاد رابطة وليس لهم الا ان يطيعوا سيدهم طاعة عمياء وبلغ عدد هذا الجيش 150 ألف رجل منهم سبعون ألفا في مشرع الرمل ، و25 ألفا في مكناس وهم الحرس الخاص بالشريف اما البقية فموزعون على القصبات ، وشارك في كمل الغزوات الكبيرة فنال رضاً السلطان فاسند للعبيد وللحراثين حق التملك (1697 – 1698).

ولم يلبث هذا الجيش المحترف ان فطن إلى أنه القوة الوحيدة المنظمة في المغرب الأقصى فأهمل حرس هذا الطاغية مصالح الامبراطورية وارادوا تسيير الشؤون السياسية غير ان التنقيص في عددهم جعلهم لايكونون في اواخر القرن الثامن عشر الا "الحرس الخاص بالسلاطين وعلاوة على الحرس الأسود فان مولاي اسماعيل نظم من الوجهة العسكرية قرصان الساحل الاطلنطي ووضعهم تحت قيادة العبيد وكان هؤلاء تحت قناع محاربة النصارى ينهبون ضواحي المواني ويكونون كلما سنحت الفرصة عصابات يقودها رجال مقدامون مثل العياشي وغيلان، قادرة على الوقوف في وجه السلاطين . ويظهر ان السلطان الشريفي استجاب إلى مطامع غلاة المسلمين عندما سوى وضعية هؤلاء المجاهدين ، وكان في الواقع

يروم الاستعانة بهـم لتحرير المواني المغربيـة من احتلال النصارى وتـأثير الاتــراك.

وكان جيس مولاي اسماعيل يضم أيضا نسبة لايمكن ضبطها من مسلمة النصاري ليس لدينا معلومات مستوفاة في شأنهم اللهم ما رواه عنهم واحد منهم وهو الانقليزي طوماس بلو ( Thomas Pellow ) فقد كانوا يكونون كتائب مستقلة قلما تقيم بمكناس ، وليس لنا علم بأن واحدا منهم تقلد مهام عالية في المخزن كما كان الشأن في عهد بني سعد .

وكان معظم هذا الجيش النظامي القومي ينتصب خارج المسدن في القصبات المنعزلة ولقد التجأ مولاي اسماعيل ليقبض بيد من حديد على هذا البلد المضطرب إلى الاعتماد على طريقة المراكز المحصنة التي تحرسها حاميات قارة ، واستعمل القصبات الموجودة قبله وبنى على حد قول الزياني ستا وسبعين أخرى . وتنقسم هذه القصبات حسب «تراس» حد قول الزياني ستا وسبعين أخرى . وتنقسم هذه القصبات حسب «تراس» المناطق التمردة (خاصة الأطلس الأوسط) وصنف مهمته حراسة طرق المواصلات (الطريق التي تصل تازة بوجده وفاس بتافيلالت وفاس بمراكش (الدخ) وصنف ثالث يقوم للعبيد مقام الشكنات وذلك على مقربة من المدن الكبررى .

## الجهساد ومقاومة الأتسراك :

رجع مولاي اسماعيل إلى سياسة الغزو كأعنف ما تكون بعد ان توقفت اثر موت العياشي (1641) فافتك المعمورة من الاسبان وغنم فيها مائة مدفع (1681) وكاد ان يدخل طنجة وكان الانقليز حاولوا بعد سنوات من التردد والتوسع خارج اسوار المدينة حيث ضاقوا بها ذرعا، غير ان لندرة كرهت توخي سياسة القوّة الباهظة الثمن المشكوك في نتائجها . فقد كانت مغامرات «كتبة طنجة» تتسبب في ثغرات لاتسد الا بمستجدين من الجند يرثى لمستواهم وكان الولاة يضاربون بوظائفهم والضباط يتحولون إلى تجار غششة والجند يفرون او يتمردون لانهم كانوا يموتون جوعا ولا يتقاضون أجورهم وان أهم ما ترتب عن الميثاق البلدي المؤرخ

في سنة 1668 الذي اعتبر طنجة مدينة مثل سائر المدن الانقليزية هـو تمكين المستشارين البلدييس من امتيازات تجارية ، وكان في امكمان الميناء الذي كان يحميه الضباط البحارة بواسطة مكسر للأمواج منيع ان يكون قَاعَدة بحرية آمنة للأسطول الانقليزي ، كما انَّه كَـان من المفروض أن تزدهر التجارُة سريعـا بدفـع من اللاجئين الفرنسيين المطروديـن من قادس وبفضل الغنائم الهولندية ، غير ان المال العين شح وباء مشروع احداث شركة مغربية كبيرة بالفشل نتيجة لمعارضة تجار طنجة وجشع الولاة والذين كانوا يخشون منافسة موان مغربية أخمرى. وزاد الطيهن بلـة حصار مولاًي اسمَّاعيـل للمدينـة سنة 1679 فعطـل التجارة ومنـع الانقليـز مــن اقامة التحصينات خارج الاسوار (افريل 1681) وكان في لندرة مجلس العسوم يخشى ان تزود حامية طنجة منبع « الجنود الموالين للبابا » الملك شارل الثاني بالقوى الكافية للقيام بانقلاب ضد البرلمان فرفض الاستجابة إلى النجدة التي تقدم بها العرش « مشترطا ان يقتنع بوجود خطر واضح مَمَّاتُ مَنَ الْحَرِكَـةُ الْبَابُويَةِ » وحرص الملك الذي آل به الأمر بعد حـلُّ البرلمان إلى العيش بما يمنحه إياه لويس الرابع عشر من اعانات على الا يبذر موارده في سبيـل طنجـة، فأمر باخلاء المدينـة بعـد تخريب كــل مَا فَيُهَا بِمَا فِيَ ذَّلِكَ مُكْسِرِ الْأَمُواجِ المُنْسِعِ (5 فَيَفْرِي 1684) ، ولاقى الرأي العام الانقليزي هذا الاجراء بعين الرضا نظرا إلى انه لم يسلم الميناء إلى منافسيهم الاوروبويين بل إلى السلطان الشريفي وذهب الظن بجيـوش مولاي اسماعيـل إلى أن سبب رحيـل الانقليز انـّمـا هو الحصار الذي ضربوه على المدينة سنة 1679 وهجوماتهم المتكررة عليهما . وَوَطَّن الشريف بهذه المدينة الخربة سكان منطقة الريف وافتك المجاهدون بعد ذلك العرائش سنة 1689 وأصيـلا سنة 1691 وهكذا تخلص الساحـل الاطلنطى من دئس المسيحيين الا المنطقة البرتغالية في مزغان، وبقيت في أيدي النصارى على ساحل البحر المتوسط حصون مليلة وسبتة وحجـر خزامي وحُجُر باديس . ولمَّا اضطرت الحاميات الاسبانيـة إلى الاعتماد على نفسها مثل حامية طنجة وهي التي لم تدفع لها جراياتها على الوجه المرضي ولم تأتها الميرة بصورة منتظمة وقاست من استقلال الولاة لم تقدر على فك الحصار الشديد الذي ضربته عليها القوات الشّريفية واكنتها لم تنخذل امام هجماتها المتكررة ، ولم يُجدُّد مولاي اسماعيل نَفعُما

ما قام به أمام سبتة من بناء رباط فيه قصر للقائد ومسجد لتأكيد عزّمه الراسخ على فتح هذا الحصن اذ صرفته عن ذلك أمور خطيرة ونجت المدينة من قبضته بسبب الفوضى التي عقبت موته .

ان مقاومة السلطان لاتراك مدينة الجزائر استأثرت بسياسته أكثر من حربه للنصارى فقد استحال بفضل المجاهدين ان يتسرب إلى المغرب الأقصى عن طريق مواني الغرب ولو قائد واحد من قواد العصابات التركية.

غير ان الشريف اضطر بالنسبة إلى حدوده الشرقية للاكتفاء بانتصارات منقوصة ذلك ان مستوى جيش السودان كان دون مستوى الجند الجزائري ، ولم يغب عن السلطان أن الترك كانوا يشجعون الثورات في المغسرب الأقصى . فرحف حتى جبل عمور لاحباط عزائمهم لكن المدفعية التركية اجبرت جموع الجيش الاضافي العربي على الفرار واضطر مولاي السماعيل مثل أخيه الرشيند إلى الاعتراف بأن تفنا هي الحد الفاصل بيسن الترابين (1679) .

وعاود الكرة بالاتفاق مع باي تونس بعد خضوع السوس نهائيا ولكن الحليفين لم يهتديا إلى التنسيق بين تحركات جيوشهما فانهزما الواحد بعد الآخر (1692). ولمنا توصل ابنه زيدان حاكم مقاطعة تازة إلى افتكاك تلمسان أثر هجمات قليلة لم يستغل نجاحة. فأنكر عليه الشريف موقفه وتولى بنفسه قيادة جيش توغل إلى وادي شريف حيث منبي بهزيمة نكراء وجرح مولاي اسماعيل واوشك ان يقمع في ايدي الأتراك الذين رجعوا إلى الجزائر يحملون ثلاثة آلاف من رؤوس الجند (28 افريل 1701) ورغم هذا فلم يثنه ذلك عن المضي قدما ، في تحقيم مشاريعه بل ان أمله في اضرام نار الحرب في قلب الايالة من جهة المجنوب لم ينقطع بعد ان اطمأن من أخطار زحف يأتيه من جهة الحصون الحارسة لحدوده الشرقية . خاصة وقد أمكن لاحد ابنائه احتلال حماية بو سمغون بين عين صفراء وجيري فيل (Géryville) (Géryville) (1713 – 1713).

وكان التمرد المتكرر لوجق الجزائس وثورات القبائـل تسهـل هـذا الغزو غير ان الشريف انشغل في المغرب الأقصى بما نشب بين ابنائـه مـن خلافات فضيّـع الفرصـة .

#### التجارة والعلاقات الخارجية :

بقدر ما كان مولاي اسماعيل حريصا على المحافظة على سلامة المغرب الأقصى من تدخل النصارى والأتراك كان معتنيا بتنشيط الحياة الاقتصادية . فقيد كتب عنه أحد الفرنسيين المقيمين بالمغرب الأقصى مقارنا بينه وبيين سلفه قائلا : «كان يتمنى لرعاياه الازدهار ولثرواتهم النمو وذلك بواسطة التجارة التي كان يؤثرها على القرصنة التي كانوا يمارسونها ويتعلقون بها بشغف أخذ يتناقص مع الايام » والواقع ان قراصنة سلا وتطوان لم يعودوا لقلة عددهم وضعف عدتهم خطرا حقيقيا الابالنسبة للمراكب الصغيرة. ويؤكد القنصل ج. باستيل (J. B. Eestelle) قائلا سنة 1699 « ان خواص سلا يملكون بيين العشرة والاثنى عشر مركبا لم يعودوا يملكونها لأنهم تحودوا عندما يأتون بالغنائم ان يتعلل غليهم ملك المغرب الأقصى ويستحوذ عليها » .

وكان للتجارة مكانة في الاقتصاد المغربي ارفع ممّا كان عليه الأمر في مدينة الجزائر وحتى مدينة تونس ذلك ان الشريف كان مهتما بها خاصة وانه يتقاضى عشرة في المائة اداء على جميع البضائع الواردة أو الصادرة وحتى 25 في المائمة ضريبة على تجارة الشمع العسلي .

ونحن نجد فيما دونه « بيدو دي سانت أولون » من مهمته بالمغرب الأقصى معلومات دقيقة حول التجارة سنة 1693 وقد كان اليهود والنصارى في الواقع يحتكرون النشاط التجاري وكانت سلا وتطوان « مركزي النقل ومنهما كانت البضائع تستوق بسهولة أكبر » اما نشاط آسفي وأكادير فقد كان أقل من ذلك ويعتمد على البضائع الآتية من تافيلالت والسوس . « وكانت مدينة فاس بمثابة المغازة العامة لكافة بلاد البربر » وهي مركز للتوزيع يُنشقطه خمسة آلاف يهودي » « وقد اشتهرت المدن الساحلية بصناعة الجلود الحمراء وهي أحمل ما كانت تصنعه البلاد .

وكان يجلب من اسبانيا القرمز ( Vermillon ) والزنجفر ( Vermillon ) ومن انقلترا الاجواخ وودع غينيا وهو نوع من المحار له قيمة النقود في هذه البلاد كما كان يجلب من هولاندا الاجواخ والكتان والتوابل بانواعها والاسلاك الحديدية والصفر ( Laiton ) والفولاذ والجاوي والأصطرك أو اللبنن والزنجفر والمرايا الصغيرة والانسجة الموصلية المستعملة للعمائم ومن حين إلى آخر الاسلحة وغيرها من العثاد الحربي وكانت ايطاليا تصدر الشب وقوالب الكبريت (Souffre) والدمى المصنوعة من الفخار في البندقية . وأمّا الشرق فقد كان يزودها بالحرير والقطن والزرنيخ الأصفر والزئبق والزرنيخ الأحمر والافيون .

وكان الانقليز والهولنديون يودعون بضائعهم في قادس ومنهما تأخذها المراكب البرتغالية .

ويمكن إكمال المعلومات المتعلقة بالربع الأول من القرن الشاني عشر بالرجوع إلى القاموس التجاري العام لصاحبه سفاري دي بروسلون وكان المغاربة واليهود يتزودون من المستودعات النصرانية الموجودة على السواحل بالبضائع الاوروبوية ثم يوزعونها على الفروع الثانية بفاس ومراكش وتارودانت وإيليغ ( Iligh ) وظلت مكناس في الصدارة بالنسبة لسوق الحبوب والجلود والشموع . أما مازاد عن حاجة هذه المدن الخمس فيوجه إلى تافيلالت « حيث يستبدله العرب بالتبر والنيلة وريش النعام والتمر وفي بعض الأحيان انياب الفيل التي تدعى أيضا العاج . وبقيت تجارة القوافل نشيطة مع السودان .

وغالبا ما كان القناصل والتجار النصارى والمغامرون الذين يستغلون أخوانهم في الدين وأهل البلاد على السواء وقد اتهمهم «مووات » (Mouette) وهو الذي خبرهم ، بانهم يشترون من القراصنة الغنائم التي يزهد فيها المغرب الأقصى قصد بيعها في أوروبا باربعة امثال تمنها . بل ان الأدهى من ذلك هو أنهم كانوا يتاجرون بالأموال التي يأخذونها لفدية الأسرى ويتركونهم في الاصفاد موهمين عائلاتهم بانهم بصدد التفاوض مع السلطان .

وكانت تجارة فرنسا مع المغرب الأقصى تحتل في اواخر القرن السابع عشر المكانة الأولى وتلقى من الشريف كل تشجيع غير أن كبرياء لويس الرابع عشر وعنجهيته افسدتا وضعا كان من الممكن أن يكون في صالحه لو توخى شيئا من الحذق واللباقة . ذلك أن مولاي اسماعيل أكد لممثل الملك منذ اعتلائه الهرش أنه سيعمل على سلامة المراكب الفرنسية من القرصنة وسيسمح بتصدير كافة أنواع البضائع التي تنتجها بلاده وخاصة النحاس والحديد المصبوب الأخضر (آهن) بعد أن منع كل ذلك المرحوم أخوه « ويساعده على فدية الأسرى . وتبادل الملك، وهو النصراني الغيور ، السفراء مع السلطان الشريفي طيلة العشرين سنة الاخيرة من القرن السابع عشر ولكن لويس الرابع عشر أفسد كل ذلك بتوخيه ساسة العظمة .

ففي سنة 1682 قدم محمد تميم من البيلاط الفرنسي بمشروع معاهدة سلم صالحة لست سنوات وتضمن فيما تضمن للفرنسيين حرية الملاحة والتجارة . و كان الشريف مستعدا للتوقيع عليها لو لم ينفد عليه السفير الفرنسي «سانت أمان » باسلوب يمس بالكرامة فقد كان مكلفا بالسعي إلى إدخال تحويرات من شأنها ان تغيير المقصد الأول من المعاهدة وفيما يتعلق بفدية الأسرى المغاربة الذين كان مولاي اسماعيل اقترح تعويض كل واحد منهم بأسير نصراني وثلاثمائة ليرة أوصى المجتناب الجواب عن هذا الموضوع » اذ كان يفكر قبل كل شيء في التكثير من عدد المجدفين ووقع السلطان على معاهدة السلم في 14 ديسمبر 1682 بعد ان رفض الملحقات التي اقترحها سانت امان سوهكذا لم يوجد حل لمسالة الأسرى .

واصطدم محمد تمييم في بعثة ثانية بعراقيسل في ميناء طولون الاسباب شكلية تافهة وعبينا حياولت سلط فرساي ترهيب المغرب الأقصى بتنظيم مناورات بحرية . واعتصم الملك وهو النصراني الغيسور والسلطان الشريفي بكبريائهما - فهذا لا يتأبي التفاوض الآمع السفراء لا التجار وذاك يسعى إلى حمل الأمير البربري على الاعتراف بتفوقه وقبل لويس الرابع عشر في آخر الأجر ارسال « بيدودي سانت اولون » وهو

أحد نبلاء بلاطـه العاديين إلى مكــناس في اوائل 1693 — ولـكن المفاوضات لم تـكلل بالنجاح فـكان لذلك انعكــاس سلبـي على تجارة فرنسا ووجودها .

وقد مكنت انتصارات لويس الرابع عشر على اعدائـه في اوروبا من استثناف المحادثات . فمال أمير البحر آبن عائشة إلى فرنسا بعد ان كان مواليا للانقليز وقدم إلى البلاط حيث أصبح شخصية مرموقة (1698) فكانت إحدى السيدات النبيلات أقل صدودا عنه مما لاقى السلطان الشريفيي من الملك . ورجع المغربي بخفي حنين لما لم يرض بالتنازلات التي عرضت عليمه مقابل تعويض الأسرى . واغتاظ مولاي اسماعيـل لذَّلْكُ وأَظْهِـر غضبـه بدونَ مواربة . فعاب على الماك نقضـه لما تَعـَهد له به المتكلم باسمه مساعد أمير البحر « دستر » وكتب له قائلا : « كان على ابن عائشة الرجوع لأننا لسنا في حاجة لاي شيء منكم فسواء عندنا حربكم اوسلمكم » . غير انه لم يقطع العلاقات بل انه رأى من المستحسن تمهيدا إلى ابرام حلف بينه وبين لويس الرابع عشر طلب التنزوج من لقيطة من العائلة المالكة الأميرة دي كونتي الحسناء التي أطنب ابسن عائشة في ذكر محاسنهـا وقد ضمـن لهـا حريـة المعتقد . وضحك القوم في بـ لاط فَرساي صحكما كشيرًا لهـ ذا العرض الذي لم يدرك مولاي اسماعيل إلى أي حد كان به مدعاة إلى السخريّة . وكان الجواب الوقح انه عليـه ان يعتنق المسيحية .

واستفاد الانقليز في أوائل القرن الثامن عشر من هرائهم البحرية الفرنسية وتدهورها فاحتلوا جبل طارق . وكانت سياسة ملك الاسبان تعمل على المباعدة بينه وبين السلطان الشريفي الذي كان يحلم باسترجاع سبتة . ورغم ذلك حاول آباء الرحمة والثالوث ( La merci et la trinité ) مواصلة مفاوضات مستعصية في مكناس لفدية الأسرى ولكنهم تصادموا مع قنصل فرنسا بسلا . وفي نهاية الأمر أمكن تعويض عشرين من الأسرى فقط سنة 1712 . واستفحل الامر بعد سفر الآباء – وبسط البروتستان اللاجئون من جهة المنقدوك ( Languedoc ) ايديهم على التجارة فاتهمهم بنو جلدتهم بمساعدة الأنقليز والهولندين على حساب التجارة فاتهمهم بنو جلدتهم أحدهم وأصبح واليا على سلا ولما فقد القنصلان الفرنسية ». وقد أسلم أحدهم وأصبح واليا على سلا ولما فقد القنصلان الفرنسيان مكانتهما لدى السلطان بسبب تأثير اخوانهم في الدين

عليه اضطرا إلى مغادرة سلا (1710) وتطوان (1712) وظلت فرنسا طيلة اربعيين عاما بدون ممثل لها في المغرب الأقضى ممّا اتباح للانقلييز ان يتبؤوا المرتبة الأولى في حركة التجارة المغربيّة .

وكتب في هذا الصدد ج . هردي : « لقد أعوزت لويس الرابع عشر اللباقة وروح التفهم للناس وللاشياء في المغرب الأقصى ولم يظهر في معاملته كياسة ولا احتسابا ولو بسيطا » وهو أمر يتضارب مع « اخلاص » السلطان . فكانت ضريبة المجد الذي طلبه الماك لنفسه افلاس التجارة الفرنسية .

## مكنساس:

كان مولاي اسماعيل شديد الولىع بالبناء على غرار لويس الرابع عشر الذي يقال انه حاكاه بينما بدأت الأشغال في مكناس مدة غير قصيرة قبل ان يبلغه خبر مفاتن فرساي . فالملوك يقيمون الدليل على عظمتهم لرعاياهم وللتاريخ بما يشيدونه من المعالم . فقد تعلقت همة السلطان الشريفي باقامة مدينة لائقة بمقامه وهو الذي يكره فاس ومراكش بسبب تمردهما عليه . فاختار موقع مكناس الراقع . وهو سهل ممتد بين نجاد خصبة يشقه نهر يكسبه الاخضرار واعتدال المناخ وهو الى ذلك يتحكم في مسالك الأطلس المتوسط وزرهون ولم يخلق المدينة من عدم فمكناسة الزيتون التي تستمد اسدها من قبيلة مكناسة الزناتية لم يكن لها ماض يذكر .

وقد يكون المرابطون حصنوها ثم أساء الموحدون معاملتها اذ انها استمدت ثروتها من التجارة في القرن الثالث عشر. واقعام بها بنو مرين قصبة ومسجدا (1276) وزاوية وفنادق ومدوا فيها قنوات المياه واقاموا جسورا ثم بنوا في أواسط القرن الرابع عشر المدرسة البوعنانية الجميلة ببابها ذي المصراعيين المغلقيين بالبرنز المنقوشين المخرمين وبقبتها المضلعة المشرفة على المدخل . وقد نوه ليون الافريقي في أول القرن السادس عشر ببساتينها ومروجها وتدفق مياهها ومناعة موقعها واهمية اسواقها غير ان الفضل في بعثها يسرجع إلى مولاي اسماعيل .

وسخر الشريف لبنائها 2.000 من النصارى ، لا 25.000 كما قيل ، وحوالي ثلاثين ألفا من مساجين المحق العام والذين وقع اسرهم في صفوف المتمردين ومن العملة الذين كانت القبائل تسخرهم له ، ولاشك انه استعمل الشبان السود في السنة الثالثة من تكونهم .

وكانت معاملة الأسرى قاسية . فكانوا يقتادون كل يوم عند الفجر من دهاليزهم ويوزعون على فرق يقود كل واحدة منها زنجي لايبخل عليهم بضرب السياط . فمنهم من يهدم الجدران العتيقة بواسطة «معول ثقيل جدا » ومنهم من يجمع ويدق بشدة بواسطة خشبتين «طينا مخلوطا بالحصى والكلس تتماسك كلها لفرط تحريكها ورشها بالماء » . ثم يرفعون هذا الملاط لاستعماله في البناء وكان نقل هذه المواد يرهق أبدانهم والسلاليم تحز في اقدامهم وحبال الجرارات تدمي لرهق أبدانهم والسلاليم تحز في الكلين بأفران الكلس يموتون حرقا .

وكان الشريف لايعرف شفقة ولا رحمة. فقد روى « مووات » انه صرع برصاصة رجلا من مقاطعة بريطانيا « توقف عن العمل ليسترجع النفس » ولنفس الغرض شك بضربتين من رمحه عبدا آخر . وكان لايرقق حتى بخدمه الخاص » فقد زار سنة 1696 احدى حضائره فخيل إليه ان الأشغال تسير ببطء ، فأمر بجلب المكلف بقصر الملك حالا فصب عليه جام غضبه رغم انه من المقربين في بلاطه ومن المتمتعين بكامل ثقته والقائمين على شؤون قصوره ثم أمر بجلده خمسمائة سوط بعد ان اشبعه ضربا بنفسه » واعتبر في مرة أخرى ان عددا من الآجر ارهف مما يجب فكسره على رأس المشرف على الحضيرة . وكان فضلا عن ذلك لايتردد في أخذ المعول بين يديه لاعطاء المثال .

وكان بناء مكناس عمل عدد عديد من النّاس خاضعيـن لمشيئـة سيدهم . فكانت في النهاية أقرب إلى هيكـل ضخم منه إلى عمل فني .

ولم يغير تغييرا بارزا في نظام مدينة مكناس القديمة . غير انه أمر ببناء عدّة مساجد مثـل مسجد باب بردين الكائـن شمال المدينـة وأمــر كــذلك بهــدم الحي الجنوبـي الذي كــان يضايقــه فيمــا كــان يزمـع بناءه

(حافظت ساحة الهديم على ذكرى هذا التهديم) وأذن ببناء حي لليهـود (ملاح) وأصبـح ربضا يقـع غربـي المدينـة الاسلاميـة .

وكانت المدينة السلطانية بنيت جنوب المدينة القديمة وهي مدينة بنأتم معنى الكلمة دارت بها اسوار بعد اتمامها طولها 25 كيلو مترا . وقد أمر مولاي اسماعيل ببناء قصر كبير سماه الدار الكبيرة على انقاض القصبة المرينية والحي الذي هدمه . وكانت ثلاثة اسوار تحوط به في الشمال الشرقي . فالاول وهو اقلها علوا يحتوي على ابراج مربعة والثاني وهو متوسط الطول جعل مطافا للحرس اما الثالث وهو يفوقها علوا بكثير فهو يحمي الحريم . ولم تكن الجوانب الأخرى محوطة الا بجدار واحد . فكانت مدينة أكثر منها قصرا لم يبق منها الاآثار غير واضحة المعالم وان هي لم تخل من العظمة احيانا . وكانت البناية الرئيسية تتركب على حد قول الزياني من عشرين جناحا «ابراجها المربعة الجميلة المغطاة بالقراميد الخضراء » تشرف على البراري. وعلى بعد قايسل منها قامت متناظرة الربعة اجنحة كبيرة » وشيد مسجدان عظيمان هما مسجد الزهور ومسجد للاعودة .

ثم أمر مولاي اسماعيل بتخطيط حدائق عديدة في الجنوب الغربي من هذه المجموعة واحاطها بجدران وبنايات وفي جنوب هذه الحدائق شيدت بعد ذلك مجموعة أخرى من القصور منها ما رُمّم في القرن التاسع عشر وأصبح يكون اليوم دار المخزن وأخيرا أقيمت غربي الدار المكبيرة مدينة الرياض المخصصة لكبار موظفي المخزن ، ولم يبق منها الا باب الخميس الرائع الذي تحيط بفتحته الشبيهة بحدوة الفرس ركنيات سوداء وإطار من الفسيفساء الخضراء ويعلوه إفريز من الكتابات الدارجة السوداء ، وتأتي هذه الزخارف على أرضية من الآجر ويستند إلى هذا الباب بريجان بارزان أحدهما في حالة خراب » .

وأضيف إلى هذه المجموعات الاربع فروع عديدة : فهذه قصبات تضم سرايا من الجيش الأسود وهذه مروج مترامية الاطراف صالحة للاستعراضات العسكرية أو هي مراع لمواشي السلطان ، وهذه بركة فسيحة تذكر بالمرايا المائية في مراكش » وتلك مخازن واصطبلات عديدة . وبقيت اليوم من هذا البناء الضخم العرصات والطاقات وأغلب الظن انه

كان يضم الاصطبلات الكبيرة ومخزنا للحبوب وكانت الاصطبلات تبدو لـ ب. بوسنو ( P. Busnot ) أجمل ما في القصر بصفين من الطاقات طولها ثلاثة ارباع فرسخ وبالقناة التي تزودهما . وكانت الجياد المقيدة من أرجلها الاربع في حلقتين بواسطة حبال من شعر يقوم عليها سواس مسلمون وغلمان نصارى . وعلاوة على هذه الاصطبلات كان للسلطان حظيرة للوحوش تنتظم فيها بأمر مصارعات هذه الأسود والذئاب (؟) مع الكلاب .

وكان الشريف لا يأنف من تشريف زواره المرموقين بجولة معه في املاكه فقد أعجب الانقليزي « جون وندوس » فيما رواه من خبر عن مهمة القائد البحري « ستيوارت » سنة 1720 بكثرة الفسيفساء ومنظر البنايات » التي جمعت بين الجمال والروعة والبساطة » ومستودعات الأسلحة والقباب ومقر محظيتيه او قبة الحضرة والسطح المشرف على الحدائسة على طول يبلغ نصف ميل ومعامل السروج والاسلحة وخاصة البناية على طول يبلغ نصف ميل ومعامل السروج والاسلحة وخاصة البناية على دعائم رومانية جلبت من آثار وليلي . وقدم لاز ائريس اثناء هذه الجولة لمجة من الغلال والحلويات .

وآخر ما بناه الشريف كان باب منصور العلج النصراني الذي اسلم وأتمة ابنه . وهو اضخم باب في مكناس . وكانت الفسحة العظيمة التي هي على شكل حدوة فرس منكسرة تستند إلى بريجين بارزين مقامين على طاقات . وعلى كل جانب اقيمت اسطوانة عالية تحمل «ما بيسن فرجتين (trumeaux) موشوريتين (prismatiques) ان الشكل الغالب يظهر في شكل مشبكات ملتوية تبرز في نتوء على أرضية مسطحة خضراء مذهبة معطاة بالفسيفساء المبرنة . وتمتد على طول الافريز الأعلى كتابة عريضة جميلة بحروف دارجة سوداء يعلوها خط من اكتاف الشرفات . أما النسب فثقيلة ، والمساحات مستعرضة (méplates) غير ان المجموع لايخلومن جلال (ب. ريكار) .

#### حكم الشريف:

ان هذه الارادة الفولاذية التي أظهـرهـا مولاي اسماعيـل في تحريره للبـلاد وتشييـده لمكـناس تجلـت أيضا فيما توخاه من اسـاليب الحكم فقد كان يقرر كل شيء بنفسه ، ولايسمح بأية معارضة وليس له من الترام الا ما تمليه عليه مشيئته . وقارب في عهده ان يندمج المغرب الأقصى وبالدد المخرن لأن قبائل الأطلس الأعلى اعترفت في بعض الأحيان بان لها سيدا .

قال مولاي اسماعيس ردا على ملاحطة سفير لويس الرابع عشر « ان ملككم لويس يحكم بشرا اما انا فاني احكم أجلاف لذلك استعمل الارهاب للمحافظة على الأمن » فكانت اساليبه المحببة إليه لأشعار الناس بسلطته هي اغتصاب السلاح والجياد وتخريب مناطق كاملة بواسطة جنده وجعلها اثرا بعد عين و كذلك التقتيل الجماعي ، وبالتالي فقد كان دائما على أهبة التفاوض مع خصمه الذي غزاه وأخذه عند الحاجة في خدمته مثلما فعل مع الدلائيين وبقدر ما كان قاسيا عند القمع كان يعرف مثلما فعل مع الدلائيين وبقدر ما كان قاسيا عند القمع كان يعرف كيف يجتنب الثورات باحكام مراقبة يقظة في المناطق المضطربة وذلك بواسطة قصبات تقيم فيها حاميات تركون من 400 إلى 3.000 رجل تمونهم القبائل .

وكانت هذه القصبات عبارة عن مؤسسات مستقلة مقامة في اراض حرّة لها مخزنها ومسجدها وهي في بعض الأحيان محاطة بسورين أصغرهما يضم إلى البنايات والآخر يستعمل ملجأ لأهالي المنطقة عند الحاجة – اما مسؤولية هدوء المنطقة فراجعة إلى رئيس المركز وهكذا ساد الأمن البلاد بصورة منقطعة النظير ولقد أكد الزياني انه لا بامكان يهودي او امرأة قطع المسافة الواقعة بين وجدة ووادي النون من دون أن يتجرآ أحد ويسألهما من اين أتيا اوالى أين يذهبان ».

وكان مولاي اسماعيل يستعين بالشرفة لمغالبة مناوأة الأولياء المؤيديس من الاتراك وكان مثل الرشيد يختار من بينهم مستشاريه . وكان الولي الوحيد الذي حظي بثقة السلطان هو ولي وزان الذي سمّاه واليا عليها وهو إلى ذلك من الشرفة .

#### خلفاء مولاي اسماعيل:

كان المخزن هيكلا رهيبا يستمد سلطته من مولاي اسماعيل وحده . فما كاد ان ينتهـي عهده حتى أذ نـت ثورات ابنائه ببداية انهياره . وكانت الامبراطورية ثنن تحت وطأة هذا النظام القاسي فلما مات الشريف (1727) لم تلبث الاطارات التي ركزها بمشقة ان تلاشت. ذلك ان الاولياء والاتراك عادت لهم صولتهم من جديد ومضت القبائل تتزود من السلاح والجياد شاقة عصا الطاعة . ورمى العبيد أرضاً بالآجر الذي كانوا يشقون بحمله فيما تبقى من حظائر البناء .

وانتصب العبيد خاصة أسيادا فعينوا أحد ابناء الشريف مولاي أحمد الذهبي لسخائه فسمح لهم بتقتيل الولاة الممارسين لمهامهم . ولكنهم ما لبثوا ان عوضوه بأخيه عبد الملك الذي سرعان ما خلعوه أيضا حالما لآح لهم بُخله الكبير ولأنه كان يبحث عمن يتحالف معه من عرب وبربر الأطلس الأوسط لمقاومتهم والتجأوا مرة أخرى إلى الذهبي ولكنه مات مريضا بعد بضعة أشهر (1729) .

عند ذلك كلفوا من يأتي من سجلماسة بولد آخر لمولاي اسماعيل هو مولاي عبد الله ليتبوأ الحكم ، عير أنَّه ما لبث ان اختلف مع أهل فاسُّ ثمَّ وفاس فلماً خذَّلُوه أضطر إلى ترك الحكم والفرار إلى جهة وادي نــون (1735) وعوضه أخوه مولاي علي الأعرج ، وكان رجلا لطيفاً ضعبف الشخصية عاجزا على حفظ النظام في بلد متداع ، فكان من السهل على مولاي عبد الله ان يرجع إلى الحكم ويستأثر من جديد بثقة الجند (1736) غير أن هذه الفترة الثانية من حكمه لم تدم طويلا أذ أن مظاهر جديدة من القَسُوةُ أَلبَّت عليه حاشيته ، فلاذ بالفرار واعتصم ببلاد البربر ، ومنها قاد عدة هجمات ضد أخيه وخليفته سيدي محمد بن عربية الذي لــم يكن له أي نفوذ على أوداية ولا على العبيد الذين يديس لهم بعسرشه ، وكمانت الفوضى تتزايد والمجاعة تعم البلاد وثار العبيد مرّة أخرى وجربوا سلطانا آخر وهو مولاي المستضيء أحد ابناء مولاي اسماعيل. وكمانت التجربة فاشَّلة هذه المرة أيضا ، ولميًّا أعياهم الأمر نادوا بمولاي عبد الله (1740) فأظهر في أول الأمر شيئا من المرونة ولكن ما بالطبع لايتخلف ، فخلع للمر"ة الثالُّثة والتجأ من جديد إلى البربر (1745) بينما تمكن أحمد الريفي باشا طنجة من حمل النّاس على مبايعة مولاي زين العابدين سلطانا بمكناس ، وعجز السلطان الجديد عن دخول فاس التي أبت الاعتراف به ،

وسرعان ما تخلى عنه العبيد فأصبح مولاي عبد الله الذي كان دائما بالمرصاد سلطانا للمرة الرابعة (1745) فظهر السلطان المستضيء على مسرح الأحداث من جديد يؤيده أحمد الريفي ولكن مولاي عبد الله تمكن بعد عناء شديد من الانتصار عليهما الواحد بعد الآخر ثم استولى على مراكش حيث نصب ابنه محمدا نائبا للملك (1750) وعرف جنوب المغرب في عهد هذا الحاكم الحكيم المعتدل فترة من السلم النسبية بينما كان الشمال مسرحا للصراع بين العبيد وأوداية والبربر الذين كان مولاي عبد الله يقف منهم جميعا موقف التلاعب والتظاهر بالحياد . غير ان العبيد أرادوا سنة 1752 مبايعة ابن السلطان ملكا عوضا عن أبيه ولكن سيدي محمد رفض ذلك في إبناء واستطاع مولاي عبد الله ان يمارس حكمما مهلهلا إلى أن مات سنة 1757 .

ورغم الفوضى المزمنة فان النصارى لم ينقطعوا عن التجارة وواصلوا محادثاتهم فيما يخص فدية الأسرى . وأقصى الهولانديون وخاصة الانقليز شيئا فشيئا الفرنسيين عن الاسواق وكاد الانقليز ان يحتكر المبادلات في تطوان واقتسموا مع الهولانديين تجارة الاجواخ والكتان والتوابل المستحضرة من سلا وآسفي وكذلك تسويق الشمع العسلي وجلود المعز والنحاس في أكادير ، وكانت الاصواف المغربية يصدرها الانقليز صوب مرسيليا عن طريق قرنة . وهكذا ما انفكت التجارة الفرنسية في تدهور ، غير انها ظلت في اواسط القرن الثامن عشر حسب ما ورد في أخبار ذلك العصر أهم مما كانت عليه في الأستكيلة الثلاث الاخرى ليلاد البربر ولئن تعذر على نحو ما فتعمل الإنقليز ابرام معاهدة تجاريسة برجع إلى لامبالاة حكومة لويس الخامس عشر . أما فدية الأسرى فقلد يرجع إلى لامبالاة حكومة لويس الخامس عشر . أما فدية الأسرى فقلد كبير من العبيد الاسبان والهولانديين والانقليز والفرنسيين

### سيدي محمد بن عسبد الله (1757 - 1790) :

لقد أظهر العاهل الجديد مقدرته عندما كان نائبا عن أبيه في مراكش فكان تقيا ميالا إلى السلم والعدل اللذين كان المغرب الأقصى في أشد الحاجة اليهما بعدما قاساه من اضطرابات طيلة ثلاثين سنة . فأقدم

على بذل مجهودات جبارة لارجاع شيء من التوآزن إلى هذه البلاد الستي اضطربت إبرة بوصلتها . ولم يكن الأمر هينا اذ تضاءل مدخول الاداءات حتى في بلاد المخزن ، وعمت الفوضى صفوف الجيش بعد الثورات المتوالية وما استتبعتها من قدع ، ونزحت القبائسل البربرية من الأطلس الأوسط نحو السهول فهددت بتجزئة البلاد إلى جزئين انطلاقا من الرباط .

وشرع سيدي محمد في العمل بصبر وأناة ، فوظف أداءات جديدة على الأسواق والمضاربات بعد ان أفتى فيها علماء فاس وفي نفس الوقت ضرب سكة جديدة ذات قيمة ، كما لم شمات الجيش فأضاف إلى سلك العبيد الذين تناقص عددهم بسبب الثورات السائفة جموعا من الحراثين الآتين من الواحات ومن القبائل العربية المنتشرة في السهول بل انه تمكن في بعض الاحيان من الاستعانة بالكتائب البربرية ، ومن جهة أخرى فقد أذن بتحصين أهم المراكز الساحلية واقامة مصاطب صالحة ما يظهر تكوين أسطول حربي ، غير ان قواته ظلمت متواضعة وغير ما يظهر تكوين أسطول حربي ، غير ان قواته ظلمت متواضعة وغير شريفية بقيت ذات وزن على كل حال ، وتارة أخرى ما ينخرر القبائل البربرية من خلافات داخلية ، فاتخذ لخدمته في هذا الغرض من البربس الموالين لدولته من أمكن لهم الوصول إلى نتائج لايستهان بها نظرا إلى درايتهم الكبيرة بالوسط مشل المكاتب الزياني .

وبقيت الرقعة المتمردة متسعة جدا رغم كل تلك الجهود فقضى السلطان جزءا كبيرا من حكمه في إخماد الثيورات والتصدي إلى توغل صنهاجة الزاحفة من الأطلس الأوسط نحو الغرب والشمال الغربي مثلما تنزلق الارض في حركة بطيئة وله كمنها ثابتة . وتوصل إلى وضع السهول الشمالية تحت سلطته (المغرب الأقصى الشرقي وجهات فاس ومكناس والغرب) وكذلك سهول الجنوب (حوض أم الربيع وتنسفت) غير انسه يئس من السيطرة على الطريق الرابطة بين فاس ومراكش مباشرة عن طريق تمادلا ومن ذلك الرقت إلى سنة 1912 اضطرت المحلات الشريفية إلى المرور من الرباط والدار البيضاء للذهاب من فاس ومكناس إلى مراكش ، اسالطريق الواصلة بين فاس وتغدالها متعذرا أحيانا

وكان سيدي محمد وهو التقي الورع على علم بواسطة الحجيج بانتشار الحركة الوهابية في الجزيرة العربية وتأييد عائلة آل سعود البدوية لها. وقد أعجب بصرامتها وكان يؤثر عنه قوله: «انبي مالكي المذهب، وهابي العقيدة» ومضت به حماسته الدينية إلى الإذن بإتلاف الكتب المتساهلة في الدين حسب رأيه والمحالة لمذهب الاشعرية وتهديم بعض الزوايا مثل زاوية بوجاد.

وكان أيضا ملكا شغوفا بالبناء والتشييد ، فهو الذي أمر ببناء مدينة موقدور على أساس مثال هيأه المهندس المعماري الفرنسي « كورنو» أصيل افينيون، وفي مراكش وهي مقامه المفضل أذن ببناء قصر سماه الدار البيضاء (وهو اليوم مستشفى) كما أذن بالقيام بترميمات عديدة ، وشيد أيضا قصر اخر بمكناس أعطاه نفس الاسم (هو اليوم المدرسة الحربية للضباط المغاربة) يوجد جنوب ماتبقى من آثار وقصور مولاي اسماعيل . وأخيرا بنى فاس مدرسة باب قيزة .

ورام أيضا مواصلـة الفتوحات فأجبر البرتغاليين على إجلاء مزغـــان آخر معقل لهــم (1769) ولـكـنه فشل أمام مليلة رغم ما بذله من جهود .

وحاول على غرار ما قام به مولاي اسماعيـل سلوك سياسة التقارب مع تركيا وفرنسا في آن واحد فأجرى معهمـا مفاوضات من دون قطـع علاقاته مع الجزائر وتونس ، ولعلّه كـان يأمل ان ينشأ خلاف بين الباب العالي والجزائرييـن فيتمكن بذلك من التدخل في الإيالة .

وقام ج. أ. ري ( J. E. Rey ) أصيل مرسيليا بدور مرموق في العلاقات بين المغرب وفرنسا فقد باع هذا التاجر المحنك والذي لاعهد له ولا ميثاق خدماته إلى الدنمارك في أول الأمر ومكنه من احتكار السوق في آسفي وأكادير (1751) ثم حمل السلطان الشريفي على منحه شهادة تؤهله للتفاوض مع الدول العظمى ظانا انه يستطيع المضاربة لدى الحكومة الفرنسية غير ان البلاط أساء استقباله فقفل راجعا إلى المغرب حيث كان مآله الإفلاس التام .

ولم تذهب هذه المبادرة سدى رغم انها لم تكن شريفة المقصد ذلك ان شوازول ( Choiseul ) كلف تاجرا آخر من مرسيليا يـدعى

« سَلَّهُمَا » باستئناف التفاوض على نفس الأساس وتوج هذا العمل بالمعاهدة التي ابرمها دي برنيون ( De Brugnon ) (سنة 1767) ، وعادت التجارة بذلُّك إلى سالف أمنهـا وتستع الفرنسيون بامتيازات فيما يتعلـق بنظام الڤمارق. ورجع القناصل إلى مناصبهم ولم يتمتعوا فقط بحقهم في التبجيل والتكريم بل أصبح في امكانهم ان يكون في خدِمتهـم نفر من الأهالي لايخضعـون إلى الاداءات ولا إلى المحاكم المحلية . وكان الفضل الوحيد لهذه المعاهدة التي خدمت التجارة خدمات كبرى انها أعادت لفرنسا سألف هيبتها . ولاشك ان الفرنسيين توافدوا بكثرة على قصر سيدي محمد ولكن هذا الأمير الذكي المحب للعلماء والمتفتح على مستحدثات اوروبا كان أشد عيرة على مصالحه من أن يسمح للتجار الاجانب بالاثراء حسب اهوائهم . فشجع على التوالي آسفي ثم أكادير على حساب سلا ثم أسس موقدور وجعل منها السوق الكبرى للمغرب الأقصى والمتصدية لحركة التهريب على السواحل الجنوبية . وبذلك شرع في توخي سياسة اقتصاديــة هدفها جلب الأجانب نحو المواني وتنشيط المبادلات مما يضمن وحده تزويد الخزينة المتدهورة بامكانيات جمديمدة غيران التجمار النصارى زهدوا في موڤدور بسبب مــا كان يسلطـه عليهم أمناء الڤمارق من شديد المراقبــة. فلُّـم تدخل الأموال المرتقبة . غير ان الميناء الجديد احتكـر التجارة مع أقصى الجنوب لأنه أصبح منتهى القوافل وموطن جاليـة يهـودية نشيطة في علاقاتهـا مع أهالي الجهــة المواجهــة للأطلس والسوس الذي قلــت موارَّده بعد ان حَرَمَ مَنْ حَرَكَةَ مُوانِيهِ القديمَةِ فلم يعد منطلقًا للتمرد المهدد لسلطة المخزن.

واحتفظت فرنسا وحدها إلى سنة 1795 بقنصلها في سلا بل في الرباط بينما اتخذت الدول الأخرى طنجة مقرا لقناصلها . وفشات في تحقيق التوسع الذي كانت ترتجي الغرفة التجارية بمرسيليا تحقيقه في المغرب الأقصى غداة معاهدة 1767 وقنعت بنتائج أقل من المتواضعة .

## مـولاي اليـزيـد (1790 – 1792) :

خلف سيدي محمّد ابنه مولاي اليزيد الذي لفت الانظار قبل ان يضطلع بالحكم . فهو الابن المحظوظ والفارس المغوار والكريم الشجاء والمجاهد في سبيل الله لذلك علا صيته وتنبأ له النّاس بمستقبل زاهر ولكنه لم يعرف كيف يمتلك نفسه .

فلماً عين ڤايدا على قبيلة ڤروان البربرية (جنوبي مكناس) سنة 1769 غرّته شهرته وقبـل أن يُبَاييع سلطانا . وعلـم سيدي محمّد بالأمر فلجأ اليزيد إلى مكان منيع إلى أنَّ عني عنه ، وأعاد فعلته مرتين في ظروف تكاد تكون متشابهــة الأولى سنة 1771 والثانيــة سنة 1775 فـأقصآه أبوه عن شؤون الدولة ولمنّا عزم سنة 1784 على الخروج إلى تافيلالت اوفده إلى الحج للتخلص منه ، لكنه عاد قبل الأوان فأرسله سيدي محمد ثانية إلى البقاع المقدسة فحاول في القاهرة نهب بعشة الحجيج الرسمية فلما علم سيدي محمد بذلك أدن القافلة بتغيير طريقها غير ان اليزيد تعلل بأداء الحج مرّة ثالثة فالتحق بالجزيرة العربيّة وتمكّن من الاستيلاء على الهدايا المرسلة من السلطان إلى الشرُّفة في اليمن . ثم عاد إلى القاهرة على رأس عصابة مسلحة والتحق بمدينة الجزائر عبر طرابلس وسعى إلى نيل عفو أبيه في الوقت الذي كان يقوم فيه باعمال غريبة . فلم يظفر بغير المال فحج رابعة وكان في طريـق العودة مرغوبا عنه حيثمـا مرّ ، وبذل مجهودًا للالتحاق بالمغرب الأقصى لكنه فشل في خاتمة المطاف واعتصم بزواية سيدي عبد السلام بن مشيش المنبعة الجوار حيث ظل ينتظر ساعة الحكم التي دقت بعد بضعة أشهر عندما توفي أبوه .

ومهما بداً الأمرُ غريبا فان اعتلاءه الحكم لم يستتبع صعوبات تذكر . غير انه سرعان ما استفظعه الناس لاعماله التعسفية ونزواته الدموية التي كان اليهود والنصارى أول من ذاق ويلاتها من دون ان يبقى المسلمون في مأمن منها . بل إنه دخل في نزاع مع الاسبان بسبب ايقافه اعتباطا قنصلي اسبانيا بمو قدور والعرائش وكذلك راهبين بطنجة فضرب حصارا على سبتة ولكنه عدل عن ذلك لأن علائم التمرد لاحت في الجنوب ، فقد نودي بأحد إخوته مولاي هشام سلطانا على مراكش واستولى أخ له آخر يدعى عبد الرحمن على تافيلالت . فتصدى مولاي اليزيد للأول واسترجع مراكش ولكنه صرع في ساحة القتال بينما كان متصديا لهجوم جديد قام به مولاي هشام (1792) .

#### مولاي سليمان (1792 - 1822) :

ان نار الفتنة في المغرب اشتعلت من جديد في عهـد مولاي اليزيـــد على قيصِره . فمـا كـان مولاي سليمان ليُبايـع سلطانا على فاس وهو ابـن

سيدي محمّد المفضل بعد اليزيد حتى وجد امامه ثلاثـة منافسين من إخوتـه وهم مولاي مسلمـة في جهـة الشمال الجبلية ومولاي هشام المؤيد مـن قبائـل آسفي ومزغان المجاورة ثم بعـد ذلك بقليـل مولاي الحسيـن الـذي استولى على مراكشوهاجم مولاي هشـام.

وعالج مولاي سليمان الأمر بحكمة فانجه اولا إلى مولاي مسلمة وهو أقرب مناوئيه مكانا من دون ان يكترث بالآخرين . فأدبه بعد جهد جهيد واستتب الأمن في شمال البلاد وعند ذلك جعل وجهته الجنوب الذي استنزفته الحروب القائمة بين الاخوين الدعيين . واستحوذ في آخر الأمر على مراكش سنة 1796 ومسك بفضل كل ذلك زمام الحكم في بلاد المخزن التي كان أبوه جمع شناتها . بل إنه وستع رقعتها شيئا ما بضمه درعة والفكيك وجزء من تادلا اليها . ووطد الامن بها بتنظيم دوريات متتابعة للشرطة وتمكن من استخلاص الضرائب بصورة تكاد تكون منتظمة .

ولكن الامور تغيرت ابتداء من سنة 1811 اذ اشتعلت نار الفتنة في الاطلس الاوسط بعد ان التفتّ أغلب القبائل البربرية حول أحد رجالها وهو أبو بكر مهاوش ونازلت تحت قيادته جيوش السلطان المرسلة لقمع الثورة وهزمتها .

ولم ينفك مولاي سليمان طيلمة سنوات عديدة يوالي سعيه لحفظ الامن ولكن بدون جدوى ثم انهزم شر هزيمة ، في تادلا حتى انه لم ينجح الابجهد جهيد وذلك بفضل بربري بقي يكن للسلطان بعض الاحترام (1818) .

وتفاقمت الامور في أواخر سنوات حكمه فترك لخلف مولاي عبد الرّحمن ابن أخيـه بلادا منحدرة من جديد إلى الفوضى .

وأذن مولاي سليمان ، الصّارِم في تقواه مثل أبيه اثناء فترة حكمه الهادئة نسبيا ببناء عدّة مساجد مثل مسجد حي الرصيف في فاس كما أمر بترميم مبان جميلة قديمة من بَيّنيها مسجد الشّرابليين والمدرسة البوعنانية بفاس ، وقد بنيا في العهد المريني ومن جهة أخرى فقد حافظ على علاقات طيبة مع اتراك الجزائر والدول الأوروبية حتى انه التزم سنة 1817 بإبطال القرصنة في المناطق التابعة له .

#### الخسلاصة:

إلى هذا الحد تنتهمي دراستنا للمغرب الأقصى الشريفي الذي سيجابه ابتداء من عهد مولاي عبد الرّحمن (1822 – 1859) مشاكل جديدة

ان تاريخ الدول الشريفية يتمثل في انكماش ذاتي ازداد وضوحا على مر الأيام فقد أوشك المغرب الأقصى في القرن السادس عشر ان يُزج به في مغامرات أخرى بسبب البرتغاليين والاسبان الذين أظهروا جرأة كبيرة وكذلك بسبب الاتراك الذين حاولوا التمر كُنز في البلاد . ولكنه قوي على درّ هذه الاخطار وضرب على أيدي الاتراك وكسر شوكة البرتغاليين في هجمتهم الاخيرة أثناء معركة الثلاثة ملوك وصفى المستوطنات الاوروبية شيئاً فشيئاً ماعدا سبتة ومليلة اللتين بقيتا إلى اليوم في أيدي الاسبان . ولم يكتف بالتصدي إلى محاولة الهيمنة السياسية بل مضى إلى الحد من مبادلاته التجارية مع الخارج بصورة فعالة . ويمكن القول ان المغرب الأقصى أصبح عند موت مولاي سليمان لايشارك في اقتصاد عالم المغرب الأقصى أصبح عند موت مولاي سليمان لايشارك في اقتصاد عالم تطورت مبادلاته التجارية تطورا سريعا .

وكان في الإمكان ان تقترن هذه الرغبة الملحة في العزلة بايجاد توازن داخلي مرضي . وفعلا ظهر السعديون حتى اوائل القرن السابع في مظهر الموحدين البلاد وكانت البلاد قاطبة أو تكاد وراء المنصور في اعقاب وقعة الملوك الثلاثة واستقام له طيلة حكمه ابقاء البلاد متمتعة بنظام يكاد يكون مرضيا غير ان الاحداث أظهرت بعد ذلك ان قوى الانفصال والنمكك الكامنة انسا كانت خامدة ولم يتم تذليلها . فلما مات المنصور تطاحن القوم من جديد جندا وقبائل بربرية ورجال دين وأهل حضر . ومن حقنا ان نتساءل هل أن فترتي الهدوء النسبي اللتين عرفتهما البلاد في عهد مولاي اسماعيل وسيدي محمد ليستا سوى مظهر للحال التي أصابت القوم . ومن ذلك الوقت وحتى سنة 1912 ظلت البلاد منصمة إلى قسمين : بلاد المخزن الخاضعة إلى السلطان ما أخذ بناصية الأمور وبلاد السبة المنقسمة على نفسها أيضا من جراء الحزازات القبلية والمتمردة دوما على السلطان الذي لم يستوسق له الأمر في الرقعة الخاضعة المضرائب بقواله المنظرد من مكان إلى مكان محفوفا بجيشه ومستخلصا للضرائب بقوة البنادق والمدافع . ولم يقو أي سلطان بل ربما لم يدر بخلد

أي واحد منهم ان يوفق بين هذه القوى المتنافرة إلى حد ذلك الوقت ولا ان يسعى إلى تجديد البلاد . وهكذا بقي المغرب الأقصى في عالم يتطور بسرعة وتتقارب أطرافه بفضل تحسن وسائل النقل وتزايد حجم المبادلات مجرد شتات من القبائل تضاءلت عندها الرابطة الدينية التي كانت الوحيدة المجامعة بينها . وبقي كذلك بلادا متشبئة بنظام اقتصادي مرّ عليم قرن بل عشرات القرون أي رقعة تزداد ابتعادا عن العصر كلما مرت السنون وموقعا جغرافيا على غاية من الاهمية لأنه ملتقى إفريقيا وأوروبا على طول طريقين بحريين أساسيين وهما طريق الساحل الغربي من القارة الافريقية وطريق البحر المتوسط . ولأنه يتصل من الجهة الشمالية بمضيق جبل طارق أحد ممرات الكرة الارضية الرئيسية ولأنه يتمتع كذلك بشروات طبيعية عظيمة .

وكان لامفر من أن تثير الامبراطورية الشريفية اطماعا كثيرة وهي الضعيفة المتحجرة والكائنة في موقع جغرافي مغر . وأصبح الوجود الفرنسي في الجزائر من المعطيات الجديدة لهذا المشكل الذي يتطلب حلاً إن عاجلا او آجلا .



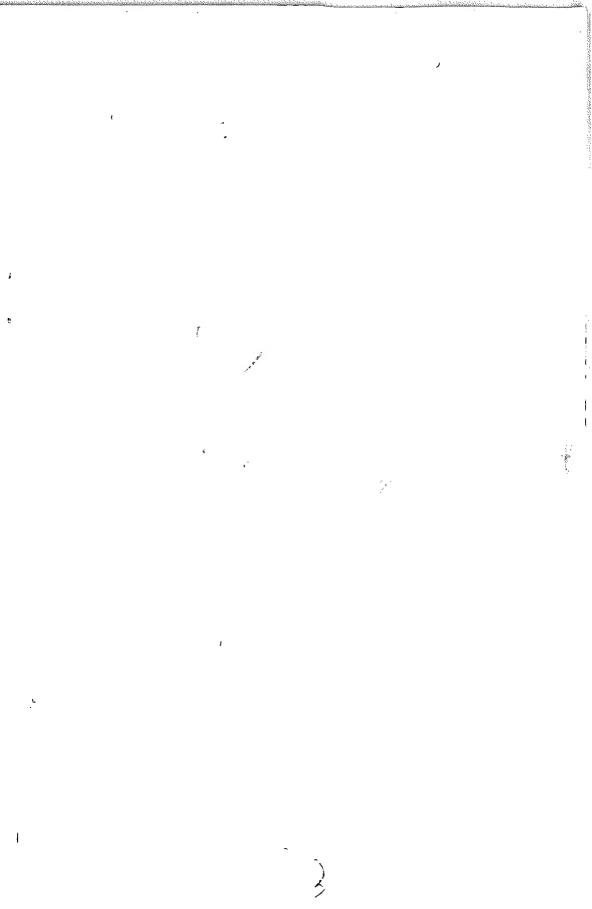

# الباب السادس

- 1) \_ الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج وتأسيس الايالة الجزائرية .
  - 2) \_ الدولة الجزائرية .
  - 3) \_ الباى لاربايات ونهاية الدولة الزيانية والدولة الخفصية .
    - 4) \_ العصر الذهبي للقرصنة الجزائرية والتونسية .
- 5) ـ بلاد الجزائر في عهد الدايات والبلاد التونسية في عهد الحسينيين •

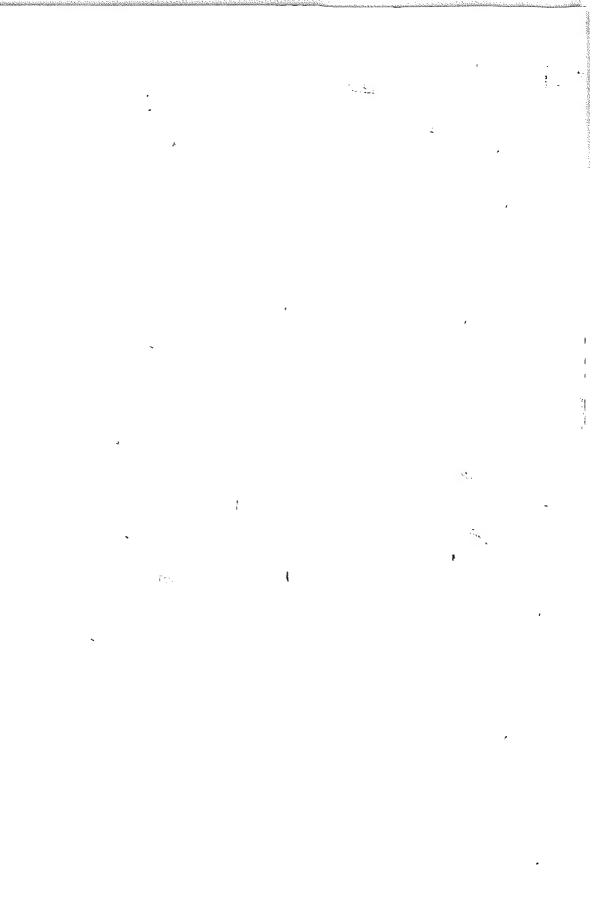

# الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج و تأسيس الايالة الجزآئرية

# المغرب الأوسط في أواخر القرن الخامس عشر:

ساعد انحلال المغرب في أواخر القرن الخامس عشر على غزوه من طرف الاجانب فلقد تمسركز البرتغاليون في ثغور المحيط الاطلنطي وانتصب الاسبان في حصون الساحل الجزائري والتونسي غير ان محاولاتهم باءت بالفشل أمام مبادرات الاتراك المنافسة لهم .

وأصبح شرقي المغرب وأوسَطُهُ بسبب هذه الفوضَى المتفاقمة ضَرَّبًا من الفسيفساء السياسية التي يستشف الملاحظ تنوعها العجيب من دون ان يقدر على التدقيق في شأنها .

فني إفريقية تعزى خلفاء أبي فارس العظيم عن عجزهم برعاية الأدباء والاهتمام بالفنون واليهم يرجع الفضل ولاشك في توسيع جامع الزيتونة بتونس وتغيير مدخله وزيادة رواقه الخارجي المرتفع ، غير أن البلاد أصبحت فريسة للقبائل العربية التي تدفيقت سيولها العارمة حتى عمرت مرات كثيرة اسوار مدينة تونس ، ولئن افلتت جزيرة جربسة من مراقبة البدو الرّحل فان مدن الجريد والمواني لم تقدر على المحافظة على استقلالها الا بدفع الاتاوة ، واضطر السلطان الحفصي السجين في عاصمته تحت حماية جنده النصارى إلى الاحجام عن الخروج حتى جبل عاصمته رعلى بعد 28 كلم في الجنوب الشرقي وراء سهل المرناف) .

أما من تأخر من ملوك بني عبد الواد فانهم فرّطوا في النفوذ بالمغرب الأوسط واستبقوا سلطتهم في تلمسان وغربني البلاد الجزائرية بعناء كبير وباتب تحت رحمة هجمات الاجانب بعد ان انهكتها خلافات البلاط واستنز فتها مطامع الادعياء وجشع كبار الموظفين .

وفي مهب الاحداث المحلية انقسمت البلاد بيَنْ مملكتي بني حفص وبني عبد الواد إلى عدد لايحصى من امارات وقبائـل أو مجموعـات

مستملة ومناطق تحت نفوذ الاولياء وليست لها جميعا حدود واضحة . وان الذي ساعد على هذا التشت هو التوغل العربي في الشرق من دون شك وربما الطرقية في الغرب أيضا . فقيد اتحدت واحات الفكيك فكونت دولة مستقلة وساست قبائل الوانشريس أمرها كما عن لها وخضعت بلاد القبائل إلى ملك كوكو (وهي قرية آيت يحيى على بعد 8 كلم من غربي ميشلي ؟) وسيطر الشيخ الحفصي صاحب قسنطينة على الجهة الواقعة بين عنابة والقل في مأمن من تدخلات السلطان وأصبح الزاب والحضنة من نصيب العرب الدواودة . وفي توفرت تأسست دولسة جديدة بسطت نفوذها على واحات وادي رير.

وأقامت المراسي من جربة إلى المغرب الأقصى انواعا من الجعهوريات أعدت العدة لممارسة القرصنة . فسلحت تونس وبنزرت وبجاية ومدينة الجزائر ووهران وحنين كل لحسابها سفنا شراعية تجوب البحر المتوسط . ولم يكن قراصنة القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر نهابين فقط على نحو ما أصبح عليه الاتراك فيما بعد بل مجاهدين في سبيل الله يقاومون النصارى لايفكرون في التجارة بالرقيق بقدرما يهتمون بأسر الكفار ، مما جعل بجاية ترفع من مبلغ الفدية إلى حد أصبح معه من المتعدر أو يكاد الاقدام عليها .

ولم تخل القرصنة ولو كانت للنواع دينية من انعكاس سيء على تجارة النصارى وأمنهم خاصة في أواخر القرن الخامس عشر حيث نشطت على يد المغاربة المطرودين من اسبانيا بصورة مهولة بينما تضاءل أمر القرصنة النصرانية رغم ضراوتها واندفاعها في البحث عن الجدافيين على حساب العدو . فكانت الحاجة إلى إزالة مخابىء القراصنة أقوى من الروح الصليبية وحافزا لتدخل الاسبان في المغرب .

#### أوائل الحرب الصليبيّة الافريـقـيـة :

لاشك ان بعضهم بالغوا في اعتبار الدوافع الدينية ذات أهميّة كبرى في بدء الحرب الصليبية الافريقية وخاصّة دراسات « برودل » (Braudel) التي أبرزت خصائصها بوضوح من دون ان ننكر طبعا ما كان يتحلى به فريدناند الكاتوليكي من حماس ديني على الأقل ، في مراسلته الرسمية وما كان

لرجال الكنيسة من مسؤولية عظمى في تنظيم الحملات الأولى فالواقع ان المصالح المادية هي التي سرعان ما لعبت الدور الأول فلقد جعل ملك اسبانيا انتصار العقيدة مشروطا باعتبارات سياسية داخلية وخاصة خارجية ليست لها علاقة البتة بالدين ، وسلك الجند النصارى مسلك المرتزقة الذين لايبحثون عن نجاتهم من النار بقدر ما تهمهم اللذة الرخيصة بالنهب والتقتيل.

وشجع الانحلال في بلاد المغرب المطامح الاسبانية فلاحظ أحد كـتاب ملـوك الكاثوليك المطلع على حقائـق الأمور قائلا سنة 1594 « ان الحالة النفسية في كامل البلاد بلغت حدا من الانهيار يحمل على الاعتقاد ان الله ارادها في متناول « أصحاب الجلالة » والذي جعل المغرب الأوسط فريسة مغرية هو ما ابرم من اتفاقات مع البرتغال تمنع على اسبانيا التمركز في المغرب الأقصى عدا مليلة التي اكتفت فعلا باحتلالها (1497) بعد الأنتهاء من استرداد الاندلس (1492) وكان يمكن أن يتواصل هذا الموقف السلبي لو لم تبلور ثورة المغاربة سكان الجبال في مملكة غرناطة خطر الاسلام من جَّديد (1501) كما بين ذلك « بروديل ّ» . وأصر المتعصبون على الاعتقاد بان يدًا مغربية خفية تحيك الدسائس في حين ان الأمر لايعدوان یکون مجرد انتفاضــة شعب تحدّته مواقف « کسمناس دي سیسنیروس » Ximénés de Cisnéros ) المتطرفة ، اذ عرف الكردنال بحدة الطبع وتأجم العاطفة الدينية والمطامح الدنيموية فاستغل حماس الكاتوليك الديني وحملهم بجهد جهيد على نقل الحرب إلى الارض الافريقيــة حيث كـان المورسكوس اللاجئون يوغرون الصدور على الاسبان وكان القوم يخشرن اجتماع كلمة ملوك المغرب وملك السودان المصري . وحالفه النصر في أول الأمر ، ثم " دخل الاسبان المعمعة بعد ان هاجم قرصان المرسى اللَّكبير للَقَنَّت ( Alicante ) وبلش ( Elche ) ومالقة في ربيع 1505 وأسلم المرسى الكبير أمره إلى أسطول اسبانسي بعـــد حصار دام شهرا ونصفا وهو أحسن مرفأ على الساحل الجزائري (9 سبتمبر – 23 أكتوبر 1505) فاستولى « بيدرو نافارو » ( Pédro Navarro ) الذي حذق القرصنة بعمد فترة قضاها في مهاجمة السفن البربرية والنصرانية من دون ميز على حجر باديس ( Pénon de Velez ) الموجود في

منطقة المغرب الأقصى الخاضعة للتأثير الاسباني. (1508) وافتك وهران التي ربّما سقطت بسبب خيانة خائن والتي اشرف فيها الكردنال على تقتيل 4.000 من الاعداء وأسر 8.000 من الرجال وتحويل مسجدين إلى كينيستين (ماي 1509) ثم "استحوذ على بجاية بعدد مقاومة رمزية (جانفي 1510) وأضاف في قائمة انتصار الله المغربية أخذه مدينة طرابلس عنوة (جويلية 1510).

ولم تضعف هزيمة جربة (1511) من شأن الانتصارات الاسبانية اذ بقيت المراسي التي لم تعرف بعد الاحتلال خائفة من أن ينالها ما نسال المرسى الكبير ووهران وبجاية . وعرضت على التوالي تنس (قبيل سقوط وهران) ودلس وشرشال ومستغانم (ماي 1511) دفع الاتاوة وسلمت الجزائر إلى بيدرو نفارو أحد الجزر الصغيرة الحامية لمرساها فأقام فيها حصنا وأصبحت لذلك الجزائر تبعد 300 متر فقط عن رمية مدافعه ، وسيطرت اسبانيا بعد بضع سنوات على أهم المراكز الساحلية التي منها يمكن الانطلاق لغزو المغرب الاوسط غير انها لم تحاول ذلك قط وليس من اليقين ان يكون كسيمناس نفسه قد فكر في الأمر .

### الحصون والاحتالال المحدود:

لئن عدلت اسبانيا عن التوسع في الغزو رغم تفوق عدتها فلأن مسألة إفريقيا كانت تحتل المرتبة الثانية في قائمة مشاغلها ، ذلك ان فرديناند الكاثوليكي ملك الارغون ولتى وجهته حيال البيرينيي وإيطاليا قبل كل شيء . ويسرجع تدخله الحازم في فترة قصيرة (1509 – 1510) إلى ماران على الشؤون الإيطالية من كساد وكان عليه دائما ان يقرأ حسابا لوضعية الخزينة التي ما كانت لتسمح بتدخلات لاغنم منها في العاجل . وهكذا لم تكن السياسة الافريقية مستقلة بذاتها منذ أول القرن السادس عشر ولايمكن فهمها من دون ربطها بسياسة اسبانيا العامة كما فعل برودل .

واكتفى الاسبان منذ حكم فرديناند الكاثوليكي بنظام الاحتلال المحدود . فحولوا المراسي المحتلة إلى مراكز محصنة ذات جدران عظيمة تقيم فيها الحاميات وتركوا ما عداها إلى الاهالي بما فيها الضواحي ،

ووقعوا بالنسبة لافريقيا في نفس الاخطاء التي ارتكبوها في حرب غرناطة واقتصروا على مسك المواقع الاستراتيجيـة التي كمانوا ينطلقـون منهـا عندما تتيـح الفرصـة للقيام بغزواتهـم في الارياف المجاورة .

وعاشت الحصون في حالة حصار طوال فترة الاحتلال الاسباني وكانت حياة الجند شاقة جدا لأنهم كانوا لايجدون دائما ما يسد الرمق ولايتقاضون جراياتهم بانتظام. وكانوا في وهران المحظوظة يتمونون بفضل مغاربة موالين لهم يخبرونهم بمواقع حيوانات القبائيل الرحل في الاراضي المجاورة فينهبونها على ان وهران نفسها لم تكن في مأمن من خطر المجاعة ، وفيما عداها حيث كان التمويين يأتي بالخصوص من البحر كان لعقدة الحصار نتائجها الرهيبة ، فقيد كشف بحث رسمي أجري سنة 1540 بعنابة ان الجنود « بلغ بهم اليأس مبلغا جعلهم يريدون ان يتحولوا إلى مغاربة » .

# القـرصـان عـروج في الجـزائـر :

ان تدخل الاتراك غير المنتظر لم يزد وضع الحصون تعفنا فحسب بل تسبب في فشل سياسة اسبانيا الافريقية ، إن الجزائر هي التي قامت ببادرة غيرت مجرى التاريخ الافريقي . ولا شيء كان يشير حينداك بان مرسى القراصنة البربر والمورسك الصغير شيكون له شأن كبير ، وان ماضيه كان متواضعا فعلى انقاض ميناء ايكوز يوم الروماني الصغير الذي استوطنته قبيلة بني مزغنا البربرية أسس الأمير الزيري بنُلُكتين في النصف الثاني من القرن العاشر المدينة التي استعارت اسمها من جزرها الصخرية الاربع ، ثم اصبحت فريسة لكل من فتحوا المغرب الأوسط فاحتلتها في القرن الرابع عشر قبيلة التعالبة العربية التي أظهر زعماؤها مهارة في مداراتهم بني عبد الواد والحفصيين وبني مرين ، وكادت ان تصبح في القرن الخامس عشر عاصمة بني زيان ولكنها تخلصت من وصايتهم و « أقامت شبه جمهورية صغيرة مثل البلدية يسيرها جمع من الخاصة برعاية الثعالبة ووفق مصالحهم » (ج. ايفار) .

ولاحظ الرحالة العرب تزايد نشاط تجارة مدينة الجزائـر من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الاأنّـة أخذ في الضعف من دونَ شك بسبب

ماحدث من اضطرابات في القرون الموالية – وعلى كل فان الميناء كانت تتردد عليه من حين إلى آخر المراكب الاوربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وبفضله تضاعفت القرصنة وزاد توافد الموريسك المطرودين من اسبانيا بعد سقوط غرناطة (1492) على هذه المدينة في عدد سكانها الذي لم يتجاوز في منتصف القرن الخامس عشر العشرين الفا فأصبحت هذه الآلاف العديدة من اللاجئين سببا في تفاقم القرصنة بسبب ما كان يعتمل في نفوسهم من حقد شديد. وإنما وضع «بيد رونفارو» «المدينة تحت رحمة مدافع الحصن للتصدي للهجمات المستنزفة لجهود الاسبان خاصة ، غير أن السكان قالموا من الشوكة الساكنة بقلوبهم » الى حد جعلهم يستنجدون بعروج القرصان التركي صاحب جيجلي منذ سنسة 1514.

ويظهر ان عروج واخوته (ويطلقون عليهم اسم بربروسة وهو في الواقع لقب خير الدين فقط) أبطال نحتهم التاريخ ليكونوا مادة لروايات ملحمية وكانوا اربعة أبناء لخزاف بمدلي (ليسبوس القديمة) يدعون عروج وخير الدين والياس واسحاق وأظهروا منذ حداثة سنهم استعدادات عجيبة لممارسة القرصنة. ومات الياس اثناء القيام بهجمة واضطر عروج إلى أن يجدف في مراكب فرسان القديس يوحنا ، ولانعرف كيف تخلص من الاسر ولا لأي سبب غادر الارخبيل مع انحويه واختار البحر المتوسط العربي ميدانا لنشاطه وذاع صيته بين المسلمين من سنة المحمد المتوسط العربي ميدانا لنشاطه وذاع صيته بين المسلمين من سنة الاسبانية منها وبفضل ما حققه من انقاذ لالاف الموريسك ونقلهم إلى بلاد البربر ، ومنذئذ تقاطر عليه المغامرون الراغبون في الغنيمة بالمثات بلاد البربر ، ومنذئذ تقاطر عليه المغامرون الراغبون في الغنيمة بالمثات للانضمام إليه والخضوع لإمرته . فاستغل الأمير الحقصي ذلك بمهارة رغبة في الربح وذهب به الأمر إلى منحه رخصة للتمون في مراسيه واسناده حكم جزيرة جربة التي أصبحت قاعدة لعشرة أواثني عشر مسن مراكب عمارته .

وسرعان ما استصرخ المسلمون هؤلاء الابطال الاشداء وقد شعروا بما كان يتهددهم من اخطار ، ففي سنة 1512 حاول عروج الاستحواذ على بجايـة استجابـة لنداء الوالي الحفصي المطرود ولكنّه لم يستطـع مواصلـة الحصار لأن قذيفة مدفعية قطعت له يده ، وعاود الكرة عاميين بعد ذلك فأخفق من جديد وعند ذلك انثنى نحو جيجلي (1514) الكائنة في موقع مناسب لتتبع أطوار الصراع القائم بين بني عباس « سلاطين » لوكو ، ومكنه تدخله في الوقت المناسب لنصرة بني عباس من المدد والنصائح الغالية (1516) .

وأثار نعي فردياند الكاثوليكي ضجة في المواني المغربية المحتلة من الاسبان فاعتبر أهل مدينة الجزائر انفسهم في حل من عهودهم تجاه الملك الراحل ولكنهم كانوا أضعف من أن يتحرروا من ربقة الاسبان بأنفسهم فالحوا إلى شيخهم سليم التومي لاستصراخ عروج وسرعان ما أدرك عروج الغنم من هذه المغامرة فاحتل اولا شرشال التي كان يسيطر عليها مغامر تركي آخر ثم دخل مدينة الجزائر دخول الفاتحين.

وحسب أهل مدينة الجزائر انهم سيتخلصون من وطأة الحصن بسرعة غير أن مدافع الاتراك لم تنقل من القلعة فتهامس الناس وحيكت مؤامرة بين الثعالبة والاسبان وأهل مدينة الجزائر للتخلص من القراصنة ، فقتلها عروج في المهد عندما أمر بخنق الشيخ سليم المزمع ارجاعه إلى الحكم ، ودفع بجنده إلى مبايعته سلطانا ، ورجع الأمن إلى نصابه بعد قتل البعض من المتمردين وسجن البعض الآخر وقطع الوعود للاعيان ، ولئن لم تظفر المدينة بمنقذ فقد مسك سيد بزمامها (1516) .

لم يعر الاسبان احداث المغرب منذ خمس سنوات عناية تذكر بسل ركزوا جهودهم في ايطاليا ضد لويس الثاني عشر لذلك لم يتمكن «بيدرو نفارو» من مواصلة مآثره ، فكان عليهم طيلة نصف قرن القيام بحملات موجهة نحو افريقيا للتخفيف من حدة الخطر التركي الذي تضرر منه الساحل الافريقي وانخرمت بسببه تجارتهم في البحر المتوسط غير أنهم لم يجنوا من جرائه سوى مرارة الخيبة من ذلك ان محاولة أولى قادها « دياڤودي ڤيرا » للسيطرة على مدينة الجزائر باءت بالفشل الذريع (30 سبتمبر 1516) وتعلل عروج بموقف سلطان تنس الملتبس ليستحوذ على مليانة والمدية وأخيرا تنس ، وعند ذلك استنجد به أهل تلمسان على ملكهم الذي كان رضى سنة 1511 بالهيمنة الاسبانية ، وسرعان

ماطرده عروج وانتصب حاكما بأمره في المشوار مكان من وعده بارجاعه إلى سالف سلطته ، وروي ان سبعين زيانيا هلكوا غرقا باذن منه ، وبنى الملك الجديد الحصون واخضع بني اسناسن وفتح مفاوضات مع سلطان بني وطاس صاحب فاس غير ان انتصاره لم يدم طويلا ، اذ أن جيشا اسبانيا انضم إليه عدد من أهل البلاد قطع عليه اتصاله بمدينة الجزائر وقبضت على أخيه اسحاق الذي قتله العرب رغم التعهدات السابقة (جانفي 1518) وحاصره طيلة ستة أشهر جسيش انطلق من وهران في المدينة أولا ثم في المشوار ، واضطر البطل الابتر إلى أن يقاتل صحبة قلة من الاتراك وتمكن من الفرار تحت جناح الليل غير ان القوم ادركوه قرب ربيو دي سلادو وقتلوه هو وجماعته شر قتلة بعد مقاومة عنيفة (1518).

ورغم ان مغامرة عروج العظيمة الشأن توقفت في الرابعة والاربعين من عمره فانمه استطاع أن « يُبَوّى عمدينة الجزائر وبلاد البربر مكانة الدولة العظمى » كما لاحظ ذلك عن جدارة الراهب البندكتي الذي كان أسيرا في هذه المدينة من سنة 1577 إلى سنة 1581 ، فقد أدرك عروج بفصل نظرته الثاقبة المعروفة عنه كيف كان يمكن أن تستفيد أقليمة فعالة من الخلافات الموجودة بين الامارات المغربية وكيف كان يمكن بناء دولة اسلامية عتيدة على انقاضها وفي مأمن من هجمات النصارى ، وهكذا احتل المتيجة ووادي شلف ، وتيتري والظهرة والوانشريس وتلمسان وضعضع النفوذ الزياني بدون رجعة ، ولو لم يواصل أخوه خيرالدين عمله ويتمه في معظمه لكتب له الفشل الذريع .

# حير الدين مؤسس الايالة الجزائرية:

ان للرجل الذي عهد إليه عروج بحكم الجزائر وعينه الاتراك خليفة له ، خصلتين اثنتين ، عزم حديد ودهاء سياسي صميم ، فهو الذي أطلق عليه معاصروه لقب بربروسة وهو المؤسس الحقيقي للايالة الجزائرية قبل ان ينظم الأسطول العثماني ويصبح أميرا للبحر وقائدا له .

انه وجد نفسه في وضع لايحسد عليه بعد الكارثة التي أصابت أخاه، وكان أهل تنس وشرشال والجزائر والقبائل في كوكو الذي بقي على ولائه لصاحب تلمسان المخلوع يسعون جميعهم للافلات من قبضة القراصنة ، فألهمت خير الدين عبقريته بربط مصيره بمصير الامبراطورية

العثمانية ، ولو اعتمد على نفسه فقط لخر تحت ضربات اعدائه الكثيرين أما اذا دعم نفسه بالباب العالي فانه يحظى بمكانة مرموقة ويتمتع بسند عسكري ومالي من شأنه ان يعينه على تحقيق مطامحه الكبرى . لذلك لم يتوان في التعبير عن ولائه للسلطان سليم الذي منحه لقب باشا وعينه أمير الأمراء (باي لرباي) بل إن القسطنطينية مدّته بألفي رجل مجهزين بالمدافع ثم أوفدت إليه اربعة آلاف من المتطوعين يتمتعون بامتيازات الإنكشارية .

وبلغه هذا المدد في الوقت المناسب لمواجهة أخطار كبيرة ، من ذلك مؤامرة دبرها سكان مدينة الجزائر وعدد من القبائيل اغرقها في الدماء ، وهجمة اسبانية جديدة بقيادة هيڤو دي مونكدا كان مآلها الخسران الفادح (1519) غير ان خيانة جند كوكوفي ساحة الوغى مكنت الجيش الحفصي من الانتصار عليه في بلاد القبائل بل اضطرته إلى التخلي عن الجزائر والاعتصام بجيجلي حيث استأنف من جديد حياة القرصنة (1520 – 1525).

ولم يتخل رغم كل ذلك عن السعي لبلوغ غاياته فما أن أسعفه الحظ بتجييش الجيوش من جديد وملء خزينته بالاموال حتى استولى على القل (1521) وعنابة (1522) وقسنطينة واستعان بعمد ذلك بسلطان بني عباس لطرد قبائل الكوكو من الجزائر وقد ساءت سمعتهم بين الناس واحتل المتيجة (1525) وتبين للاهالي من خلال قمع بعض الثورات في بلاد القبايل والحضنة وشرشال وتنس وقسنطينة ان سيدهم الجديد لاتعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا

ولما بقي الحصن سيفا مسلولا على مدينة الجزائر عزم خير الديسن على مهاجمته بكل حزم ، فظل يقذفه بالمدافع طيلة ثلاثة أسابيع بدون هوادة مما اضطر قائده «مارتين دي فرقاس» إلى الاستسلام بعد ان يئس من النجدة ولم يبق له سوى خمسة وعشرين رجلا من بين مائة وخمسين وجُليد حتى مات يوم 27 ماي 1529 ، وأسرع خير الدين في تقويض أسوار الحصين .

وكانت الجزائـر حينداك مرسى متواضعـا تتناثـر فيـه الصخور وتعصف به الرياح ممّا كـان يضطـر القراصنـة إلى ارساء مراكبهم في شاطيء باب الواد الواقـع على بعد ميـل غربـي المدينـة فأذن خير الديـن ببناء مكسر الأمواج طوله 200 متسر وعرضه 25 مترا وعلموه اربعة امتار وربط به المدينة بالجزر بواسطة ممشى واستخدم لذلك الأسرى النصارى واستعمل بقايا الحصن وآثار ماتيقو (روسقوني) ( Rusgunioë ) وهكذا أنشيىء ميناء الجزائر ، ورغم انه وقعت حمايته بعد ذلك من الناحية الجنوبية الشرقية بمكسر للأمواج جديد (المكسر الأكبر) فقد بقي ملجأ لايفي بالحاجة تماما ، مُعرّضًا إلى الزّوابع التي تثيرها الرياح الشرقية والشمالية الغربية غير ان موضعه بين قنال صقلية والمدخل الغربي للبحر المتوسط يخول له «مراقبة الطرق المفضية مباشرة إلى جبل طارق نحو شرقي البحر المتوسط وإلى جنوبي اسبانيا في اتجاه جنوب إيطاليا أو صقلية والاتراك يتخذون من هذا الميناء الحربي الذي يمتاز بموقعه أكثر مما بعتل الإتراك يتخذون من هذا الميناء الحربي الذي يمتاز بموقعه أكثر مما يمتاز بمرساه قاعدة محصنة وملجأ لأسطولهم ، ولما احتل الاسبان بجاية ووهران منعوا فيها القرصنة وفسح المجال لجزائر خيرالدين ان تحتكر القرصنة في المغرب الاوسط .

#### غزو تونس:

لما أصبح خيرالدين سيّد الجزائر اراد ان يضمن لنفسه حريّة التحرك في الساحل الشرقي ، فاستغل ما كان يشكوه البلاط الحفصي من حزازات وما أظهره السكان من غضب تجاه السلطان مولاي الحسن فسعى إلى الهجوم على تونس بتأييد من الباب العالي فدخل الاتراك بنزرت وقوبلوا بالترحاب تم حلق الوادي حيث أو هموا السكان بأنهم انما جاؤوا لنصرة منافس الحسن الحفصي ثم دخلوا تونس العاصمة بعد معركة قصيرة (18 أوت 1534) ، وأعلن خيرالدين بعد نهب المدينة عن زوال ملك الحفصيين ونادى في الناس بالامان ثم ركز حامية بالقيروان وجلب إلى حوزته المدن الساحلية من دون كبير عناء ، بل انه توصل إلى كسب مساندة بعض القبائل العتيدة بجنوبي قسنطينة .

وكان نشاط القرصنة الذي تزعمه الاتراك بتونس يهدد مباشرة البابا والامراء الايطاليين ، وصادف ان حدث ذلك في فترة قويت فيها الروح الصليبية باوروبا ولاحت بوادر تهديد الفرس مما وجه عناية القسطنيطينية نحو الشرق ، ووعد فرانسوا الاول الك فرنسا الذي تخلي عنه خلفاؤه ،

بالحياد فيما اذا هجم شارل الخامس على البرابرة وكان الامبراطور مترددا لايعرف هل يوجه جهوده تجاه تونس ام الجزائس، ولعل نداءات السلطان المخلوع مولاي الحسن وخاصة الرغبة في عزل الجزائر عن القسطنطينية هما اللذان دفعاه إلى الهجوم على عاصمة الحفصيين فأرسى اسطوله المتكون من 400 مركب شراعيي والحامل لـ 30.000 رجل بقرطاج دون عناء يذكر ، ثم "افتك الاسبان حلق الوادي (14 جويلية 1535) وبعد ستة ايام دخلوا تونس حيث كسر الاسرى النصارى الذين أبى خيرالديسن تقتيلهم أصفادهم واستولوا على القصية .

غير ان هذا النصر الذي أثار حمية النصارى لم يحل أي مشكل. ذلك ان شارل الخامس كان عازما أكثر من فرديناند الكاثوليكي على الا يغامر فيحتل بلاد البربر فاقتصر على اقامة قلعة في حلق الوادي وارجاع مولاي الحسن إلى عرشه من دون ان تكون له أية ثقة في المستقبل وكان أول المعترفيين بان السلطان الحفصي «كان مبغوضا من رعاياه» وقد أصبح بعد المذبحة العظيمة التي صاحبت رجوعه «عرضة أكثر من ذي قبل للاحتقار وبات نفوذه معدوما تماما»، و ما كان لحماية تمثل قرارها الاول في فرض ملك على بلاد بالرغم عنها ان يكتب لها الدوام بدون اعتماد على جيوش كثيرة، بينما اقتصر الامبراطور على تركيز بعض الفصائل في حلق الوادي تاركا لمولاي الحسن زمام الامور للنجاة بنفسه.

ولم يرض خير الدين بفشله بعد ان اضطر إلى اللواذ بعنابة حيث أرسى اسطوله ، فانقض فجأة على ماهون ( Mahon ) وافتك ستة آلاف من الاسرى وغنم غنائم كبرى، وكانت آخر عملية بطولية قام بها بوصفه قائدا للقراصنة الجزائريين ذلك ان السلطان سليمان الذي سماه سنة 1533 قبطان باشا (اميرا على البحر) استقدمه إلى القسطنطينية ليقود العمليات ضد شارل الخامس وحلفائه ، وكان خيرالدين محل ثقة السلطان وصديق السفراء الفرنسيين الذين كان يؤيد سياستهم وكان يتمتع بصيت كبير بفضل ما حققه من انتصارات باهرة واحتفظ بحظوة كبيرة في القسطنطينية إلى أن وافاه الأجل في 4 جويلية 1546.

# 2\_الدولة الجزائرية

#### السوجسق :

مكن خيرالدين دولة « الجزائريين » كما كان من المتعارف ان يدعى بـ أثراك الجزائر ، من تنظيم عسكري في أساسه لم يطرأ عليـ تغيير كبيرٍ حتى الغزو الفرنسي . وكانْ الجند الانَّكشاري (الوجق) مثلما هو الشأن بالقسطنطينية محظُّوظا كـثير التهويش واسع التأثير في سير الشؤون العامة . وكمان المجندون من بيهن رعاع الاناضول فما أن تقذف بهم مراكب الباب العالي في المرفأ حتى يتخلصوا في مدينة الجزائر من ثيابهم الرثة ويصبحواً « اسيادا لامعين عظماء » . وبعد ان عينت هذه الارستقراطية قوادهما بواسطة آلانتخاب نظمت صفوفها حسب مقاييس قمارة أساسهما المساواة وعمنمد ذلك أصبح الإنكشاري البسيط يرتقي في سلم الدرجات العسكريـة بفضل الاقدميـة إلى أن يصـل إلى رتبة آغا ثم يتخلى عنها بعـد شهريـن ليصبـح آغـا شرفيـا (منصولاغة) وكـان هذا الحرس ينقسم إلى عدة سرايا (أورتة) متفاوتة العدد تسكن ثكنات حسنة الترتيب وتتجمع في غرف تـأوي بيـن اثني عشر وعشريـن رجلا ، وكانت السرية تحافظ محافظة تامة على قدرها الكبيرة البرنزية وتجتمع حولهما لـلأكـل او المناقشة ، واذا ما ثار الإنكشاريّة فانهـم يقلبـون القـدر وتتعالى اصواتهم بنداءات الحرب (استميز) .

وكان لباسهم العسكري يحتوي على طرطورة من القماش الصو في الملون ذات طرفين تطوى وتنزل على الرقبة ويرجع اصلها إلى أحد الدراويش الاتراك ويعلمو هذه الطرطورة اما غلاف من الخشب او قرن مذهب أورياش ـ كما تحتوي على ياقة مفتوحة ذات أكمام وسراويل من كتان تشدها شملة.

واستعمل الوجق اثناء فترة الباي لرباي الطبنجات والسهام إلى جانب الاسلحة النارية والسيوف المستوية ذات المقبض الواحد أو المقبضين والسيوف العريضة (صفائح) والخناجر . وكان الانكشارية يتمتعون بحظوة خاصة فيعطون الخبز والدّحم والزيت وجانبا من غنائم القرصنة ويتقاضون كذلك مرتبا . وكانوا يعفون من الضرائب . فقمد كانت الحكومة توظف على المواد الغذائية بعد درس دقيق لتكاليف انتاجها ضريبتين احداهما رمزية لفائدة الإنكشارية وذويهم والثانية تشمل غيرهم من الشارين ويدخل فيها ربح البائع – وكانت تقاليد الوجق تنظم كل مظاهر حياتهم بما في ذلك العقوبات اذكان الإنكشارية لايخضعون إلى السلط القضائية العادية بل يرجعون بالنظر إلى ضباطهم الذين ممن حقهم ان يحكموا عليهم بالسجن او الجلد او الاعدام الذي ينفذ في نطاق السرية ...

وكان الإنكشارية يمثلون المشاة فحسب اذ ينتدب الخيالة (الصبايحية) من بين قدماء الآغوات أو الاهالي وكانوا مشهورين بشجاعتهم يؤلفون بينهم عصبية قويمة غير انها اتصفت بالعنجهية وعدم الانضباط وسرعان ما خلط ديوانها المكلف بالدفاع عنها بين مصالح افرادها الخاصة ومصالح الدولة فلم يعد يكتفي بايجاد ثلة من اعضائه يمثلونه لدى ديوان الباشا حيث ينظر في شؤون الدولة ويحكم بين الناس بل حاول أكثر من مرة الاستيلاء على الحكم ، ولم يوجه ضرباته ضد الباي لارباي بل تآمر كذلك على طائفة الرؤساء المناهضة لهم والمؤيدة له .

# طائفة الرؤساء:

كان خيرالدين واخوته قد كونوا مجموعات من البحارة ودربوهم على القرصنة وجعلوا من مدينة الجزائر أخطر المواني في مجال القرصنة وأسندت اليهم القسطنطينية في نطاق محاربة الكفار أمر منطقة غربي البحر المتوسط ، فكانوا يوجهون ضرباتهم بالخصوص ضد اسبانيا عدوة الاسلام في بلاد المغرب منذ القدم وكانت سياط القائم على الجدافين الأسرى تلهب حماسهم فيدفعون بالغليونات ( galiote ) إلى الامام تجديفا حتى لاتكشف اشرعتها عن وجودها ، وبذلك يتمكن مسلمة النصارى والمغاربة من النزول فجأة بسواحل إسبانيا الشرقية فينهبون

القرى ويأسرون سكانها ، ولم تستطع ابراج المراقبة التي شيدت ولا لجان الرعاية التي بعثت ان تحبط حيل القراصنة ، أمّا الامبراطور الذي اثقلت كاهله الشكاوى وتهاطلت عليه اللوائح فانه أغدق على رعاياه كلمات المواساة والتشجيع من دون ان ينجدهم بالفعل ، ممّا حمل سكان السواحل على مغادرة هذه المناطق البحرية غير الآمنة .

وكان القراصنة الذين لم يرفقوا ؛ لذلك بسواحل سردانية وصقلية ونابولي يهددون المواصلات البحرية بين الممتلكات الامبراطورية الاسبانية والايطالية فيصعدون إلى المراكب ويختطفون البحارة ويستولون على البضائع ، وكان الفرنسيون والجزائريون يعملون باتفاق على ضمان سيطرتهم على غربي البحر المتوسط لافساد خطة الامبراطورية الاسبانية ولو لم يسعف شارل الخامس باعانة غير منتظرة تمثلت في انضمام السطول « اندري دور يا الجنوي » لكان يمكن ان ينجح التحالف بين الملك المغرق في تعلقه بالنصرانية وبين القراصنة المسلمين – وعلى كل فان نشاط القرصنة ألحق بعض الضرر بتجارة مواني اسبانيا الشرقية وأثرى مدينة الجزائر بما ضمنه لها من غنائم . وبذلك تحول الجهاد العقائدي إلى حرب غايتها التكالب على الغنائم .

ولم يقدر النصارى على تنظيم صفوفهم لمواجهة هذه الحرب فقد قال هييدو: «كان القراصنة في الشتاء والربيع يشقون عباب البحر من المشرق إلى المغرب ساخرين من سفننا الشراعية التي كان بحارتها يقضون اوقاتهم في اللهو والقصف بالمواني – وكانوا على يقين من ان السفن الشراعية النصرانية البطيئة الحركة أينما بطء والمثقلة متاعا أينما ثقل عاجزة عند مواجهتها لغليوناتهم التي بلغت حدا كبيرا من اتقان التوديك وخفة الحركة عن مطاردتها ومنعها من النهب والسلب كما طاب لها. بسل المحركة عن مطاردتها ومنعها وتغيير وجهتهم فجأة حسب هواهم وحتى مواجهتهم بمؤخرة مراكبهم ». ويرجع تفوق الجزائريين لا الى ملاءمة سفنهم ومرا كبهم الشراعية مع حرب القرصنة فحسب بل إلى تدرب المنهم ومرا كبهم السام واعترف كذلك هذا الراهب البندكتي للبحد افين وانضباطهم الصارم واعترف كذلك هذا الراهب البندكتي مشيخ قائلا: « لقد بلغ تمسكهم بالنظام والنظافة وتهيئة مراكبهم حدا جعلهم لايفكرون في غير ذلك وكانوا حريصين خاصة على اتقان

عملية رصف البضائع لمزيد القدرة على الانسحاب والمراوغة . واخيرا ولنفس الغرض كان ممنوعا على أيهم وان كان ابن الباشا نفسه ان يغير مكانه او يتحرك من بقعته » .

وكان لايوجد في طائفة الرؤساء رفاق خيرالدين وانحوته ودرغوث وسنان سوى أقلية من الاتراك او الاهالي . ذلك ان معظم اعضائها متكون من مسلمة النصارى المنحدرين من المقاطعات الفقيرة الكائنة على ضفاف البحر المتوسط والممارسين للقرصنة واللصوصية مثل اخوانهم في جهة كلابر وجزيرتي صقلية وكورسيكا ، وسرعان ما أدركوا بعد وقوعهم في الاسر من طرف الغليونات الجزائرية ان مجتمع القراصنة لايخلو من امتيازات محسوسة بالنسبة لما كانوا عليه في مسقط رأسهم اذا ما دفعوا بردتهم ثمنا لذلك ، فأصبحوا كما سماهم هييدو «اتراكا بحكم المهنة» وكانوا يمدون الطائفة بمعلومات مضبوطة حول «الاراضي والشواطيء النصرانية » التي كانوا يعرفونها حق المعرفة وكانوا بالجهاد المقدس أقبل تعلقا منهم بجمع الغنائم . على ان رؤساءهم فرضوا عليهم في عهد الباي لرباي الامتثال لأوامر السلطان بفضل ما كان لهم من نفوذ فأبلوا البلاء الحسن في المعارك التي شنها الأسطول العثماني على الكفار ، وكان للرؤساء في عام 1558 خمس وثلاثون سفينة شراعية وخمسة وعشرون للرؤساء في عام 1558 خمس وثلاثون سفينة شراعية وخمسة وعشرون

وكان القراصنة يتمتعون في مدينة الجزائر بسمعة كبرى ، كتب هييدو عنهم قائلا « تعم الفرحة مدينة الجزائر كلما عادوا اليها ذلك ان التّجار يشترون العبيد والبضائع التي جلبوها ويبيعونهم كل ما خزنوه في مغازاتهم من ملابس ومؤن وينهمك الجميع في الشرب والأكل والمتعسة ».

وكان الإنكشارية يحسدون القراصنة الذين كانوا بدورهم يحتقرونهم ويسمونهم ثيران الأناضول ويساندون الباي لرباي في امتناعهم من الاستجابة إلى طلباتهم ، غير ان الرؤساء اضطروا إلى التنازل لفائدة الوجق وقبول عدد منهم في بحارتهم (1568) ممّا ساهم في تقهقر القرصنة رغم ما بذله الرؤساء من مجهود للحد من عددهم .

#### جزائر القراصنة:

لمًا أصبحت الجزائر مدينة القراصنة اضطرت إلى التسلح للقيسام بالهجومات والتحصن لمواجهة ردود فعـل الاساطيـل المعادية ، فكانـتُ بذلك دار صناعة ومرسى يُلجأ إليـه ، واعتبرت ابتداء من عهد الباي لرباي قباعدة حربية تحوط بهبا مراكنز محصنة لدرء الهجمات البحريبة وقبد زيد في عددها زيادة ملحوظة بعد حملة شارل الخامس (1541) وقبل هجـوم دون خوان النمساوي على تونس (1573) ، وتمـت حمايـة الجهـة المواجهة للبحر من الجزيرة باقامة مأمن كما بُنيي برجان في موقع الحصن القديم وفي طرف رصيف مكسر الامواج الكبيرَ . وشيد عروج في مكان يعلمو بقليلً القصبة البربرية القديمة قصبة جديدة لم يتم بناؤها الآ سنسة 1590 وأعاد خير الدّين وخلفاؤه بناء سور المدينـةونحن نعلم بفضــل هييدو الذي كبان يشبه مدينية الجزائر بقاذوف تكون الجهية المواجهية للبحر بمثابة الحبل فيه ، ان اسوارها التي بلغ ارتفاعها من 11 إلى 13 مترا وطولها حوالي 2.500 متر كانت مبنية من لبنات مشدودة بعضها إلى بعض بملاط قوي ومقامة على قاعدة من باطون (Béton) . غير أن البناء المواجه للبحر نفسه كان اضعف من ان يصمـد امام كـل الاخطـار رغم سماكـته وعلوه . لذلك عمـد القوم إلى حمايـة السور بواسطـة خندق يتراوح عمقـه بيـن ستـة وثمانية امتار وعرضه من 11 مترا إلى 14 مترا ونصفًا وعززوه بابراج مربعة الشكــل وبريجات قليلــة البروز . اما مكسىر الامواج الذي بناه خير الدين و دار الصناعة بالمصيدة ( La Pêcherie ) فقد كان يحميها بناءان عظيمان ومن شرفات المأمن وكواه كانت تنطلق طلقات البنادق وقذائف المدافع .

وكان للمدينة خمسة أبواب رئيسية : الباب الجديد بالجنوب الغربي من المدينة ويوجد في أسفل القصبة وباب عزون جنوبا وهو أعظم الأبواب شأنا ومنه يدخل القادمون من الارياف ويربط بينه وبين باب الواد طريق تجارية طويلة وباب الجزيرة او باب الجهاد المفتوح على مكسر الامواج الكبير ومنه يمر الرؤساء وأخيرا باب السمك او المصيدة او الديوانسة واليه يتجه القادمون من الميناء.

ويوجد خارج الأسوار عدد من الحصون المكملة للتحصينات المواجهة للبحر فمنها برج علج على الذي يعرف ببرج اربع وعشرون ساعة ويحمي شاطيء باب الواد (1568 – 1569) وحصن النجمة الذي بني بعيدا عن البحر في مكان أعلى من القصبة (1568) وبرج السلطان قلاصي المفتوح على الجنوب والمشيد في موقع معسكر شارل الخامس وكانت كل هذه الابراج بمثابة الدرع على أطراف المدينة .



شكل 26 . .. مدينة الجزائر في عهد الاتراك

وغصت المساحة الصغيرة الباقية داخل الأسوار بالدور البيضاء ذات السطوح المُدرَّجة والتي برز جزء من بنائها بواسطة عوارض من الخشب واشرف على الأنهج الضيقة حتى التقى في بعض الأحيان بالبناء المواجمه

وأصبح بذلك سقفا من الأعواد او من عقود القباب ذات الحروف ، ولم يشيد الرؤساء منازلهم الفخمة في أسفل المدينة الآ في أواخر القرن السادس عشر . فلم تغيير هذه البناءات الجديدة المظهر الخارجي للمدينة التي بقيت مدينة مغربية رغم ان معظم اهلها لم يكونوا مغاربة وان شكل بعض الدور الفخمة من الداخل لم يكن مغربيا كذلك فقد كان يوجد حوالي سنة 1582 على حد قول هييدو مائة مسجد وكنيسة وزاوية لم يبق منها اليوم أي أثر « فكانت قاعات للصلاة متوازية البلاطات مغطاة بسطوح من القرميد ذات السفحين » (ج . مارسي) .

### سكان الجزائر:

اننا اذا اعتمدنا حسب لاسبس ( Lespés ) التعداد الذي قام به هييدو قدرنا ان الـ 12.200 مسكن الموجودة في عهد الباي لرباي كانت تاوي أكثر من 60.000 ساكن من دون ان نضع في حسابنا الـ 25.000 من الأسرى النصارى الذين كان عدد كبير منهم مقيما بالضواحي وكان نصف المساكن تقريبا على ملك مسلمة النصارى الذين يمثلون مع العشرة آلاف مشرقي أغلبية السكان الساحقة . وقد حشر هييدو تحت عنوان المغاربة 6.000 من الموريسك الهاربين من الأندلس او غرناطة (المدجنون) أو بلنسية او الارغون أو قطلونية (أهل تاجرا) و 3.500 من القبائل وعددا غير مضبوط من العسرب ربما بلغ 3000 أي في الجملة ما يقارب 25.000 ساكن على الأقل وكان حوالي 5.000 من اليهود تغص بهسم حارته

وكان الكراغلة وهم المنحدرون من آباء اتراك ونساء من الاهالي يشا ركون في الشؤون العامة . ومنهم ابن خيرالدين حسن باشا الذي عين باي لارباي اما المغاربة فقد حرموا من هذه الحظوة واعفوا من الخدمة العسكرية ، وانفردوا بالصناعات المحلية وتعاطوا أحيانا الفلاحة وساهم اثرياؤهم في تمويل السفن الشراعية وأخذوا قسطهم من ارباح القرصنة ، واستخدم «القبائلية » في الأعمال اليدوية اليومية ولم يتخلصوا من الوصاية الثقيلة المسلطة عليهم . واحتكر بنو مزاب الحمامات ودكاكين القصابة وطواحين المدينة ، كما اهتموا كذلك بنشاط القوافل وتجارة العبيد السود . وكان اصيلو بسكرة سقائين و « خنادقية » وأعوان شرطة

وخاصة حماليـن يعيشـون في أكـواخ من التبن بضاحيـة باب عــزون او يلتحفون السماء. أممّا حارة اليهود المختلطة فقيد سكنها عدد قليـــل من اليهود الافارقة الشبيهين بالبؤساء من الاهالي وعدد كبير من المهاجرين الوافدين في أواخر القرن الثامن من الجزائس الثرقية ( Les îles Baléares ) (شكليين) ثم بعد قرن وخاصة بعد سنة 1492 من اسبانيا ، ويمشل الكبوسيون (أ132) الخاضعمون خضوعا كلميا لسلطة أحبارهم الارستقراطية الفكرية والتجارية وهم فعلا المؤسسون الحقيقيون للحراكة اليهودية بالجزائـر وأذن خيرالدين لليهود بالاستيطان في الايــالــة مع تحديد عــــدد دكاكينهم ، غير انهم لئن تمتعوا سريعا بمكانة مرموقة في العمليات التجارية وخاصة في تصريف الغنائم التي لاتروج على عين المكان فقد ظاوا عرضة الإهانات الاهالي الآخرين واضطروا إلى حمل زي خاص بهـم ودفـع الجزيـة . ومثـل الأوربيين بعض التجار وعدد كبير من الأسرى ولم تعر ماينة الجزائر التجارة كبير أهمية بينما أسس بها عدد من تجار البحر المتوسط وخاصة من مرسيليا (قبـل 1550) محلات تجاريـة ، واستخدم ملك فرنسا الحريص على مراقبة نشاط رعاياه نفوذه لدى الباي لارباي لتعيين قنصل بالجزائر ابتداء من سنة 1564 غير ان الباب العالي استعمل كـلّ ما لديّـه من سلطـة معنويـة لوضع حد لمعارضـة الجزائــرييــنّ ولم يتم ذلك الا في سنة 1580 وتمكن الانڤليز بعد مرور خمس سنوات من تعيين ممثل لهم لكن من دون ان يتمتع بامتيازات القنصل ، واحتوت الجزائر كذلك على خلق كثير من الأسرى بلغ عددهم حوالي 25.000 في عهـد هييدو حيث كـان الرؤساء يجلبـونهـم بـالمـآت إلى سوق بادستان .

وبلغ عدد اللغات المختلفة نفس عدد الاجناس تقريباً. وكانت التركية هي اللغة الرسمية لغة الارستقراطية العسكرية والبحرية اذ يؤول الأمر بكل من اعتنق الاسلام إلى التكلم بها . واحتفظت اللهجة العربية الدارجة بمنزلة مرموقة اذ لم يقتصر استعمالها على البلديين واللاجئين من اسبانيا بل كانت ايضا اللغة الوحيدة التي تفهمها القبائل المجاورة . ولم يذكر هييدو شيئا عن اللغة البربرية غير انه من حقنا ان نؤكد ان لهجات القبائلية والمزابية كانت مستعملة على الأقل في عدد من الاحياء وداخل منازل كثيرة نظرا إلى مايذكره هييدو نفسه من استيطان عدد كبير من

القبائلية صحبة عائلاتهم ، وأخيرا كان جانب من العبيد وبعض التجار الاوربيين ونفر ممن اعتنقوا الاسلام حديثا يتكلمون « اللغة الفرنقاوية » ( Langue Franca ) لغة المعاملات وهي خليط من العربية والاسبانية والتركية والايطالية ولغة البروفانس وكذلك بعض الكلمات البرتغالية بعد واقعة الملوك الثلاثة اذ وفد على الجزائر فجأة عدد كبير من العبيد البرتغاليين الذين باعهم المنصور .

ويظهر ان الحياة في مدينة الجزائر على عهد الباي لارباي كانت تتسم بالرخاء اذكثرت المواد الغذائية وانخفضت اثمانها غير ان المجاعة والطاعون كانا يفتكان في بعض الاحيان بالناس فتكا . فقد اكد هييدو انه مات جوعا في شهر واحد وفي شوارع المدينة 5.656 مغربيا اوعربيا (17 جانفي – 17 فيفري 1580) وان وباء فتاكا ذهب بثلث السكان في ظرف عامين (1572 – 1574) ، وكان من الحتمي فتح الأبواب امام تيار الوافدين الجارف المتواصل لتلافي هذا النقص .

#### حكمومة الباي لارباي :

كان الباي لاربايات المعينون من طرف السلطان يحكمون الايالة مباشرة وبواسطة خلفائهم، غير مقيدين بوجهة نظر الديوان ويمارسون نفوذهم على باشوات تونس وطرابلس ويتصرفون تصرف «ملوك الجزائر» حقا كما سماهم هييدو، وظلوا على ولائهم التام للباب العالي ينفذون تعليمات أمير المؤمنين على مضض احيانا. من ذلك اعطاؤهم حوالي سنة 1650 ورغم معارضة الجزائريين «لطوماس لاش» وهو «كورسيكي» مقيم في مرسيليا لزمة صيد المرجان فيما بين رأس رو وبجاية مما يعد بادرة فيما يسمي بلزمات افريقيا وكذلك حق تأسيس مركز غير محصن في برج فرنسا الكائن على بعد عشر كيلو مترات غربي القالة.

وكان الباي لاربايات يقيمون بالجزائر في الجنيئة الكائنة وسط دار السلطان وهي مجموعة كبرى من البناءات « وتحتوي على ساحتيس الثانية أصغر من الأولى وتتوسطها بركة مربعة الشكل وحنفية كبيرة تكسبانها روعة، ويوجد في إحدى الزوايا مدرج خشبي كبير يفضي إلى رواق طويل ارضه مفروشة بالجليز ومحاطة باعمدة من الرخام وتتدفق المياه عالية

وسط فسقيـة مثمنة الاضلاع ويجلس الباشا على ارْيكـته القليلة العلو في اقصى الرواق (ج. مرسي) .

ولم يكتف الباشوات باثراء عاصمتهم بواسطة القرصنة بل استغلوا خيرات بلاد الجزائر كلما توسعوا في غزوها . وساعدتهم على ذلك الفوضى السائدة في البلاد حينذاك فقط بل كذلك وحدة المعتقد بينهم وبين الأهالي ومن دون شك نشاط الزوايا ايضا .ولم يقتصروا خاصة على احتلال السواحل بل أسسوا حاميات في المدن التي تحتل مواقع استراتيجية واستهدف تنظيمهم امتصاص خيرات الاهالي بتوظيف الاداءات عليهم معتمدين على قبائل المخزن المحدثة ابتداء من 1563 وتوجيه « المحلات » لنهب البلاد . اما الذهب الذي لايرسله الباشا إلى السلطان استبقاء لحظوته لديه فإنه يملأ به خزائنه الخاصة .

وسرعان ما أدراك الباي لاربايات ان الخطر الذي يهدد حكمهم لا يأتي من رعاياهم بل من الإنكشاريّة . لذلك حاولوا انشاء جيش لايقـل عنهــم اقداما لكنه أشد اخلاصا إليهم منهم واختاروا عناصره من بيـن مستجدي القبائـل وخاصـة قبيلة زواوة وربمـا فكروا في انشاء امبراطورية بحريـة تقتضي تظافر جميع قوى الايالة ، غير ان الباب العالى بايعاز من الإنكشارية حال دون ذلك خوفًا من أن تساعد مثل هذه القوة على بعث دولة مستقلة ومنافسة له، على ان الاتراك الذين تعلقوا بحكم اتصالاتهم مع الاوروبيين بنظريات سياسية مجهـولـة من الدول المغربيـة أثروا تأثيرا عميقـا في إرساء اركان الدول البربرية ، ذلك ان الاتثراك احلوا فكرة الحدود المُضبوطة محل التخوم غير الدقيقة التي قنع بها القوم إلى ذلك العهد فكانوا المتسببين الرئيسيين في التمييز الذي تم في القرن السادس عشر بين البلاد الجزائرية والبلاد التونسية اللتين يسرجع تسميتهما إلى عهد ملوكية جويليـة فقط وبـلاد المغرب الأقصى ، وحـارب الباي لا رباي في نفس الوقت الأشراف المغاربة لتخوفهم من قوّتهم والاسبان المتمركزيـن بالحصون والساعين إلى الاعتماد على دولتني تلمسان وتونس المواليتين للجزائسر و المناهضتين للاتراك .

# 3 - الباى لاربايات ونهاية الدولة الزيانية والدولة الحفصية

### صراع الباي لا رباي ضد الاسبان والأشراف (1536 - 1568) :

عندما عزم خيرالدين على السفر إلى القسطنطينية اذاب عنه خليفته حسن آغا (1536 – 1543) الذي تميزت مدته بمحاولة شارل الخامس الاستيلاء على مدينة الجزائر (1541) ذلك ان الأمبراطيور أراد تسديد الضربية الحاسمة للقضاء على مكمن الرؤساء بعد ان ضمين لنفسه من جديد عياد ملك فرنسا ، ودبير الأمر حتى لايفاجئه الاسطول العثماني فانتظر الخريف للاقتراب من مصب الحراش بأسطوله المتكون من 516 مركب شراعي تحمل على متنها 12.330 بحار و 24.000 جندي (23 أكتوبر) واستطاع الجيش الوصول إلى الربي المشرفة على المدينة غير ان توالي الزوابع وتهاطل الأمطار الغزيرة ادخل علينه الاضطراب فسهل على العدو دحره وتمكن الهاربون من الجند بعد تقهقر مضن دام ثلاثة ايام تحت حماية فرسان مالطة من الالتحاق بالاسطول في رأس ماتيفو وقد تحت حماية فرسان مالطة من الالتحاق بالاسطول جيشه باللواذ بالسفن أتلفت العاصفة 140 من مراكبه وعدل شارل الخامس باشارة من قائد اسطوله عن محاولة القيام بهجوم ثان وأذن لفلول جيشه باللواذ بالسفن (3 نوفمبر) وغنم الجزائريون غنائم كبرى واعتبروا أقوى من أن تُككسر شوكتهم رغم أن العَناص الطبيعية هي السبب الحقيقي في انتصارهم .

وكان من نتائج انتصار الاتراك ان انضَم اليهم مولاي محمد ملك تلمسان وسلمهم المشوار بعد خروجه عن الولاء للإسبان . فكانت الفرصة سانحة لاثارة حمية النصارى ودفعهم إلى رد الفعل ، وسرعان ما بوا والي وهران الكونت الكودات للحكم عبد الله وهواخ صغير للملك و دخل تلمسان على رأس فرقة من الجيش ونصبة ملكمًا عليها (6 فيفري 1543) ورجع بعناء إلى قاعدته بينما بايع أهل تلمسان ملكهم السابق. وهكذا

كان الفشل نصيب هذه الطريقة التي تعتمد القيام بالهجمات دأخل البلاد من دون تمركز دائم .

وربّما عاب خيرالدين على حسن آغا ضعفه اثناء حصار الجزائر فنزع عنه بعض ثقته طيلة أشهر ثمّ عوّضه بابنه حسن باشا (1544 \_\_ 1552) الذي وجه جهوده خاصة نحو غربي الايالة \_\_ واضطر الإنكشارية إلى التخلي عن تلمسان التي دخل ملكها تحت حماية الاسبان (1547) وانجدوا قاعدة مستغانم المحاصرة من طرف الكونت الكوديت. فاغتنم محمَّد المهدي الشريف المنتصر على بني وطَّاس سلبية الأثراك لاحتـالال عاصمة بني زيان التي كـان له فيهـا عيُّون وانصار (1551) أما ابنـه فقـد تشجع بهذا الانتصار الأول فاستولى على مستغانم وواصل زحفه متخطِّيبًا وادي شلف . ولم يحرك الاسبان ساكنا لأن المشاكـل الاوروبيَّة الشائكة اقعدتهم عن ذلك بينما رد حسن باشا الفعل بقوّة بعد ان خلف أباه على الحكم (1546) فتوجه الجيش التركي بقيادة حسن كورسو الحديث العهد بالاسلام وبدعم من القبائــل المقيسة غرّبي البلاد والمناهضــة للسيطرة المغربية فاسترجع مستغانـم واباد الجيش الشريفـي وواصــل زحفه حتى بلــغ الملوية ثمّ دخل تلمسان وأبنى حسن كورسو ارجاع الملك الزياني الموالي للاسبان إلى عرشه فاقر حامية تركية ونصب واليا تركيا . وأذن هذا الاحتلال المتواصل لعاصمة المغرب الكبرى بنهاية نشاط الاسبان في الاراضي الوهرانية . وتمكّن القائد المنتصر بفضل ماصادره من املاك سكان تلمسان الذيهن رفضوا المهادنة من تقديم هدية ممتازة لصلاح رايس الباي لارباي الجديد بمناسبة تقلده الحكم خلفا لحسن باشا وقد تم هذا التعيين بفضل اعانــة سفير فرنسا بالقسطنطينية .

وقد ذاع صيت صالح رايس منذ كان يعمل إلى جانب خيرالدين وتحمل قيادة الأسطول العثماني وعرف بالشدة والاقدام وتواصل نفسه في القتال وأجبر حاكمي تُوقُرُتُ وورقلة على دفع الاتاوة ، اما في بلاد القبائل فانه لم يقدر على اخضاع بني عباس الذين تمردوا عليه بعد ان أعانوه على غزو الجنوب ولكنه استمال اعداءهم بالكوكو وجعل منهم خيالته في حربه بالمغرب الأقصى ، ولما رشح القوم أبا الحسن الوطاسي اتخذ من ذلك ذريعة للتدخل ضد الشريف واضطره في تازة (ديسمبر 1553)

إلى الهروب وحاول من دون جدوى استبقاء فاس تحت السلطة الاسميسة للسلطان لان ثورة الأهالي أجبرته على التسليم بمبايعة بوحسون وأمكن على كل حال الاستيلاء لفائدة الاتراك على قلعة حجر باديس (1554). ومنها كان يحيى رايس المقدام يعيث فسادا في سواحل الجزيرة بأسره لاربعة آلاف نفر (1558 – 1562) ثم استولى صالح رايس على قاعدة بجاية التي لم ينجدها نائب ملك نابولي في الوقت المناسب (1555) ولما تهدد فيليب الثاني الافلاس وعجز عن القيام بحملة هدأ من روع رعاياه واتخد من والي بجاية المسكين كبش الفداء فأمر بقتله ، غير انه لسم يفد وهران في شيء عندما استسلمت بدورها إلى الاتراك (1556) ولعمل وفاة صالح رايس واستقدام السفن الشراعية الجزائرية للدفاع عن البوسفور وتراجع حسن كورسو بعد ذلك أنقذ جميعها الحصن الغربي الهام الذي وتراجع حسن كورسو بعد ذلك أنقذ جميعها الحصن الغربي الهام الذي

وتسببت وفاة صالح رايس الفجئية في نشوب الصراع بين الوجق والطائفة ، لذا منع الإنكشارية الساي لارباي تاكرلي الذي عينته القسطنطينية من دخول مدينة الجزائر وطالبوا بتعيين حسن كورسو ، غير ان مؤامرة الرؤساء سمحت للتاكرلي باقتحام المدينة والظفر بحسن كورسو الذي طال احتضاره مدة ثلاثة أيام مخورقاً (\*) على باب عرون ولكن الوجق قتل الباشا بعد ذلك بقليل .

وقرر السلطان في آخر الأمر نظرا إلى الفوضى المستفحلة في الايالة إلى الالتجاء إلى الحسن ابن خيرالدين (جوان 1555) وتعكر الوضع في الغرب حيث كمان الجيش الشريفي المسيطر على تلمسان يحاصر الحامية الصغيرة المتمركزة بالمشوار وتمكن الباي لارباي من الهجوم على المغرب بعد اغتيال محمد المهدي من طرف الجند الاتراك الفاريين والفتن الناتجة عن تنازع الحكم الا انه اضطر إلى الالتجاء إلى البحر من دون ان يدخل فاس وذلك بسبب هجوم الاسبان من الخلف ، وقد يكون هذا الانسحاب السريع رفع من معنويات الكونت الكوديت الذي كانت تبخرت آماله في الحيلولة دون احتلال الاتراك للمرتفعات الوهرانية بعد سقوط مملكة تلمسان دون احتلال الاتراك للمرتفعات الوهرانية بعد سقوط مملكة تلمسان

ي الخازوق : عمود طويل محدد الرأس يدخل في دبر المجرَّم فيموت عليه ·

الموالية له وحسب ان احتلال مستغانم يقطع عنهم أهم قاعدة يرسي فيها اسطولهم . وكان قد فشل في ذلك مرتين (1541 – 1547) وآ لت الحملة الثالثة إلى كارثة ، إذ فُوجيء غوغاء جنّده المغروريين وطوقوا وهاك الوالي وقنتل أكثر من 10.000 من جيشه او سيقوا إلى الأسر (اوت 1558) ولم يسترجع الاسبان هيبتهم بعد هذه الواقعة فظلوا منذ ذلك الوقت تابعين لمدينة وهران وقاعدة مرسى الكبير .

وبينما كـان حسن باشا يتهيأ لمقاومة الشريف اذ بالوجق يغضب لعمليات التجنيد التي كــان يقــوم بهــا حسن باشا في بلاد القبائــل فيقبض عليــه ويبعث يه مقيَّداً إلى القسطنطينية بتهمـة السعي إلى الاستقلال (جوان 1561) ولـم تَمْضُ على حُمْكُم الباشا الذي خلفه فتَّرة وجيزة حتى أمر بقتـل المتمرديــنُ الأكثر تورطا وارجع الباب العالي حسن باشا إلى منصب كباي لارباي (1562) فلم يليث أنَّ استأنف تحقيق مشاريعه السابقة وضرب الحصار على وهران ومرسى الكبير ، غير أن المقاومة الاسبانيـة صـمّدت الوقت الكافي حتى انجدها اسطول دوريا واضطر الاتراك إلى الرجـوع إلى الجزائر بعـد أن تكبدوا خسائـر فادحة (3 افريل – 7 جوان 1653) وبينمـا كـان حسن باشا يعــد العدّة للأخذ بثأره اذ بالسلطان يستقدمه من الجزائــر ليساهم اولاً فيحصار مالطـة (1665) وليقود بعد ذلك الأسطـول العثمانـي بلقـبُ قبطان باشا (اوائل 1567) فترك الإيالة للباشا محمد بسن صالح رايس الذي صرف همته إلى مواجهة ما تركه الطاعون والمجاعة اللصوصية من آثـار أَثْخَنَتُ في الجزائر وهو الذي رخص للانكشارية بالانضمام إلى البحارة ليخفف من حدّة الخصومات الموجودة بين الوجق والرؤساء وما كاد ينتهمي من فرض النفوذ التركي على قسنطينة حتى عين باشا في مكان آخر وعوض بالباي لارباي علج علي (مارس 1568) .

### علج عليّ ونهاية دولة الحفصيين :

ربمًا كان الباي لارباي علج علي مع خيرالدين أعظم رجالات الحكم التسركي فقد اختطف منذ حداثة سنه بسواحل كلابسر واحتقره الجدّ افون لقرَع برأسه قيل إنه لم يرض بالدخول في الاسلام الا ليثأر لنفسه من تركبي ضربة . وسرعان ما أصبح قائمًا على الجدافين ( Comite ) فمارس القرصنة لفائدته الخاصة وبرز بالخصوص اثناء حصار مالطسة فمارس القرصنة لفائدته الخاصة وبرز بالخصوص اثناء حصار مالطسة

تحت إمرة حسن ابن خيرالدين و درغوث ونسب النصارى كآبته إلى تحسره على الخروج من دينه أكثر من مرضه . وأكد سفير فرنسا الذي عاشره بالقسطنطينية أنه كان يقوم بالطقوس النصرانية سرّا وأن الانكشارية بالجزائر شكّوا في خلوص عقيدته الإسلاميّة وعلى كلّ فان العروض التي قدّمها له فيليب الثّاني بايعاز من الباب العالي لم تلق منه أذنا صاغية .

وكان الباي لارباي الجديد على معرفة تامة بالايالة اذ سبق أن و لي على تلمسان وقاد المقاومة ضد الاسبان وصرف همه اولا إلى تدعيم ثورات الموريسك بغرناطة ضد اضطهاد النصارى ولكنه لاقى صعوبات في مد الثوار بالرجال والذخيرة فهزموا هزيمة منكرة غير انه نجح في جهوده الرامية إلى تخليص تونس من الحماية الاسبانية وازالة الدولة الحفصية .

وما أن رحل شارل الخامس عن المملكة التونسية حتى رجعت اليها الفوضى . ذلك ان مولاي الحسن الذي آل به الأمر إلى محاربة شعبه الرافض لسلطته ومقاومة ابنه السّاعي إلى أخذ مكانه لم يبق في الملك الا بدعم من الاسبان – ولو لم يتدخل « دوريا » لمّا رجعت إلى حوزته قليبية وسوسة وصفاقس والمنستير (1540) غير ان الجنوب التونسي بقي خارجا عن نفوذه بل بلغ به الأمر إلى ان تخلت عنه جيوشه اثناء حملة ضد القيروان التي أصبحت حينداك عاصمة للامارة الدينية للعرب الشّابية فلم يجد بدا من التماس المدد (1542) في اوروبا وهزمه رغم ذلك ابنه مولاي حميدة (أحمد سلطان) وأخذه اسيرا وسمل له عينيه . ثم فتك تونس من أحد الادعياء الحقصيين باعانة من النصارى وأخذ يناور بين الاسبان والاتراك ، ولاحظ « بروديل » في وثائيق شانت مانكش ( Cimancas ) انسه العروض التي قدمها الباب العالي سنة 1552 قصد الاحتفاظ لنفسه بحلق الوادي والمهدية و « مده بالجيوش الكفيلة باسترجاع اراضيه الخارجة على الوادي والمهدية و « مده بالجيوش الكفيلة باسترجاع اراضيه الخارجة على سلطته » كما كتب إليه في هذا المعنى سنان باشا .

وفي هذه الآونة جدد الرايس درغوث على سواحل بلاد البربر الشرقية مغامرات خيرالدين وقد ذكرت حيله «مونشيكور» بحذق أو ليس وخُدَعه (الم يشرح فيكتور بيرار الاوديسة مستعينا بأخبار القراصنة ؟). غير انه

بعد ان جعل من المهدية مركزا لقيادته العامة ومنها كان ينطلق ليعيث في الساحل الايطالي فسادا ، لم يمنع الاسبان من الاستيلاء على القاعدة (سبتمبر 1550) وخاب في محاولته الاستحواذ على قفصة . ولم ينج من سفن « دوريا » التي منعت عليه قنال جربة الا بخدعة جريشة (افريل 1551) ولما «خاب امل قائد القراصنة في بعث امارة له بسرتا الصغرى ... لم يبق له الا التخلي عن استقلال الصبح خطيرا عليه والرضا بحماية الباب العالى » (وونشيكور)

وتمكن السلطان منذئذ من صرف نشاطه على السواحل الافريقية طيلة خمسة اعوام — (جوان 1551 — افريل 1556) واستطاع درغوث رغم اقصائه عن خطة قبطان باشا بسبب عداوة الوزير الأكبر رستم له ان يتحصل من السلطان سليمان على ولاية طرابلس . ولما عادت له صولته في الاراضي الافريقية قاوم إلى أن وافاه الاجل أمام مالطة (1565) المشايخ الخارجين عنه بجربة وضواحي طرابلس ودخل قفصة دخول الفاتحين (20 ديسمبر 1556) واطرد الشابية من وسط البلاد التونسية واحتل القيروان في 3 جانفي 1558 — ولم تمض سنتان حتى أصبح درغوث صاحب سيرتا و «قدوة يقرأ لها الحساب » في البحر المتوسط .

ولما بلغت اسبانيا المرحلة الحاسمة من كفاحها ضد فرنسا عدلت عن الاهتمام بوضع حد لتوسع درغوث و كذلك الجزائريين غير ان معاهدة كانوكمبريزيس ( Cateau Cambresis ) التي تعد بحق منعرجا في تاريخ أوروبا ازاحت عنها عبء همومها العاجلة (1559) وطرأ تحول في سياستها الافريقية ، اذ بوأ الخطر التركي البلاد التونسية المكانة الأولى بوصفها تمثل كما لاحظ « بروديل » إلى جانب مالطة وصقلية ونابولي الحدود الاسبانية التي تفصل غربي البحر المتوسط الخاضع لسيطرة الملك الكاثوليكي عن شرقيه الواقع تحت نفوذ السلطان – أما المعارك التي دارت رحاها في مناطق أخرى من بلاد البربر سواء امام المرسي الكبير (1563) وحول حصن بلش (Velez) (Velez) فقد كانت ظرفية محدودة في الزمن ، وظل فيلب الثاني مركزا اهتمامه دائما على حلق محدودة في الزمن ، وظل فيلب الثاني مركزا اهتمامه دائما على حلق حلمها في التوسع .

وربما سمح الملك الكاثوليكي لفرسان مالطة ونائب الملك بنابولي بالهجوم على جربة ومحاربة درغسوث أخذا بخاطر والبابا الذي اغدق عليه المنح ، وابحر اسطول الدوق « دي ميدينة دي كايلي » على غرار اسطول شارل الخامس في فصل الخريف حيث كانت السفن الشراعية التركية راسية في جليبولي (1559) واحتل امير البحر الجزيرة من دون كبير عناء ولكنه أضاع وقتا ثمينا في جعلها قاعدة للهجوم على طرابلس – فلمسا غادر مرساه داهمه أسطول بيالي باشا ودرغوث فأغرق له ثلاثين سفينة وأسر خمسة آلاف من رجاله (15 مارس 1560) وأبيدت حامية جربة النصرانية عن آخرها بهد قتال عنيف ورصفت عظام القتلي في شكل هرم عرف بسرج الروس الذي ظل مائلا للعيان إلى سنة 1846.

وتواصل الصراع بين الملك المسيحي والسلطان على الحدود الفاصلة بين حوضي البحر المتوسط ، ولعمل حصار الاتراك لمالطة كان رد فعمل على هجوم جربة ، ولاشك ان اثنين من رؤساء افريقيا درغوث وعلم على كان لهما في ذلك ضلع كبير (1565) وأخيرا عاد باي لا رباي الجزائر الى سننة خيرالدين فنقل الحرب إلى مدينة تونس . ولم يجد أية صعوبة وهو يزحف نحو الشرق لدحر فرق قليلة العدد من جند الحفصيين وطرد حميدة الذي لاذ بالاسبان (1569) شم قفل راجعا إلى الجزائر بعد ان نصب القائد رمضان حاكما على تونس وتفرغ إلى اعادة تنظيم أسطول بلاد البربر – ثم استقدمه السلطان بينما كان يعد العدة لتوجيه حملة على حلق الوادي .

ذلك ان اخطارا جُلّى كانت تنهدد الأمبراطورية العثمانية - فقد تحالفت اسبانيا مع البابا والبندقية لمقاومة تركيا نتيجة ظهور موجة التعصب الكاثوليكي من جديد بعد حرب غرناطة الثانية (1569 - 1570) ومساعي بيّوس الخامس وفشل الملك الكاثوليكي في توجيه المعارك تجاه إفريقيا وانهك قواه في ما كان يقوم به من محاولات في المشرق . وكانت معركة « ليبانت » على الأقل فرصة لانتصار المتحالفين وهي المعركة التي ابلى فيها على اللاء الحسن ونال فيها لقب قبطان باشا (9 أكتوبر 1571) وما ان استتبع تخلّي البندقية نهاية الحلف (1573) حتى عاودت اسبانيا الكرة على تبونس فباغت « دون خوان » النمساوي عاودت اسبانيا الكرة على تبونس فباغت « دون خوان » النمساوي

اخو فيليب الثاني المدينة واستولى عليها بدون مقاومة تذكر (1573) وعرض على القوم الحكم باسم الملك الكاثوليكي بتعاون مع الاهالي واعدا إيّاهم باحترام قوانينهم ولربما حلم فعلا بتطبيق هذه المبادىء بل الظفر بمجرد لقب ولكنه اضطر إلى ترك حامية في المدينة والرجوع إلى ايطاليا بعد ان نصب على العرش ملكا حفصيا جديدا.

وما كان للامبراطورية العثمانية ان تسكت بعد الضربتين المسددتين في ليبانت وتونس فلسم يمض عام حتى انضمت جيوش الايالة وطرابلس والمشرق بعضها إلى بعض بقيادة سنان باشا وعلىج على وافتكت على التوالي حلى الوادي ومدينة تونس (1574) ومهد هذا الانتصار المزدوج لدخول تونس تحت نفوذ الاتراك فأصبحت باشية وكان ايذانا بزوال التأثير الاسباني ولم يفكر فيليب الثاني في الاخذ بالثأر في إفريقيا ورضي بمهادنة السلطان (1581) بعد ان اقعده عن ذلك افلاس جديد (1775) وشلت قواه الثورات الناشبة بهولاندا والاضطرابات المطردة بايطاليا واحتفظت اسبانيا بالحصون المتواضعة بمليلة ومرسى الكبير ووهران التي لم يغنها ماورثته عن البرتغال شيئا كبيرًا غير أن بلاد المغرب التي حافظت على ماورثته عن البرتغال شيئا كبيرًا غير أن بلاد المغرب التي حافظت على السياسية الثلاث المغرب الأقصى والبلاد الجزائرية والبلاد التونسية بكتلها السياسية الثلاث المغرب الأقصى والبلاد الجزائرية والبلاد التونسية .

#### نهاية الباي لارباي:

عهد على منذ ان تقلد إمارة الأسطول العثماني غداة معركة ليانت بحكومة الجزائر إلى « خَلْفُوَات » وهم عرب أحمد الذي ساهم في افتكاك حلق الوادي وتونس والقايد رمضان (1574 – 1577) الذي توصل إلى تنصيب الدعي عبد الملك على مدينة فاس وإلى جلب مقابل ذلك 5.000 مثقال من ذهب وعشرة مدافع (مارس 1576) وأخيرا حسن فنزيانو (1577 –1580) وكان حسن كاتبا في سفينة شراعية من البندقية أسره درغوث وباعه إلى علج على فخرج عن دينه ودخل الاسلام وعرف بصلف وعجرفته وقسوته وكذلك بحزمه وشجاعته اذا نحن صدقنا الوصف الذي وصفه به « سرفنيس » وكان عبد الله قد توخى في حكمه الرعب وقهر الانكشارية والرؤساء على حد السواء غير ان المجاعة والطاعون تضافرتا مع أساليبه التعسفية في الحكم فكان تمرد الاهالي وكلف

جعفر الخصي الشيخ بارجاع الأمن إلى نصابه (1580 – 1582) وبينما كان جعفر مقيماً بمدينة الجزائر وصلها علج علي لاعداد العدة لمحاربة المنصور وغزو المغرب ولكنه استقدم إلى الشرق هو وخليفته قبل ان يبدأ في تنفيذ مشروعه فنصب القايمة رمضان باشا على الجزائر من جديمه وأمر الباب العالمي رمضان بارجاع سفينتين شراعيتين إلى فرنسا رغم معارضة الجزائريين فاغتنمت الطائفة هذا الغضب لتمكين رئيسها مامي ارناووط من السلطة . وتدعم انتصار الرؤساء بعودة حسن البندقي فجأة وانتصاب بالقوة بالجنينة (1580 – 1588) وسخر كل شيء منذ ذلك الوقت في سبيل القرصنة التي عمت سواحل اسبانيا وايطاليا وحتى الجزائر الخالدات من دون رادع يردعها .

ولما اثقلت السنون على على ومات سنة 1587 رأى السلطان الفرصة سانحة ليضع الغزوات الافريقية في اطار النظام العثماني العادي فحول طرابلس وتونس والجزائر إلى ثلاث إيالات يحكمها باشوات يقع تعويضهم بصووة دورية ، واقتضت هذه الاجراءات حذف باي لارباي الجزائر فاستقدم الباب العالي حسن فينزيانو وأو كمل إليه منصب قابودان باشا وعوضه بباشا يعوم حكمه ثلاث سنوات . وهكذا لم تعد مقاطعات بلاد البربر مجرد معقل من معاقمل الامبراطورية العثمانية ضد الامبراطورية الاسبانية بمل أصبحت مقاطعات مشل غيرها لايميز بينها سوى عامل العسبيد.

# 4 ـ العصر الذهبي للقرصنة الجزائرية والتونسية

# ثـورات بـلاد الجـنرائـر في القـرن السابـع عشر:

خرجت إيالة الجزائر وإيالة تونس عن نفوذ الاتراك في القرن السابع عشر اذ لم تطق المنظمتان العتيدتان للوجق والطائفة الخضوع إلى ادارة موظفين وقتيين لايعتمدون على أية قوة في المقاطعة التي كان من المفروض حكمها باسم السلطان . وانتهى الأمر بالباشوات إلى خروج الانكشارية والرؤساء عن مراقبتهم وانصرف همهم إلى الاثراء كلما سنحت لهمه الفرصة فتنازعت هذه الشيع الشؤون العامة وقد ترك حبلها على الغارب وحركتها الاطماع أو الاحقاد . وبرزت من الازمات التي هزت الايالتين انواع أخرى من السلط فقي الجزائر ظهرت سلطة آغوات الوجق (1659) ثم الدايات (1671) وسهل استقلال الإيالات الباشية الافريقية تنمية القرصنة بكل حرية من دون مراعاة للاعتبارات السياسية التي كان يفرضها الباب العالي على الباي لارباي ونتج عن ذلك امران اولمها رد فعل الدول الاوروبية نتيجة تفاقم نشاط القرصنة وثانيهما نشوب حروب بين الايالتين بسبب الخلافات .

وليس ادعى إلى الملل من دراسة تاريخ هاتين الايالتين في القرن السابع عشر . فقد كان في الجزائر سلسلة متواصلة الحلقات من المؤامرات والانتفاضات والمذابح واكتفى الباشا فيها بمظاهر الحكم فكان يستقبل عند قدومه من القسطنطينية في موكب بهيج ويقيم في قصر فخم ويحاط بالتبجيل والتكريم غير انه كان عليه ان يوافق على قرارات ديوان الانكشارية ليدوم حكمه . وكان الديوان يجتمع اربع مرات في الاسبوع

منهـا واحدة في القصر للتداول في الشؤون الخارجيـة ويقــرر في آخر الأمر بالاجمــاع السلــم او الحرب .

وكان على الباشا ان يثبت في أول كل قرار رسمي هذه الجملة: « نحن ، الباشا وديوان وجق الجزائر المظفر » وانفرد خضر باشا بمحاولة زحزحة وصايمة الانكشاريمة ( Khéder Pacha ) مستعينا بالكراغلة الذين اقصوا عن الشؤون العامة وبالقبائل المستعدين دائما للثورة (1596).

وحان الوقت الذي لم يعد يتحمل فيه الوجق المتكون من 22.000 رجل حتى ترك النفوذ الوهمي للباشوات. وكانوا يلومونهم على تعمدهم نهب جرايات الجند والضرائب فقد أراد أحدهم وهو الباشا ابراهيم في يوم من الأيام أخذ العشر من المنح التي كان يرسلها الباب العالي الرؤساء لفائدة الأسطول الجزائري فنتج عن ذلك تمرد. فما كان من الديوان الا القضاء على ماتبقى للباشوات من صلاحيات دفع الجرايات وتعيين القواد والقضاء بين البلدية ولم يترك لهم الا اللقب التشريفاتي ، وأصبح الآغا يمارس السلطة التنفيذية معتمدا على الديوان (1659) وانتهت هذه الثورة التي اندلعت للدفاع عن حقوق الرؤساء في صالح الوجق. ونتج عن تغيير الآغوات كل شهريين اما اختلال في السلطة في حالة الامتثال عن تغيير الآغوات كل شهريين اما اختلال في السلطة في حالة الامتثال اقر الاغتيال طريقة عادية للخلافة اذ كان ما ل الآغوات الاربعة الذين تقبلوا قفطان الشرف من سنة 1651 إلى سنة 1671 الاغتيال من طرف الوجق.

وقلب الرؤساء الوضع لفائدتهم بعد مرور اثنتي عشرة سنة وأتارُوا غضب اليولداش وأهل مدينة الجزائر على آغا على فتمردوا عليه بتهمة الضعف ازاء المطالب الفرنسية المشطة . ولما قتُسل على وعند بت زوجته لم يتشجع أحد على الترشح للحكم فاغتنمت الطائفة هذا الانكماش لمحاكاة تونس واسناد الحكم إلى داي منتخب من طرفها في اول الأمر (1671) ثم في مرحلة ثانية من طرف ضباط (1689) وامتنع الداي العاشر على شاوش من استقبال مبعوث الباب العالي واقنع السلطان باسناده لقب باشا (1711).

#### ثـورات البـلاد التّونسيّـة :

آل انتصار سنان باشا في البلاد التونسية إلى إقامة نظام شبيه بنظام الجزائـر ، فكان على رأسهـ باشا يعتمـد على حرس انتدب افراده مـن بيـن الاتراك أولا ثم في مرحلـة ثانيـة من بيـن مشارقة مسلمين وكراغلـة ويقود هذا الحرس أغا يكاد يكون مستقلاً عن الباشا وكانت بها طائفة الرؤساء وقبائل المخزن المكلفة باستخلاص الضرائب . واستهدفت الايالة الى ما استهدفتَ له جارتهـا من اضطرابات . وكـان الوجق يتـكون في آخر القرن السادس عشر من 40 فصيلة تعمد كل واحدة منهما مائمة رجل على رأسها ضابط صغير اسمه الداي (اي الخال) وقاست البلاد التونسية كما قاسى سكانها من وقاحة واستبداد الملازميين (ادوباشي) ونقبائها (بلوكباشي) الذين يتكوّن منهم الديوان وقد احلوا سلطتهم محل سلطة الباشا ، و آل الأمر بالبلاد إلى كسر شوكتهم بفضل ثورة عسكريـة ذات نزعة ديمقراطيـة (1590) وانتخب الاربعون دايا بعـد مقتل البلوكباشية أحدهم لقيادة الحرس بالاتفاق مع الآغا ، غير ان هذا الداي لم يفتأ يتجاوز صلاحيات على حساب سلطة الباشا حتى أصبح الحاكم الحقيقي ، ودعم الداي الثالث عثمان نفوذه بجعل الديوان مجرد هيئة للمصادقة أولا وحصر نفوذ الباشا في تقبل القفطان ثانيا وذلك بالاعتساد على شخصين مخلصين ل، وهميا القابودان (أمير البحر) وقائله الامحال المكلف باستخلاص الضرائب وادارة شؤون القبائــل (الباي).

تمييز تاريخ البلاد التونسية في القرن السابع عشر بتوسع نفوذ البايات على حساب الدايات . فقد أخضع عثمان داي (1590 – 1610) القبائل الثائرة في البلاد التونسية وتصدى صهره يوسف (1610 – 1637) حامي القرصنة والمشهور بكثرة البنايات التي شيدها لانتفاضات القبائل العربية والغزو الجزائري ، وإذن فلم يكونا من ضعفاء الحكام غير ان نفوذ البايات تعاظم إلى جانب سلطتهم المعتمدة على حرس أقل شأنا من نفوذ البايات تعاظم إلى جانب سلطتهم المعتمدة على حرس أقل شأنا من حرس الجزائر لأنهم كانوا ماسكين وقاليد الحكم الحقيقية بادارتهم لشؤون القبائل وتصرفهم في الموارد الجبائية وتوصل الباي الثاني مراد (1612 – 1631) بعد ان نال لقب باشا إلى التحصيل على حق توريث خطته لابنه حمودة – ولم ينفك تأثير حكم المراديين الورائي يتعزز وعظم شأن

حمودة باي (1631 \_ 1659) عندما وضَعَ حدًّا لانفصال القبائيل العربية وضم حربة إلى البلاد التونسية الباشية \_ وأمسك بيديه مقاليد الامور في عهد الدايين المواليين فاصلح ما أفسده تدخل فرسان مالطة ضد أسطول حلق الواذي (1640) ووضع خطـة لمقاومة المجاعة . ولم يراع مراد بــاي من بعده أيـة ذمة للدايات (1659 – 1675) اذ رمى بواحد منهـم في البحر (1671) وانتصب في قصر باردو ملكا وأقام الدليــل على اريحيتــه بتشييده المباني غير أن وفاته فتحت على البلاد عشرين سنة من الحرب الأهلية. وتنازع ابناه واخ له لقب الباي بحد السلاح وكانوا ينصبون الدايات ويقتاونهم فمهدوا بهذه الفوضي إلى هجمات جزائرية مضفرة والي محاولة تدخل الباب العالي في شؤون البلاد التونسية وانتهمي عهمد المراديين إثـر مؤامرة عسكرية أذ عَمْد إبراهيم آغا الصبايحيّة إلى اغتيال كافة ذريةً حمودة ونصب نفسه بايا (1702) ولم يلبث ان حمل الحرس على اسناده لقب داي (1704) واقنع الباب العالى بتعيينه باشا وبذلك تجمعت كـل السلط لاول مرّة في يد واحدة ــ ولم يتوقف هذا التطور نحو الملكية بعــد انهـزام ابُراهيــم وأسره إثر مواجهتـه لجيوش الجزائــر وطرابلس (1705) ذلك ان حسين بن علي آغا الصبايحيـة لم شتات الفارين وتحصّن بتـونس وبايعه اهلها بايا ثم تصدى إلى الجزائريين فردهم على اعقابهم ولم يكتف إذ ذاك بالجمع بيسن الالقاب بل حذف لقب داي (1705) وآل الأمر بتوسع نفوذ البايات المتواصل إلى تأسيس دولة وراثية . (1710)

ومهما بلغت الاضطرابات التي عاشتها البلاد التونسية في القرن السابع عشر من قوة فانها لم تبلغ الحد الذي بلغته الفوضى في البلاد المجاورة . فلك ان لها ماضيا وتقاليد لم تزل بزوال الدولة الحفصية . فان سكان المدن الحريصين منذ عهود الحكم القرطاجي على ايجاد حكومة تحفظ النظام اضطروا السلطة التركية على الانصهار في القالب الذي فرضته افريقية على أسيادها منذ قرون وزودوا المخزن بالموظفين الذين لامناص منهم لضمان استمرار الادارة وان مابذله الحسينيون في القرن الثامسن عشر من مجهودات لتحويل دولة القراصنة إلى دولة منظمة انما همو امتداد لسياسة الحفصيين والموحدين والصنهاجيين .

#### دولتما القراصنة:

كان القرن السابع عشر العهد الذهبي بالنسبة إلى قراصنة بـلاد البربر ، فلقد سمـح لهـم بالقيام بـكل اعمـالهـم الجريشة استقلال الايالتين عن الباب العالي وضعف الاساطيل الاوروبيـة والصراع بين الأمم النصرانية .

وغنيت الجزائـر خاصـة بموارد القرصنـة ، اذ تجاوز عدد سكانهـــا في اواسط القرن السابع عشر مائة الف ساكن علاوة على عدد الأسرى المتراوح بين خمسة وعشريين الف وخمسة وثلاثيين الف اسير . وتعزّز الأسطول بسفن شراعية كبيرة و « مراكب مدورة الشكل » او عالية الجنبات مكّنت القراصنة من أن يتمنْخروا عباب شرقي البحر المتوسط وان يبعثوا الرعب حتى في اسلندا بالذات (1616) وتجاوزتُ قيمة الغنائــم اثناء السّنتين المؤاتيتين بصّفة خاصّة (1615 – 1616) مليونين وحتى ثلاثـة ملاييت من الليرات وأثرى كل السكان بفضل المعاملات الناتجة عين هذه الغنائــم وتجارة العبيد ، وتعددت في هذه الفترة سواءٌ في المدن أو في الارياف تلك المنازل الـمتكوّنة من سقيفة ووسط دار في كـّل واجهـة منَّه قاعة مستطيلة قليلة العرض تفتح على مجلس وبها مقصورتان سقفهما في بعض الأحيان على شكل قبة على نحو ما نجد اليوم في الأبرشية (archeveché) وكانت حياة الرؤساء في اليابسة على غـرار مـن الـروا سريعًا ، آنهماكًا في اللذات وإقبالا على التَّرف في غير حياء ، وكـان خزف (Delft) دلفت والرخّام المنحوت من إيطاليا وحرير ومخمل ليون وجنوة ومرايا البندقيـة ومصنوعات زجاجية مجلوبة من بوهيميا وساعات انڤلترا تُسكوّن كلهاحولهم اطارًا اصطناعيا هو اشبه شيء باستعراض الصياد اصيده ــ ولكن هؤلاء الاتراك الاصيلين منهم او الهجناء كانوا يحبون ايضا اواني النحاس والاسِلحة وزرابي سطيف وڤرڤور بلاد (القبائـل الصغرى) وُقاعـة بني راشد (بين بسكرة ورليزان) الشرقية الشكل وخاصة قطع النسيج المطرزة بالحرير على الشَّاش أو الكـتان وهو فن تلقِّن « المعلَّمات سرَّه إلى بـنات الأغنيـــاء » .

وشيّد بالجزائر بفضل موارد القرصنة عدد كبير من المساجد والزوايا والمدارس حيث برز هنا ايضا تأثير آسيا الصغرى المتمثل في القباب الكبرى المثمنة الاضلاع التي تغطي المصليات وتحيط بها على الجهات الاربــع اروقة سقوفها على شكل قباب صغيرة او عقود قبابها ذات زوايا بارزة وعلى هذا النحوكان المسجد الذي بناه بعد سنة 1622 بقليل العلج بتشينو المدعو على بتشنين والذي تغير شكله بعد أن أصبح كنيسة نوتردام دي فكتوار ( Notre Dame-des-Victoires ) وحرص الوجق بعد ذلك بنصف قرن (1660) على أن يكون له مسجد حنفي عظيم فبني أعظم جامع شيده الاتراك الا وهو الجامع الجديد بقبته العالمية البيضوية الشكل المنزلة على مثلثات كروية والمقامة على اربعة دعامات نصف السطوانية وكلها مستوحاة من النمط المعماري بالقسطنطينية وبني في الواخر القرن (1696) ضريح حامي مدينة الجزائر الولي عبد الرحمن الثعالميي (المتوفى سنة 1648) في تربة جميلة بجوار مقبرة اشجارها من السرو.

وكانت تونس أيضًا مدينـة أهلهـا خليط من السكان ، فقـد أوت – أكثر من الجزائـر – المورسك المطرودين من اسبانيا سنة 1609 والتجأ اليها ثمانون ألفا منهم حسبما يقال وقد عرفت منلذ القدم باحتضانهما للاندنسيين - وتقبل الاتراك هذه الهجرة بصدر رحب وهي التي كان لها الاثـر السيء على ازدهار اسبانيـا وثقافتهـا ، وأكـد ابنَّ ابـيَّ دينار « ان عثمـانّ داي آواهم في المدينـة ووزع افقر هـم على أهل تونس « واستقر اخيارهـم من التجار وارباب الصناعة والمثقفين باحياء معينة اما زارعو البقول وصانعو الشواشي والأقمشة الحريرية والاواني الخزفية المطلية فقله واصلوا نشاطهـم في الضواحي القريبـة . وأحيِّى عدد كبير من الفلاحيـن الذين يرجع اليهم الفضّ في خصوبة سهول الأندلس معظم اراضي وادي مجردة . ولم ينصهر في إفريقية هذه الارض العريقة في الحضارة المهاجرون فقط بل كذلك المشارقة الذين أنسوا إلى الحياة في ظل النظام التركىي وسرعان ماتبنوا العادات والتقاليـد التونسية . وقدمواً مقابـل ذلك فنيَّات رفيعة في ميدان القرصنة مكّنت عائداتها من تجميل المدينة ففي هذه الفترة شيد جامع يوسف على النمط المحلي المتقادم باستثناء الصومعة الشرقية الشكل وجمامع حمودة باشا المرادي المعروف بمسجد سيدي بن عروس (1654) وجامع سيدي محرز التركـي النمط والأكــثر طرافية بمنبريــه اللذين يعاــو احدهمـا الاخر (حوالي 1675) واقيمــت مدرسة

حنفية وزيد على زاوية سيدي الصاحب الرائعة او حلاق « القيروان » وانشئت اسواق كثيرة واحدثت البركة وهي سوق للعبيد تتمثل في ساحة صغيرة بممراتها الثلاثة المسقفة – ومد جسران على وادي مجردة قرب طبربة ومجاز الباب ورممت حنايا قرطاج وبنيت « سبالات » (حنفيات للورود) وميضوات (جمع ميضاة)

ومهما بلغ تأثير القرصنة في إنعاش الاقتصاد التتونسي فانها لم تبلغ ما بلغته في الايالة الجزائرية حيث كانت المورد الوحيد بل ان مقتضيات التجارة والعلاقات الدولية اضطرت الحكومة في آخر الأمر إلى الحد" منها .

### الرق في بلاد البربر:

كانت تجارة العبيد تدر على أهل بلاد البربر ارباحا أوفر مما يحصلون عليها من الغنائم . ولم يعد النصراني ذلك الكافر الذي يختطف من بلده بلل أصبح بضاعة يسعى القوم إلى التخلص منها في أسرع وقت وبأغلى الاثمان — فتركيز مسرحية موليار الذي قبل تسليم عبده على الفور مقابل فدية ليس وليد خيال « سكابان » المحتال ، وقد شوهد درغوث في عرض سواحل كستلامار ( castellamard ) وهو يرفع حالما تمت عملية الاختطاف « راية الفدية» .

وكان القراصنة ينزلون على السواحل ويحتجزون بالخصوص سفن النصارى وذلك سعيا إلى ملء مخازنهم بالبضائع – وكانوا يوقفون البحارة والركاب عراة على ظهر السفينة ولايتورعون في اجراء أدق التقييشات عليهم بحثا عن الحلي ويتأملون في ملابسهم وايديهم للتكهن بمكانتهم الاجتماعية . ثم تساق قطعان البشر إلى السوق حال عودتهم إلى الجزائر أو تونس – ويقلب النخاسون ( chaland ) الاسرى كما تقلب الحيوانات المعروضة في السوق . ويدققون النظر في أسنانهم وعيونهم وايديهم ويجسون لحومهم ويضربونهم بالعصا لحملهم على « المشي والقفز والتشقلب» وتتفاوت قيمتهم بحسب ما ينتظره الشاري من خدماتهم او ما يأمله من ربح عند بيعهم . ونجد في المقدمة الفتيات والفتيان الذين لايخفي ما لهم وكذلك كل من يُظن انه من علية القوم بحيث يؤمل الذين لايخفي ما لهم وكذلك كل من يُظن انه من علية القوم بحيث يؤمل

الحصول على فدية بواسطته واخير العملية المختصين في الملاحة واشغال المواني والمدفعية . وللسيد على عبده مطلبق السلطة وله ان يضارب على فديته كما شاء .

إن حال العبيدكان أدعى إلى الرثاء من غيرهم نظرا إلى سوء تغذيتهم وضربهم بالسياط عند التحام مرا كبهم بمراكب العدو ثم ابتعادهم عنها ولكنهم على كل حال كانوا أحس حظا من البربس المجدفين في خدمة ملك فرنسا اذ هم لايوسمون في ابدانهم وبقوا احرارا في دينهم وكان الرؤساء يستخدمونهم على اليابسة كحمالين او يعرضونهم للكراء كعمال يوميين

أما الخدم وهم أقل عددا فانهم يصبحون في بعض الآجيان محل ثقة اسيادهم . و « تستخدم النساء في الاعمال المنزلية » . ويرسل عدد آخر من العبيد إلى الحضائر او يكلفون بالاشغال المضنية في الضيعات ويمكن للمحظوظين منهم القادرين على دفع منحة شهرية إلى أسيادهم ان يجوبوا المدينة أحرارا . أما أكبرهم حيلة فانهم يصبحون اصحاب أو صاحبات حانات وفيها يقبل النصارى والمسلمون على تعاطي الخمر والاخلاد إلى الخلاعة . ويمكن للقساوسة بفضل ما يدفعه الاسرى في الغالب ان يقوموا بطقوسهم الدينية .

وكان أغلب العبيد يودعون ليلا بسجون الدولة . ووُجدتْ ستة سجون في الجزائر منها سجن للملك ويتسع لالفي أسير ، وكان يـوجد تسعة سجون بتونس أيام زيارة الأب دان ( Dan ) لها ، وكان الاسياد يودعونها خدمهم مقابل مبلغ يدفعونه ووضعت الحراسة تحت مسؤولية باش حارس وهو شخصية تتعاطى التهريب بمساعدته على بيع مايسرقه العبيد . وكانت الاسرة في السجن يوجد بعضها فوق بعض من دون لحاف ، وكان رجال الدين على حد قول « هييدو » يــكترون من الباش حارس غرفا صغيرة ويتصرفون بكل حرية في مصلي منه « يؤدي القوم القد اس كامل السنة وفي بعض الاحيان يؤدونه « بالايقاع » .

ولم يكن حظ الاسرى حالكا بالنحو الذي صورته جمعية الافتدائيين التي كان عليها ان تحرك الهمم للتحصيل على الهبات المتناقصة باطراد ولم

يقدر القساوسة الطيبون على السكوت امام جنوح الكثير إلى اعتناق الاسلام فاضطروا إلى استعمال العنف. واعتبر اغلب الاسياد الخروج عن الدين عملية خاسرة ماعدا النساء اللواتي كن يدفعن عشاقهن إلى الاسلام للتروج بهم والرؤساء الذين كانوا يختنون صغار نوتيتهم ليبقوا في صحبتهم.

وكان العلج على بتشنين يتبجح « باستعمال العصا لاستبقاء المسيحسي على دينـــه » .

والعبد بضاعة ليس من المصلحة افسادها ولئن وجد اسياد « غلاظ » شراس ، قساة « فان دارفيو ( Darvieux ) اعترف بكل نزاهة : « انه يوجد في اوروبا اسياد لايقلون عنهم فظاظة بل ربما تجاوزوا أسياد تونس وحشية لو ملكوا عبيدا مثلهم » اما انواع التعذيب الثلاثة والعشرون التي وصفها وصورها الاب « دان » فقد حدثت بصورة استثنائية . ونسى اولئك الذين شهروا محقين بقساوة البربر ان ملك فرنسا لم يكن أكثر رفقا بالبروتستان الموجودين في سفنه الشراعية وان جماهير باريس لاتتردد في مشاهدة عقوبة الفسخ (écartellement) او بعذاب العجلة كما لو حضرت إحدى الحفلات .

واعتبرت الكنيسة دائما ان افتداء الأسرى واجب مقدس تفرغت لأدائم جمعيات (ordre) كهنوتية مشل جماعة الثالوثيين التي أسسها القديس يوحنا دي متى (1198) وجماعة نوتردام دي لامرسي التي أسسها القديس فييرنولاسك (1218) ووجد في كل أمة افتدائيون وعمدت حكومات الدول البروتستانية إلى جمع التبرعات بل ان بعض اللائكيين التقاة سعوا في تخليص ابناء أوطانهم من الاصفاد غير ان الموارد قالت وفتر حماس رجال الدين وكشف البحث الذي أجري سنة 1638 قصد اصلاح جماعة الشالوثييين نتيجة معارضة الجنرال أن دار باريس (Maison de Paris) التي بلغت مواردها السنوية عشرة آلاف لميرة لم يوظف عليها إلا 18 ليرة للفدية .

وتتمثل طرافة القديس فانسان دي بىولس في أنه عرض على اللعزاريين أن يقفوا حياتهم على شيء يتجاوز اعتناق بعض النّاس المسيحيّة أو الاتحداء عدد من المسيحيين . وهي مهمّة لا تقدر على الاضطلاع بها في نظره إلا الدولية ولا يهمنا ما إذا حملته نزوة الشباب وجموح الخيبال كما أقيام «قرانشون» الدليل القياطع على ذلك إلى تصوير أسره في تونس، ثم أصر على الإمتناع عن ذكره فيما بعدد. فهو الذي فكر في ارسال اخوانه له: «إعيانية النيصارى المساكين أسرى البرابرة روحيا وماديا المرضى منهم والأصحاء وذلك بالزيادرة ، والصدقة ، والتعليم والقيام بالطقوس المقدسة ».

وظل إلى أن مات المحرك لهذا المشروع الرامي إلى رفع المعنويات ومقاومة الخروج عن الدين وكان « فنسان » شفوقا ولكنه حازم في دعوته ، عرف كيف يُبْقيي على علاقاته مع الجمعيات المتنافسة ويظفر في باريس بمؤيدين له مسموعي الكلمة ويوفق بين التواضع والقوة وينجح في ادخال الفكرة الدينية في السياسة الفرنسية .

## تجارة ببلاد البربر والممراكز التجارية :

لم تقم الجزائـر البتة بدور تجاري مماثـل لـِما كـانت تقـوم بــــه الأسكلة في المشرق ، ذلك ان حالـة الحرب والقرصَنـة وضعـف الماديات التجارية في الداخل ومنافسة وهران وعنابـة (بـونـة) وبستيون فرنسا حالت دون نمو التجارة مع الخارج ـ ورغم الاخطار المحدقة بالتجار الاوروبيتين في حالة نشوب الأضطرابات فانهم بقوا مقيمين بالجزائر مهما تبدلت الاحوال يتاجرون عادة بالاتفاق مع القناصل في البضاعة الحاصلة من الغنائــم التي كــان يبيعهــا لهــم اليهود او يرسلونهــا إلى ڤرنــة وحتى جــزر Antilles ) و كانوا يصدرون خاصة الجلد والشمع العسلي والصوف ـ وتوصل الأنڤليـز والهولانديـون حتى إلى تبـادل الأسلُّحـة مقابـل المواد الغذائيـة . ولم يمثـل حجـم التجـارة التصديريـة بما في ذلك الربيب والتين والتمر والأقمشة والتبغ الا شيئا زهيدا كمانت ترغب الحكومة في تنميته ، وكانت الايالة تمنح رخص التصديـر وتضاعف الاداءات على تسويق البضائع وتغض الطرف مقابل ما يغدق من « بقشيش» على كل الوسائط وبلغ تلاؤم اليهود مع هذه الشروط المتعامل بها في الشرق في ميدان التجـارة حداً مكـنهم من ان يصبحـوا المقتصدين والمحوليين للعملة وسماسرة البايات والمسيطرين على حياة البلاد

الاقتصادية . ولم ينافسهـم سوى التجار الذين جاؤوا من مرسيليا والمقدوح في اخلاقهـم فقـد ثبتوا رغم المذابـح الدورية وتصادمـوا في آخـر القـرن السابـع عشر مع المتدينيـن ( religionnaires ) القادمين من لانشـدوكـ الذين لجأوا ابتداء من سنة 1685 إلى الجزائـر او تونس او المغرب الأقصى .

وكان النصارى بتونس أسعد حظا ، اذ رغم الهزات التي نشأت عن الازمات مع الأمم الاوروبيـة فانهـم غالبا ما عاشوا في امـأن بقيادتهـم حتى ان التجار الانقليـز واصلـوا ممارسة تجارتهـم بـكل حريـة عندمــا سجن التونسيون قنصلهم كرد فعل على حملة بليك ( Blake ) (1654) وكان فندق فرنسا المبني سنة 1659 أوسع الفنادق مساحة وأجملها منظرا لأن قنصل فرنسا كان يضع تحت حمايته التجار من مختلف الجنسيات ماعدا الانقليز والهولنديين ونازعه قنصل انقلترا هذا الامتياز بكل الوسائل ، وعندما تعذر تسويق القموح من تونس صدرت الجلود الطريّة رغم منافسة جلود المشرق لها في اواخر القرن السابع عشر وكذلك الصوف والشمع العسلي والاسفنج والتمر وريش النعام وهمو أقل شهرة من ريش السينغال وكـ انت تستورد مقابــل ذلك انواع أخرى من الصوف أكثر طواعية في صنع الشاشية وهي صناعة رائجة في تونس وكذلك الخمر وأقمشة الكتان والأسلحة . وكان تنافس اليهود وشركة الرأس الأسود ( Cap nègre ) تقلـل من مرابيـح التجـار الاوروبييـن المقيمين الذين كانوا يفضلون اكتراء السفن من اليهود التونسيين . وحظيت سوسة بنصيب متواضع من هذه المبادلات التجاريـة ورغم ان التجارة الفرنسية في تونس بلغت ضعفي او ثلاثـة اضعاف ما بلغتـه مع الجزائر فيما بيـن سنتي 1670 ــ 1690 فـان حجمهـا ظل ضعيفًا .

ولم يبلغ نشاط تجار فرنسا وجنوة أقصاه في الجزائر ولا في تونس بل في بستيون فرنسا والرأس الأسود وطبرقة وقد تضايق الجزائريون من شركة « لنش» ( Lenche ) التي انتصبت ببستيون فرنسا وسلكت سلوك الغازين فتعاطت تصدير القموح رامية بالاتفاقات عرض الحائط وانتهى بهم الأمر إلى افتكاك هذه القاعدة ولم تكن الصفقة خاسرة ذا تنافس القوم من أجل استرجاعها تنافسا كبيرا وغتم منها ابن أخ لنش

ثروات طائلة غير ان الأمر آل إلى تهديم البستيون من جديد « بسبب تحيل الفرنسيين على المغاربة وعدم دفع معاليم اللزمة طيلة ثلاث سنوات » (1604).

وحالتُ الخصومات بين فرنسا ومدينة الجزائر دون حصول أي اتفاق إلى ان دخل الميدان سنسون نابلون ( Sansan Napollon ) وهـو كورسيكي الأصل مرسيلي المنشأ فتوصل بعد سنتين من المفاوضات ودفع مقادير كبرى من البقشيش إلى ابرام اتفاقية باستيون الشهيرة (29 سبتمبر 1628) التي تخص الفرنسيين دون سواهم بحق التجارة وَصَيْد المرجان في كامل المناطق المعنية وحق ترميم القواعد واعادة بنائها كما كانت من قبل توقيبًا من خطر المغاربة ومرأكب ميورقة ومنورقة الشّراعيّـة » وذلك مقابل لزمة قدرت بست عشرة الف ليرة تستعمل خاصة لدفع جراية الانكشاريّة ولم يسمح هذا النص بادخال تغيير ات كبيرّة على البستيون بل بترميم هذه المراكز فقط حيث حجرت اتفاقية 1560 « اقامة أية تحصينات كانت » ولم يمنع هذا سنسون من احداث قلعة باتم معنى الكلمة حوّلها إلى مركز للجوسسة « لمعرفة مايجري ببلاد البربر » وجعلها قاعدة تموين بالنسبة « لرجال الحرب » الذين كان يحث الملك على انزالهم في أراضي المسلمين وكان يقـول : « انه من البضروري الاحتفاظ بالمراكز المذكـورة تحت ستار التجارة وصيد المرجان حتى تنكشف نيـة الغزو المبيتـة » وأخيرا فانه لم يجمع الأموال من صيد المرجان والتجارة المرخص فيهما فقط بل انه أثرى بالخصوص من تصدير القمح وهي عملية التزم بان لايقُوم بهـا وهكذا كـان في مقدور المحتـال « سنسوت » ان يلقن البربر دروسا في فن المخادعة .

وكان هذا المغامر الخبيث يحلم ايضا بافتكاك طبرقة من تجار جنوة الذين تسلموها من خيرالدين مقابل فدية درغوث (1540) وأعطوا لنرمتها لجماعة لومليني ( Lomellini ) قصد صيد المرجان والتجارة مع بلاد البربر وباغته أهل طبرقة في محاولته الثالثة وطاردوه في البحر وقتلوه « بطلقة بندقية » ورموا بجثته في الماء وسمروا رأسه على باب القلعة (مإي 1633).

وكان موت « سنسون » ضربة قاضية لمراكز التجارة . ذلك ان خصومات الفرنسيين المقيمين بالجزائر مع « سنسون لي باج » القبطان الجديد ، والخشية من ان يتحول البستيون إلى قاعدة تموين للأسطول الفرنسي وخاصة ججز مركبين محملين بالحبوب المهربة كانت كلها مدعاة لقرار الديوان بتهديم هذه المراكز نهائيا و « قتل كل من تحدثه نفسه بذكرها » .

ونف ذ علي بتشنين هذا القرار بحدافيره (13 ديسمبر 1637) وحمل تهمديم المراكز زعيم الحنانشة الذي كان يتاجر شخصيا مع الشركة ويربح بواسطتها ارباحا طائلة على حفز قبيلته على التمرد واشتراط ارجمآع البستيون على ماكان عليمه مقابسل دخولمه الطاعمة ونصت اتفاقية جديدة على التمييز بين مرسى عنابة ومرسى القل اللذيين لايمكن ان يكون فيهما غير المغازات وبيهن البستيون والقالة ورأس روزا حيث يسمح « بالبناء » للتوقي من سفن الاعداء الشراعية ومن المغاربة 77 جويلية 1640) ولم تضع هذه المعاهدة حيدا لتقلبات الأمور بالنسبة لهذه المراكز رغم ان الجزآئريتين كما شهد بذلك ب. ماسون » « أبدوا رغبة ملحة في التفاهم » وباءت كل المحاولات بالفشل بسيب المطامع الجشعة التي دعمها من لا خلاق لهم من كبار القوم وبسبب الخصومات القائمة بيبن تجارليون وتجار مرسيليا وتدخلات العمارات الفرنسية واتاحت السلم مع الجزائـر الفرصـة ابتداء من سنة 1689 إلى الملك لاقصاء مديري الشركات عن الشؤون الديبلو ماسية وحصر مهمتهم من جديد في التجارة فحسب . وتمت مراجعة وضع هذه المؤسسات بصفة نهائية بواسطة آخر عقد امضي بين حدى الشركات والجزائريين بالرجوع خاصة إلى السنّة التي ابتَدعها سانسون نابولون (غرة جانفي 1694) ومن ذلك التاريخ إلى سنة 1754 اقتصر القوم على تجديد العمـل بالأتفاقية اربع عشرة مرّة من دون تغييرها .

وكان على الشركة التي أخذت لزمة صيد المرجان بالبلاد التونسية في مكان الرأس الأسود (قبائة طبرقة) وهو غير ملائم لهذا الغرض في نفس الوقت الذي تأسس فيه البستيون ، ان تصارع تجار جنوة وتدرأ حسد التجار المقيمين بتونس وآل الأمر بالمصرف الذي رسمه بعد أطوار

كثيرة تجار مرسيليا (1631) إلى استيلاء التونسيين (1637) وسرعان مارجعت التجارة إلى سالف نشاطها غير أن الاتفاقية أبرمت بعد مرور ثلاثيس سنة (1666) وهي لم تنص على أي تنازل ترابي لفائدة الفرنسيين وتمنع على هذه المؤسسات ان تكتسي أي مظهر من مظاهر التحصينات « وكانت اللزمات تقدر بخمسة اضعاف لزمات البستيون من دون ان تتحمل الشركة تكاليف أخرى لم تتجاوز ذلك بل كانت تحظى ، علاوة على ذلك ، بحق المتاجرة في القمح والشعير ، واستغل الانقليز فرصة ما استتبع موت مراد من فوضى فحاولوا بدون جدوى اقصاء الفرنسيين . ودر تموين الشركة لجيوش الملك بكميات الحبوب ابتداء من سنة 1691 ارباحا طائلة سعت الشركة إلى الابقاء عليها بالتحصيل على لزمة دائمة (1700) واحدثت الشركة جديدة بعد فشل سابقتها في البستيون والرأس الأسود اوائل القرن الثامن عشر ووحدت بين استغلال اللزمتيين مع الابقاء على الاستقلال الأداري لكل من الشركتين وزالت منذ ذلك التاريخ شركة افريقيا . الأسود وانفردت بالوجود شركة واحدة الا وهي شركة افريقيا .

#### حروب الإيالىتىن :

اذا نحن ظننا ان سياسة الدول النصرانية تجاه الدول البربرية ناتجة عن مجرد ردود الفعل ازاء اعمال القراصنة نكون قد اكتفينا باعتبارات سطحية ولئن ثار ضمير الشعب على مايقاسيه الأسرى في دينهم فالحكومات كانت تعتمد في سياستها اولا وبالذات المصالح التجارية ، وتحر كها المنافسات الاوروبية .

وكانت سياسة الايالتين خاضعة بالخصوص إلى اعتبارات اقتصادية . فاذا تضاءلت الغنائم عجزت موارد البلاد عن تمويل الخزينة وجدت الاضطرابات ويَسْتَتَبعُ ابرام الصّلح مع النصارى نقصا في الارباح الواردة عادة من مراكب الأمة المحمية وكذلك من المراكب التي ترفع اعلاما غير اعلامها وإذن فان حالة الحرب افضل بما فيها من أخطار وكذلك من منافع وكانت الجزائر لاتتصالح الا مع دولة واحدة عند الضرورة وتضاعف مضايقتها للدول الأخرى ، من ذلك ان ابرام الصلح مع رويتر ( Ruyter ) جرتفاقم القرصنة ضد المسراكب

الفرنسية (1663) وكانت مهادنة لويس الرابع عشر سببا في إحلال القطيعة مع الانقليز والهولنديين (1670) وانجر عن مسالمة انقلترا اعلان الحرب على فرنسا (1681) ، وعلى كل فان هذه السياسة الواقعية كانت تقر التعايش بين القرصنة والتجارة لذلك أعلم الجزائريون (سنة 1681) تجار مرسيليا « بانهم يرحبون بكل الراغبين في القدوم إلى بلادهم رغم هذه القطيعية » .

لم تقدر اسبانيا في القرن السابع عشر على ردّ الفعل ضد القرصنة البربرية خلافا لانقلترا بواسطة قوادها بليك ( Blake ) و مارلبرو البربرية خلافا لانقلترا بواسطة قوادها بليك ( Marlborough ) و السطة رويتر اللتين قامتا بهجمات بحرية أعدت اتم اعداد و نشفذت أحسن وتنفيذ، وقد قذف الانقليز مدينة الجزائر ثلاث مرات (1622 – 1655 – 1672) غير ان النتائج كانت متواضعة جدا رغم تفوقهم التقني ولم يقتصروا في غير ان النتائج كانت متواضعة جدا رغم تفوقهم التقني ولم يقتصروا في أغلب الأحيان على افتداء الاسرى بل ان الهولنديين اضطروا سنة 1680 أغلب الخيان على افتداء الاسرى بل ان الهولنديين الجزائريين بالحبال والصواري والاسلحة مقابل حق تصدير الحبوب .

ان التدخلات الفرنسية التي أعدت بكل تأن وشهر بها يهود مرسيليا في الديوان لاقت مقاومة افقدتها كل جدوى وحتى عندما سمح اختراع الغليونات الكبيرة بتحدي نيران مدافع الجزائريين فان جل القنابل المحرقة تفرقعت قبل اصابة الهدف فكانت النتيجة دائما دون المجهود المبذول وصوبت العمارات سنة 1661 – 1665 نيران مدافعها إلى مكسر الامواج بدون جدوى ورمى دوكان ( Duquesne ) المدينة مرتين متتاليتين . فلم يتوصل في المرة الاولى (20 اوت - 20 سبتمبر مويات الله إلى تهديم خمسين دارا وقتل 500 ساكن ، (جوان – جويلية 1682) وتسببت المحاولة الثانية في الحاق خسائر فادحة بالمباني وفي تقتيل الفرنسيين المقيمين ومن بينهم الأب المسن « جون لي فاشي » وفي تقتيل الفرنسيين المقيمين ومن بينهم الأب المسن « جون لي فاشي » الذي شد إلى فوهة مدفع ، وبعد ذلك بخمس سنوات التى دستري وفي تقتيل الفرنسين المقيمين ومن بينهم الأب المسن والمنازل ضررا كبيرا لكنه اضطر إلى الانسحاب من دون ان يكون نصيبه من النجاح لوفر من سابقيه (جوان – جويلية 1688) .

وكانت نتائج محاولة احتلال جيجاتي اسوأ بكثير ، فلم يقو الجنود الذين نزلوا من البحر بصعوبة (23 جويلية 1664) والذين نقصتهم المؤن والذخيرة وانهكتهم الحمى على التصدي إلى هجمات الاتراك « والقبائلية » واضطر القوم إلى ركوب البحر من جديد تاركين للعدو 1.400 جثة وحوالي مائة مدفع ، وغرق وهم في طريق العودة أحد مراكبهم قبالة بروفونس (Provence) وعلى متنه 1.200 جندي .

## اختيار الملك:

لايسكن فهم موقف فرنسا من البرابرة اذا نحن لم نربطه بسياستها العامة كما فعل كبوت – ري ( Capot - Rey ) فالاصطدامات لم تكد تتوقف طيلة القرن السابع عشر، وتعرض قنصلنا في سنة 1603 إلى الاعتداء والبستيون إلى النهب ثم بعد هدنة قصيرة (1605 – 1609) دامت القطيعة عشرين سنة بسبب هروب القرصان سيمون دانسا إلى فرنسا بمدفعين على ملك الباشا وبسبب تقتيل رسل جزائريين في مرسيليا ودامت حالة الحرب تسع سنوات بعد موت سنسون نابولون (1636 – 1643) ورغم هذا فان فرنسا لم ترد الفعل بقوة في أي وقت من الاوقات مثاما فعلت ذلك ابتداء من سنة 1661 ، ذلك ان عوامل جديدة ظهرت في الاثناء وفعلت فعلها .

لقد عظم شأن اللعزاريين بفضل القديس بول ، وتوصلوا على يد « جان لوفاشي » بصفتهم نوابا رسوليين ومنظمين لكنيسة افريقيا إلى اكتساب سلطة أسقفية شملت مراقبة الكبوشيين ( Capucins ) الايطاليين والثالوثين ( Trinitaires ) الاسبان . وأصبح من الصعب الاستغناء عن اعانتهم في المفاوضات الرامية دائما إلى فدية الأسرى بوصفهم المتزعمين لحركة الافتداء ومحل ثقة الاولياء الأسرى . وكانوا إلى ذلك بصفتهم قناصل ، الوسطاء الذين لاغنى عنهم بين الملك والبرابرة . وكثيرا ما تمكنوا بفضل هذه الصفات الثلاث من احلال وجهة نظر الملك بل إلى فرضها . غير انهم كانوا هم أنفسهم آلة في أيدي غيرهم أكثر مما كانوا مصدر ايحاء .

ان سياسة فرنسا تجاه بلاد البربر في عهد مازاران اتخذها المتزمتون غرضا من اغراض حملاتهم وهو امر غريب وغير معروف ، فقـد كانت الشركة وراء القديس بول الذي كشيرا ما يوافق على مضض وتقوم مقام الحكومة في الشؤون الافريقيـة وتدفع القوم في السبــل التي تهــيء نصــرة الدين \_ ومن الثابت ان السيد فأنسان لايرتاح إلى القنصليات وأن دوقة « أَقْيُونَ » ( Aiguillon ) هي التي اقنعته بمزايا هذه القنصليات واشترت على التوالي قنصلية الجزائر (1646) ثم قنصلية تونس (1648) وهي التي أقترحت كذلك سنة 1659 متجاوزة الوزراء استعمال امنوال الصدقات لتمويل حملة خاصة ضد الجزائر بقيادة الفارس « بـول » وهو قـائـد العمـارة الـوحيدة الذي بقي صدّره أيتـأجـج حقـدا قدسيا على المسلمين واخيرا فان نــار الروح التبشيريــة المستعرة التي كــانت تحدُّو الشُّركةِ هي التي زودتِ الرأي العامُ الكاثوليكي المندفع بفرط موجة من الايمان المجدد بالقدرة على التعبير وفرض نفسه على الحكومة ، وكان على الملك وهو النصراني المغالي في نصرانيته أن يركّنز جهوده استجابة إلى نداء البابا لمقاومة الاتراك في «كندي » (Candie) أو على الارض المجريـة لكن التحالف بين فرنساً وتركيا ظل قائمـا رغـــم الاصطدامات ، وتمثلت مهارة لويس الرابع عشر الكبرى ، في محاربة المسلمين بأدنى التكاليف وذلك بالتزام وجهـة نظر قوميّة ، فكانت الحملات الموجهة ضد البربر بدوافع تجارية بحتة تستجيب في الظاهر لرغبة النصاري المتزعميين لحرب المسلمين.

وتخلصت السياسة الفرنسية عند موت السيد فانسان من قبضة الكاثوليك بفضل دي ليون (De Lionne) و كولبير (Colbert) ، ففي سنة 1672 أجاب «بومبون» (Pomponne) بشدة المركيز دي فوكيار (Marquis de feuquières) الذي البلغه رسالة « ليبنيتز » البالغة الغرابة حول غزو مصر (Consilium Egyptiacum) قائلا : « لا أفاتحك في شيء عن أي مشروع لحرب مقد سة غير انك تعلم ان الحروب المقد سة موضة قد تجاوزتها الأحداث منذ القديس لويس وكان « لايبنتيز » عند ضبط تعليماته للديبلوماسيين الذين سيضطلعون بمهامهم في المستعمرات مستقبلا يؤكد على ضرورة : « اظهار السعي وراء شؤون الدنيا والتعلق بالمصلحة في مظهر التفرغ إلى الدين والتشبث بالاخلاق » وطبق « كولبار » هذه المبادىء التي أعدها « لايبنتيز » لحكم مصر في علاقاته مع الدول البربرية ، فقد كانت الحملات الدينية

والمساعي من أجل افتداء الاسرى المساكين مجرد عمليـة انتفاعيـة سرعـان ما استتبعت فيهـا مظاهر القوة المقترحات التجارية .

وكانت التجارة المرجع الاوحد لسياسة « كولبير » لذلك فقـد سحب بجرة قلم من اللعزاريين نفوذهم على القنصليات التجارية استجابة لرغبة التجار ، نعم ان الآباء الطيبين جمعوا بيـن الوظائف فقـادهم ذلك إلى الخلط بين ميزانية الأسرى وميزانية المقيمين بصورة غير شرعية وإلى توظيف اداءات جديدة على مراكب فرنسا . وربّما بالغ القوم في انتقادهم . أليس السبب الحقيقي فيما واجهوه من مناهضة يتمثل في وفائهم إلى القرار البابوي (Incoenam domini) الذي حرم بيع التجهيزات البحرية إلى المسلمين وفي معارضتهم عمليات تهريب الأسلَّحة التي كانت تثري المقيمين الفرنسيين ثراء كبيراً . ومهما يكن من أمر فان رجلًا مثل « جون لي فاشي » الذي قدم إلى بلاد البربر في الثامنـة والعشريـن من عمره يـكنّ له دايُّ تونس أعجابًا كبيرًا وينصتُ إليه في احترام ديوان الجزائـر وبلغ به الحماس الديني حدا جعله يصرخ قائلا : « لو فتح في وجهتي من جهة طريق السماء وسمح لي بسلوكها وطريق الجزائسر من جهة أخرى لفضلت الطريق الثاني ، « ثَمّ مات شهيد حبّ السلم ، ان رجلا كهذا يمثل قيمة انسانية ابن منها « دي مولان » ذلك الأضحوكة الجبان الذي أقام بتونس او الفارس « دارفيو » ذاك الدعي الزائف الذي عاش في الجزائر وقد دفعتهما خيباتهما المتوالية إلى الثار لنفسيهما بالحث على الحرب.

انساق كولبار إلى تنظيم الحملات ضد البرابرة بايعاز من التجار المقيمين ، انصار استعمال القوة دائما والناصحيين تارة « بمسك العصا عالية » فلم يهو بها في الوقت الذي أراد بيل عندما منحه الوضع في أوروبا مهلة ، فما دام لم يحرك الامبراطور ساكنا تتدهور العلاقات مع الاتراك ويؤول الأمر مع البربر إلى الهجمات البحرية – وانتهت حرب هولاندا بالتصالح بين الفرنسيين والمسلمين (1672) ولكن الملك عاد في الفترة الواقعة بن صلح نيما في (1678) وحرب رابطة او قسبورغ (Augsbourg) بالارخبيل إلى سياسة الوعيد المتمثلة في حملات دوكان (Duquesne) بالارخبيل

(1681 ـــ 1684) ورمي الجزائر وطرابلس بالقنـابــل وحان موعد الامتحــان سنة 1688 فاختارت فرنسا ربط العلاقات الطيبــة مع المسلميــن ه

وكان في امكان «كولبار » التحصيل على أكثر من السلم أي أن ببرم حلفا رسميا ولكنه أبى ذلك ، لا من باب التحري بل خشيسة افساد عملية تجييش المجدِّفين ، ولهذا السبب ايضا رفض امكانية التفاهم مع مولاي اسماعيل ، بل انه فوق ذلك رفض الجنوح إلى هذا التفاهـم حرصًا على عظمـة الملك التي لاتتجلى الآ في الحروب. وهـذا ما يفسر الردود الوقحة التي وجهت إلى مولاي اسماعيـل وانذارات دوكان ، وقنبلة سلا ومدينة الجزائر وطرابلس وهي جميعا مظاهر من احتقار لويس الرابع عشر للبرابرة واشعار للدول الأوروبية بـان قوّة الهجمات البحرية الفرنسية تفوق الهجمات الانقليزية والهولندية . ورغم ان الملك لم يتمكن من اهانة البرابرة كما طاب له فانه رضي في آخر الأمر بالتقارب معهم والتمسك في نفس الوقت باحلامه واظهرت معاهمة المائة سنة المضاة من قبل غليوم مارسال (Guillaume Marcel) مندوب الجيوش البحرية (1689) أنه عدل عن الحرب المقدسة مقابــل امتيازات سياسيـة وتجاريـة ، وهـكذا اختار الملك المغالي في نصرانيتــه نهائيـا واقعيــة « كــولبار » التجارية على حساب النزعة الصليبية المتمثلة في القديس « فانسان دي بول » .

وتوسعت الايالة الجزائرية في أواخر القرن السادس عشر حتى بلغت إلى الحدود التي حافظت عليها إلى سنة 1837 ، وتواصلت النزاعات اثناء القرن السابع عشر بينها وبين الأشراف والمراديين ، وسجلت وفاة علج على نهاية مطامحها من دون ان تضع حدا للمناورات التركية في المغرب الأقصى . وتحركت الجزائر منذ ذلك الوقت عن طريق وسطاء مسن رجال الدين خاصة او باعانة الثوار ، من ذلك ان الأعيان الاتراك ساندوا الرايس غيلان واحتدت الازمة عندما قام مولاي اسماعيل بهجمتين صد هما الداي شعبان (1691) والداي حاج مصطفى (1701).

واستدرج الشريف التونسيين في نزاعاته مع الجزائـر غير ان الداي شعبـان اوقف غزوهم لقسنطينة ونصب أحد اتباعه في تـونس (1681) وتدخل مرة أخرى بعـد ثلاث سنوات لفائدة عميلـه وهزم خصومـه في الكاف و دخل الجزائر محملا بالغنائم (1694) و حاول الباي مراد بمعية مولاي اسماعيل الاخذ بثأره و لكنه هزم بين سطيف و قسنطينة (1700) وأصبح استقلال تونس مهددا بل و اعتزم الداي الحاج مصطفى غزوها وانتصر في أول الأمر على إبراهيم ثم رده على أعقابه حسين بن علي واضطره إلى التقهقر نحو مدينة الجزائر حيث أطاحت فتنة بعرشه وقطع رأسه (1705) و هكذا اكتست الحروب التي نشبت بين المغرب الأقصى والايالتين اثناء القرن السابع عشر صبغة ظرفية ، ولم ينتج عنها أي تغيير ملحوظ في بلاد المغرب وانما ساهمت في عدم استقرار الحكم في الجزائر وتونس بسبب ما أحدثته من انقلابات في مستوى المسؤولين .

# 5 - بلاد الجزائس في عهد الدايات والبلاد التونسية في عهد الحسينين

## تدهور مدينة الجزائر:

أضاعت مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر ازدهارها – فقد تدهورت القرصنة بسبب ما تم من معاهدات بين الدول العظمي وما تعرضت إليه من هجمات بحرية وما حدث من تناقص في عدد البحارة البارعين في فن القرصنة ، فلم تبلغ الغنائم طيلة تسع سنين اثناء ربع قرن (1765 – 1792) مائة الف فرنك ، ونزل عدد قطع الأسطول من اربع وعشرين قطعة (1724) إلى ثمانية مراكب وغليونتين (1788) في ظرف ستين سنة .

ورفع الرائس حميدو الذي جال البحار إلى سنة 1815 هذا العدد إلى 30 سفينة مستغلا الحروب التي دارت رحاها في أوروبا بعد الثورة الفرنسية ، وعجلت أوبثة الطاعون المتتالية والمجاعات المتعاقبة نتيجة انحباس المطر بتدهور الحالة في الجزائس ، فقد مات في سنة 1787 وحدها سبعة عشر الف ساكن وقضى خمسمائة شخص نحبهم كل يوم في صيف 1817 ، فاذا أضفنا إلى ذلك الفتن التي كانت تغذيها الفوضى السياسية ادركنا لماذا نزل عدد السكان في أوائل القرن التاسع عشر إلى حوالي ثلاثيمن ألفا ونقص عدد الوجق حتى انتهى إلى ستة آلاف وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر لم يكن عدد الأسرى أكثر من 122 بعد ان كان 800 سنة 1788 ثم ارتفع إلى 1816 شنة 1816 ثم ارتفع إلى 1816 شنة 1816 ثم

موكسدت التجارة من جراء ما دَها مدينة الجزائر من فقر متزايد ولئن وفر ذلك للاوروبيين مزيدا من الأمن فقد حرمهم من فرص الاثراء التي عرفوها في الفترات الزاهرة وعندما احتكر الداي التجارة آل الأمر إلى خنقها فلم تبق في أو اسط القرن الثامن عشر الا مؤسستان فرنسيتان او ثلاث حلت محلها فيما بعد دار واحدة من مرسيليا تدعى « دار فرنسا » احتكرت كل الصادرات وصمدت بصعوبة امام منافسة شركة إفريقيا الشهيرة.

وتحسن الحال تدريجيا بالنسبة إلى مراكز افريقيا وهي التي انجزت ثلاث مؤسسات بالقالة وعنابة والقل وأصبحت ابتداء من سنة 1714 تصدر المقموح بحرية ، ونجح الوزير « موروبا » (Maurepas) في صرف عناية الحجرة التجارية بمرسيليا إلى تطوير هذه المؤسسات وفي وضع الشركة تحت مراقبة الحكومة وقد أصبحت منذ ذلك العهد ملكية الشركة تحت هذه الشركة حدا من الازدهار حوالي سنة 1776 تمكنت معه من ضرب ميدالية تمثل افريقيا وهي ماسكة بيديها قرنا يرمز إلى الخصوبة وتبرز منه سنابل ، وكتبت في أسفل هذه الميدالية جملة تشير إلى المحاوبة وتبرز منه سنابل ، وكتبت في أسفل هذه الميدالية جملة تشير (Aucta libycis Opibus Massilia) .

ولم ينم حجم الصادرات بالنسبة إلى الأمم الأخرى ، اذ خرج منذ زمان كما ذكر ذلك رينال (Rynal) سنة 1775 من حلبة السباق تجار السويد والدانمارك وهولاندا والبندقية ، وبقي في الميدان التجار الأنقليز تمثلهم شركة واحدة أقل شأذا من مثيلتها في مرسيليا لم تنفك أحوالها تسير من سيء إلى أسوأ ، غير ان الجزائر كانت تساهم في تموين جبل طارق .

ولتن احتلت مرسيليا المرتبة الأولى بالنسبة إلى التصدير فان ڤرنة فاقتها في مجال التوريد من الجزائر وذلك بفضل اليهود ، وفاز الانڤليز بالصدارة سنة 1822 بالنسبة إلى مجموع الايالة اذ كان نصيبهم حوالي نصف قيمة مجموع البضائع وفي الجملة فان رقم المعاملات التجارية في الجزائر بلغ حوالي سنة 1830 خمسة ملايين من الفرنكات تقريبا وهورقم يعتبر ضعيفا جدا .



شكل 27 ـ - تونس الجزائر في عهد الاتواك

وبقيت التجارة الداخلية مدعمة في النصف الأول من القرن الشامن عشر اذ وُجدت في مدينة الجزائر صناعات محلية نشيطة توزع انساجها في كافة المقاطعات وظلت صامدة حتى سنة 1830 . ولكن تناقص عدد السكان وفقرهم المطرد قضيا على التجارة والصناعات بالانهيار .

#### دايات مدينة الجزائر طغاة بلا حرية:

لما حرمت مدينة الجزائر من غنائه القرصنة اتجهست إلى استغلال البلاد ، فقد أخضع نظام الدايات الايالة إلى ملكية انتخابية ولكنها تمارس الحكم المطلق وقد حل ضباط الحرس محل الرؤساء لتعيين الداي منذ سنة 1689 ولم يشترط في تقلد أعلى منصب في الدولة أي شرط مسبق وما دامت الطائفة ماسكة بزمام الأمور فانها تعين الرؤساء اما الحرس فقد خبط خبط عشواء ابتداء من الداي الخامس الا أن أكثر المنتخبين كانوا من بين خوجات الخيل الآغوات أو الخزناجية فعلي الملمولي (1754 – من بين خوجات الخيل الآغوات أو الخزناجية فعلي الملمولي (1754 – 1766) عمل حمارا ثم أصبح آغا ، وكان الانتخاب مجرد مظهر إذ أن أربعة عشر دايا من بين الثلاثيين الذين تعاقبوا على الحكم من سنة 1671 إلى سنة 1818 فرضوا فرضا بعد اشعال نيران الفتنة واغتيال اسلافهم

وكان الداي حاكما بأمره اذكان نفوذه محددا صوريا من قيبل ديوان يختار من بين اعضائه الوزراء الخمسة وهم الخزناجي وهو صاحب الخزينة وآغا المحلة أي القائد الأعلى لجيش البر ووكيل الخرج وهو وزير البحرية وخوجة الخيل وهو وكيل القصر والمكلف بالأوقاف (بيت الملجي) وقابض الضرائب ويعينهم جميعا أمين ماله الخاص خزندار وكتاب (خوجات) وحجاب (شواش) وكان الداي يجتنب جمعهم ويستقبلهم أقل مايمكن بل يؤثر الاتصال بهم عن طريق مترجم القصر.

وكانت مسؤوليته الأولى تتمشل في الحكم بيس الناس ، ولم يكن الاتراك والأهالي راجعين بالنظر إلى نفس المحاكم ولا خاضعيس إلى شرطة واحدة فالاتراك وهم حنفية يتجهون إلى القاضي الحنفي اما المغاربة الباقون على المذهب المالكي فيقصدون القاضي المالكي – أما القضايا الجنائية فيحكم فيها الآغا بالنسبة إلى الأتراك وكاهيته بالنسبة إلى المغاربة ، وكان يوجد أخيرا شواش خاصون بالاتراك وشرطة نجدة مقصورة

على المغاربة ، وتنفذ الاحكام بالجلد والغرامات حالا وتنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس أمام قاعة المحكمة بالذات ويعدم المحكوم عليهم بالخنق أو بالخورقة على المزاليج المعقفة بباب عزون ، أما اليهود والمرتدون فانهم يحرقون في المكان المخصص لذلك بمكسر الأمواج أو بباب الواد . وكان الداي يحيل القضايا المدنية إلى القضاة أو في بعض الأحوال إلى مفاتي المالكية أو الحنفية . ويخصص فترة ما بعد الظهر لشؤون الدولة فيستقبل كبار الموظفين ويوجه المفاوضات الديبلوماسية وهو الذي يبت في آخر الأمر وعند الاقتضاء في أمر السلم أو الحرب .

وليس للدايات سوى ما يتقاضاه أعلى الإنكشارية مرتبة وذلك احتراما لفكرة المساواة النظرية ، غير أن ما يدفعه لهم الموظفون وخاصة البايات عند تسميتهم وهدايا القناصل او الملوك ونصيبهم من الغنائم وارباحهم من العمليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مداخيل اضافية وفيرة ، فاذا اغتيل أحدهم رجعت ثروته وهي طائلة في أغلب الاحيان إلى المغزينة العامة .

وكان يُوقف جانب من ثرواتهم على المشاريع الدينية فقد شيد محمد بن عثمان (1766 – 1791) وهو من ألمع الدايات في القرن الثامن عشر جامع السيدة الموجود قرب القصر والذي يؤمة زعماء الايالة وأسرع الفرنسيون إلى تهديمه من دون فائدة تذكر سنة 1830 وكاد جامع المصيدة (La Pècherie) أن يلاقي نفس المصير وشيد بابا حسن خلف محمد بن عثمان جامع كتشاوة سنة 1794 وأصبح بسبب التغييرات المسلطة عليه، لجعله كتدرائية، مبنى ممسوخا رغم أن بعض الملامح تشير إلى بقايا قبته المثمنة الاضلاع بعقود زواياها مزينة بالربعيات والتي تغطي مساحة مربعة الشكل طول ضلعها أحد عشر مترا وضفاً كما تذكر هذه البقايا بأروقة هذا الجامع الجانبية وأقواسه المنكسرة المعتمدة على اسطوانات تيجانها بصيلية الشكل ويرجع إلى نفس الفترة بناء جامع سيدي محماً. بن عبد الرحمان في مقبرة الحامة ويدعي بوقبرين وهو الرجل ذو القبرين لأن قرية في بلاد القبائل تدعي انه مدفون بها ، وأذن الداي حسين وهو آخر الدايات ببناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع الداي حسين وهو آخر الدايات ببناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع الداي حسين وهو آخر الدايات ببناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع الداي

السفير الذي ليس له الا ثلاثة اروقة لأن الجهـة الخلفية الموازية للقبلة خاليـة من ذلك .

ان كل هذه الجوامع الجزائرية « التي تتميز اساسا بقاعة رئيسية تغطيها قبيّة بزواياها الثمانية وتحيط بها اروقة » (ج. مارسي) مستوحاة من النمط الأنساضولي .

ورغم السلطة التي كان الداي ينفرد بها فانه لم يكن في مأمن من الاخطار بل كان في الواقع يحوم حوله الموت بدون انقطاع فما ان ينتخب حتى يصبح ملكا للدولة التي تفصله عن ذويه لان المراسم لاتسمح له بالتمتع بالحياة العائلية في داره الخاصة الا نصف نهار وليلة واحدة في الاسبوع وكان عدد كبير من الدايات رجالا ممتازين ولكن اغلبهم من القساة ، ذلك انهم يظنون مثل القس نامي (Némi) ان المنافسين يتربصون بهم الدوائر لاغتيالهم وأخذ مكانهم فتدفع هذه الخشية حتى الطيبين منهم إلى استعمال ابشع مظاهر القسوة .

وترك على خوجة سنة 1816 الجنينة خوفا من انتفاضات الحرس واحتمى بقلعة القصبة حيث أعدت له غرفة خاصة وأقام بها حريمه وهيئت قاعة الحكم تحت أحد أروقة الطابق السفلي – أما الشرفة التي شهدت حسب الروايات ضربة المروحة فهي عبارة عن رواق من خشب أقيم في دخلة من الطابق الثاني . وقد أصاب المؤرخ الاسباني «خوان كنو» عندما وصف الداي بأنه « رجل ثري لايتصرف في كنوزه وأب بدون أولاد وزوج بلا زوجة وطاغية غير حر وملك لعبيد وعبد لرعاياه».

### حكومة الايالة :

إن الحكم بالنسبة للاتراك صناعة سعوا جاهدين إلى أن تدر عليهم أوفر الارباح .

وكانت مقاطعة مدينة الجزائر تعتبر ملىكا خاصا للداي (دار السلطان) وراجعة اليه بالنظر يتصرف فيها بواسطة آغا الصبايحية الذي يقوم مقام الباي واربعة « قياد » من الاتراك ، وكان يؤثر مدينة اليجزائر بنظام خاص تحت رقابة الخزناجي ويوجد على رأس كل فئة من السكان – ما عدا

Ti

فئة القبائل – وعلى رأس كل حرفة ، مسؤول يسمى الأمين وترجع إليه الشرطة والمحاكم بالنظر تحت رقابة شيخ البلد . وكانت الحنفيات والأسواق والأنهج والحمامات ودور الخناء تحت مسؤولية موظفين خاصين بها وكانت شرطة المدينة في مستوى مرضي للغاية .

أما باقي الايالة فقد قسمت إلى ثلاث مقاطعات (بيليك) بيليك الغرب وعاصمته على التوالي مزونة (جنوب شرقي رينو) ثمٌّ مسكرة (1710) وأخيرا وهران (1792) وبيليك الوسط أو تيطري وعاصمته مدية وبيليك الشرق أو قسنطينة ويوجد على رأس كل بيليك بـاي يعيّنه الداي عـادة من بيـن أكثرهم استعدادا للمهاداة . وكان البايات يتصرفون في مقاطعاتهم تصرف الملوك مثـل محمّد الكبير في وهران والحاج أحمـد في قسنطينة الذي جلب خبراء مشهورين لتشييد قصـر ليست اناقتـه في مستوى مـارُصد له من أموال تحوط بــه حديقتان وعدّة ساحات ، وكــان الدايات لايطمئنون إلى ولاتهـم فيعطون إلى مبعوثي البايات (خليفة) مرتيـن في السنة بمناسبــة قدومهم لتسليم محاصيل الضرائب ، قفطانا شرفيا (خُلعة سنية) هدية لاسيادهم ، وكان على البايات ان يَقَدْ مِوا بأنفسهم كل ثلاث سنوات إلى الجزائر لتسليم الأموال المتأتية من ألضرائب ، 'وهي بالنسبة اليهم مغامرة يتركون فيها دائسا جانبا من ثروتهم ويخسرون غالبـا وظيفهم ويقضون احيانا نحبهــم . غير ان الداي كــان يقرأ لهــم حسابا حتى في مدينةً الجرائـر كما تشهـد بذلك رواية تخليص « تدنا » من الاسر كما نشرهـــا « أمريت » ، وكان باي تيطري أشد البايات خطرا على الداي لقربــه من العاصمـة لذلك اقتطعت مدية من جهتـه واثيرت في طريقـه الأشواك بسبب تدخلات المسؤول عن هذه السنطقة الذي عينـه الآغـا .

وينقسم كل بيليك إلى جملة من « الاوطان » يضم كل واحد منها في الغالب عددا من القبائل ويحكمها « قياد » يجمعون بين أيديهم السلط المدنية والعسكرية والقضائية – ويساعدهم في الحكم رؤساء القبائل والمشايخ الذين يعتمدون بدورهم على رؤساء « الدواوير » وتتمثل مسؤولية هؤلاء « القياد » بالخصوص في السهر على توزيع الأراضي واحيائها لضبط مقاييس توظيف الأداءات ثم " يسهرون على استخلاصها

باعانة المشايخ ويعين الباي القياد باقتراح من الأغا أو غيره من كبار الموظفين الذين يرجعون اليهم بالنظر فيتسلمون طابعا وبرنسا أحمر وكانوا كلهم اتراكنا بينما ينتسب المشايخ إلى أكور قبائل « الوطن » شأنا ، ويتفق احيانا ان يتركب « الوطن » من قبيلة كبرى واحدة فيصبح شيخها قائدا عليها ، فقد تفككت المجموعات العمرانية الكبرى المعروفة في القرون الوسطى واندمجت عناصرها في فئات أخرى واندمج كذلك نهائيا العرب والبربر بعضهم ببعض أما الفئات الثانوية المستقرة في الاراضي الفقيرة البعيدة عن مناطق النفوذ التركبي مثل اولاد نايسل والصحراويين فقد صمدت أكثر من غيرها أمام هذه التحولات بل والصحراويين مثل اولاد سيدي الشيخ في ولاية وهران .

وكان الباي يعتمد في حفظ الأمن بولايته واستخلاص الضرائب على قبائل مخزنية معفاة من الضرائب غير الدينية فيمتصون القبائل المعلموبة على امرها امتصاصا . وكان تواطؤهم على قدر الحلاصهم لرؤسائهم ثم ان الاتراك اقروا إلى جانب ذلك في النقط الاستراتيجية مجموعات عسكرية تسمى الواحدة منها زمالة لحفظ الأمن بالجهة مقابل اعفائها من الاداءات .

وكنان البايات لايكترثون بتقاليد رعاياهم وعاداتهم ماداموا يدفعون الضرائب ولايعترضون سبيل جيوشهم .

#### ثلورات وحروب:

ان سلطة الدايات لم تتجاوز في واقع الأمر حسب « ريىن » سُدُس بلاد الجزائير الحالية . ذلك أن جمهوريات بلاد القبائيل والقبائيل الرحل في النجود والجنوب والامارات المحاربة او الطرقية مشل امارة توڤرت أو عين مهدي عاشت كلها مستقلة استقلالا تاما ، وارتبطت بهم مجموعات أخرى مشل اولاد سيدي الشيخ بروابط ولاء واهية – بل انه كان على الحكومة ان تخشى تآلف القبائيل المستقرة في المناطق الخاضعة لهمم لللك كانت تعتمد على اضرام نار الفتن بينها اتقاء لشرها وتراعي وتداري نفوذ الأشراف واصحاب الطرق .

ومهما اظهر الحكم مهارة فانه لم يسيطر أبدا على البلاد السيطرة التامة ولم تنفك بلاد القبائل في تمردها رغم المراكز العسكريـة التي أقرها الأتراك في وادي سبو ورغم تلخلاتهم في الخصومات القائمة بيـن العروش بالاعتماد على الأشراف المحليين . وقضى الداي محمَّد بن عثمان المعروف بحزمه (1766 ـــ 1791) سنوات عديدة للانتهاء من أمر هذه الثورات . وكانت الفتن التي أثارتها في أوائل القرن التاسع عشر طريقة الدرقاوة والتي أوعز بها من قريب او من بعيله مولاي سليمان سلطان فاس أشد خطراً . فَالُولِي ابن شريف هو الذي اشعـل نــار الفتنة في وهران بينمــاً نادى بالثورة ابن الاحرش أحد الأشراف الدرقاوية المتصل أغلب الظن بالانڤليز في قبائـل البابور واضطر الاتراك إلى التخلي في الغرب عـن مسكرة وحوصروا في مشوار تلمسان في حين اقتيد باي قسنطينة أسيرا وقتل. ولم تلبث أن عمـت الفتنة البلاد كلهـا من الشلف إلى حدود المغرب الأقصى. ثم أخذ الأتراك يسطرون شيئًا فشيئًا على الوضع ولكنهم لـم يمنعـوا مواطن الفتنة من ألتكاثر . فهمز متهم ابتداء من سنة 1810 إلى 1815 قبايل البابوروبني فليسة وتيطري وشاركهم بعد ذلك التوتسيون. وعزز عمسل الدرقاوة أولياء تيجانية عين المهدي وخاصة عندما تحققوا من حماية مولاي عبد الرحمان الشريف الجديد بالمغرب الأقصى . ولَمَّا بدأ الصراع بين فرنسا والآيالة لم يتمكن الداي بعند من ارجاع نفوذه إلى ما كان عليسه .

وحاول الدايات المنهمكون غربا في التصدي إلى مناورات المغاربة إنّ يخضعوا في الجهة الشرقية البلاد التونسية بحد السلاح مستغلين خصومات الحسينيين فاحتلوا تونس ونهبوها واجبروا البايات على دفع اتاوة سنوية (1756) ولم يتوقف الصراع الناتج عن محاولات البايات طيلة خمس وستين سنة للظفر بالاستقلال الا بفضل وساطة الباب العالي (1821).

واغتنمت الدول العظمى تدهور الأمور في مدينة الجرائر لجبرها على احترام مراكبها وذلك باغرائها بالاموال أو بالهدايا بدون اللجوم إلى الهجمات البحرية بل ان سبعة دول وهي الولايات المتحدة وهولاندا والبرتغال ومملكة نابولي والسويد والنرويج والدانمارك رضيت بدفسة اتاوة سنوية . وحاولت إسبانيا بمفردها في القرن الثامن عشر الهجوم على

مدينة الجزائـر . وكـان ذلك بمثابة الانتفاضات الاخيرة في سياستهـا تجاه الجزائر . فقد تخلّت اثناء الاضطرابات التي تبعث الحرب من أجلل العرش عن وهران ومرسى الكبير (1708) بل اضطرت إلى الانتظار طيلة ربع قرن لاسترجاعهما (1732) . وأصبح أكبر الحصون في وهران الذي بلمغ عدد سكانـه في آخرِ الأمر عشرة آلآف مدينـة تحتضن حاميـة وتسعى إلى تقليد مدريد في مراسمها ممنّا جعل القوم ينعتونها في لهجـة لاتخلـو من تبجح بالبلاط الصغير (Corte Chica) وظلت الجيوش توالي غزواتها في دائرة تقارب مائمة كيلو متر وتفرض على القبائس الخاضعة لها ضريبة من الحبوب (رومية) وبقي التموين رغم هذا الاداء وشراءات المواد الغذائية من الاهالي مرتبطاً بما تجود بــه المواني الاسبــانيـّـة وخاضعًا للازمات الاقتصادية الخطيرة مـن دون أن تبلغ الدرجـة التي عرفتهـا في عهـد « الكونت ألكوديت » . ولعمل « اوريسي » (O'Reilly) قصد اجتناب هـذه الصعوبـات فاضطر إلى الانسحاب من الغدّ بعد ان قرر انزال جيش يعــد خمسة وعشرين الفا قرب الحراش بعد أن أبيد عشر جنده (8 جويلية 1775) ولاشك أن هذه الصعوبات هي التي تسبّبت في رمي « دون انجيلو برسولو » البلاد بالقنابل على كرتين (اوت 1783 ــ جويليــة 1784) ثم كــان امضاء معاهــدة كــلفت اسبانيا ثمنا باهظا ودعمت هذه الخيبات تشاؤم بعض الاوساط الاسبانية المحترزة في التدخل في الأراضي الافريقيـة ــ فكان زلزال اكـتوبر سنة 1790 الذي هدم وهرانُ بمثابة هديَّة الاقدار التي مَكـنت ولاشك من الضغط على الارادة الملكية . وعلى كـل فان الاسبان سلمـوا الداي القاعدة بمقتضى معاهدة 12 سبتمبر 1791 وجلوا عنهـا في السنة الموالية .

وتوترت العلاقات بين الايالة وأوروبا ابتداء من سنة 1792 ولاشك أن وكالة إفريقيا واصلت التصرف لفائدة الدولة في الشركة القديمة التي أمرت بحلها هيئة الانقاذ العمومي (8 فيفري 1794) ولاشك كذلك أن الجمهورية قبلت بارتياح شحنات الحبوب والقروض بدون فائض التي اسندها اليها الداي . غير أن نابليون فكر في الرجوع إلى سياسة لويس الرابع عشر . ولئن هو لم يقدر على تنفيذ فكرته فقد أذن الرائد « بوتان » (Boutin) قائد الهندسة العسكرية (جويلية 1818) بالقيام برسوم ودراسات

على العين كانت حصيلتها تقريرا شافيا استفادت منه الحملة العسكرية م في سنة 1830 .

ورفضت فرنسا غداة انهيار الامبراطورية المواققة على المشاريسع التي ضبطتها ندوات لندن للقضاء على القراصنة (1816) فآثرت ابقاء القرصنة على دعم الهيمنة الانقليزية على البحار . ولم يتوفق مؤتمر ايكس لاشابيل (Aïx-La-Chapelle) الا إلى ايفاد قائدين البحرية أحدهما فرنسي وثانيهما انقليزي باسم أروبا فقبلهما الداي ساخرا وانتهى الأمر بالدول العظمى إلى أن تعمل كل واحدة منها على حدة ، من ذلك ان الولايات المتحدة توصلت إلى ابرام معاهدة في صالحها بقوة المدافع (1815) وقامت عمارة انقليزية يقودها اللورد «أكموث» (Van Cappellen) بأجرا وقائد البحرية الهولندية « فيان كابلان » (Van Cappellen) بأجرا عماية عرفت في ذلك الوقت إذ اقتحمت المرسى في حماية راية التفاوض وامطرت الاسطول والمدينة بـ 34.000 قذيفة وسحقتهما ولكنها اصطدمت بمقاومة شديدة خسرت فيها 883 رجلا (27 اوت 1816) وقام أمير البحر « نيل » بعد تسع سنوات بمحاولة لم تأت بأية نتيجة (1825) ولم يؤثر كل ذلك في الطاقة الدفاعية لمدينة الجزائر .

وكان في امكان الايالة ان يطول صمودها لو لم يقع الداي ضحية المساومات المالية ومناورات القنصل « دوفال » المريبة التي مهدت إلى مشهد صفعة المروحة (30 افريل 1827) التي اقتضت ضرورات السياسة الداخلية الفرنسية تنظيم حملة بعد ثلاث سنوات وانتهت باحتلال مدينة الجزائر . (5 جويلية 1830) .

### البلاد التمونسيّة في العهمد الحسيني :

أحدث القرن السابع عشر تغييرات كبيرة في البلاد التونسية . فلقد اقام البايات المراديون نوعا من الحكم الوراثي ، واستحكم امر عدة عائلات عربية وبربرية في وسط البلاد وجنوبها وتمكنت الايالة من صيانة استقلالها ورد الهجمات الجزائرية . وركز الحسينيون ابتداء من القرن الثامن عشر بصورة رسمية المملكية الوراثية ولكنهم اضطروا إلى مقاومة

الهيمنة الجزائرية وخاصة تسلّط الدول الأوروبيّة العظمى المتزايد مع الحرص على إبرام علاقات عادية معها .

ولم يقنع مؤسس الدولة الحسينية حسين باي وهو المعروف بحذره وحزمه وٰذكاتَه بتعيينه بـايـًـا من قبـل الآغوات (1705) بل ضمن لاحفاده شرعية وراثة العرش عن طريـق مجلس خاص (1710) وعرفت تونس في عهده ازدهارا اقتصاديا حقيقيا . فلاحظ بيسونان (Peysonnel) سنة 1724 مدى أهمية المواد الأولية المستعملة في صناعة الشاشية وتصدير القموح والجلود والشمع العسلي والاسقنج والتمر وكذلك تواف القوافل الآتية من المغرب الأقصى وفزان . فكثر لذلك عدد الاجانب المقيمين ، الا أنَّ العقبة الوحيدة التي كانت تعترض التجارة تتمشل في « شُع الباي الذي احتكر النشاط التجاري لهذا الميدان وخص نفسه ببيع البضَّائُع باثمان بأهظة » بينما اتفقت كلمة الاجانب على التنويــه باستقامة التجار التونسيين ، وابرم الباي معاهدة معفرنسا (1710 – 1728) وانڤلترا (1716) وَاسْبَانِياً (1720) وهولاندا (1728) والنمسا (1725) ــ وهكذا ركز علاقاته الدوليـة دون تدخل الباب العالمي . غير أن تأثيره على القراصنـة كان محدودا مِمَّا تسبُّب مرتين متواليتين في ارسال عمارات فرنسية إلى حلق الوادي (1728 – 1731) وكـانَ وضعُ البلاد في أول الأمر حسنا جداً . وكتب في ذلك محمّد الصغير بن يوسف قائلاً: « – وامنت الطرقات وكثرت في أيامه الخيرات فعمّروا الرّباع والرّياض وبنوا القصور بأمنه المستفاض ما لم يكن في زمن غيره » . وأعلى حسين باي ســور القيروان وأعطاه شكله ألحالي وبني عدة مدارس وحقتى مشاريع كثيرة ذات مصلحة عامة .

غير أن ثورات ابن أخيه علي باشا الذي اقصاه عن الحكم اولاد حسين باي الذين انجبتهم علجية من جنوة احدثت اضطرابات خطيرة (1729) واستعان ابن علي باشا بالجزائريين وحاصر الباي بالقيروان طيلة خمس سنوات وتمكن في آخر الامر من القاء القبض عليه وقطع رأسه (1740 ماي 1740).

واشتهـ الباي الجديد (1740 – 1756) بتطرفه في نزعته الاستقلالية وعرف كيف يقنع القناصـل بذلك عندما أكد لهـم انه يريد أن يبقـي سيدا

في بلاده و كان يعتقد وهو محق في ذلك أن الفرنسيين يشجعون قيام الثورات في بلاده فكان يكن للقنصل عداوة شخصية تجلت بالخصوص عندما تورط هذا القنصل في قضية امرأة وانتهى به الأمر إلى قطنع العلاقات مع فرنسا (1741) وزاده موقف شركة افريقيا غضبا على غضبه ، ذلك انه احتجز رسالة لمدير الرأس الأسود يدعى فوقاس (Fougasso) يكشف النقاب عن خطة لغزو طبرقة التي اعتزم جماعة لومليني (Lomellini) التخلي عنها «ذلك أن احتلال الجزيرة لاينشط التجارة الفرنسية تنشيطا كبيرا فقط بل إن هذا المركز الهام من شأنه ان يمكن فرنسا من فرض ارادتها على باي تونس وعلى كل الدول البربرية » (ب. ماسون) وهكذا تشابه برنامج فوقاس ومشروع سنسون نابولون وكشف كلاهما عن نفس الاغراض الامبريالية.

وسبق الباي الاحداث فاستولى على القاعدة ثم الرأس الأسود فحاول ضابط بحرية فرنسي الاستيلاء على الجزيرة في غفلة من أهلها وانكشف امره وعزل «فوقاس» رسميتا جبرا لخاطر الباي غير انه احتفظ في الواقع بادارة القالة مما أقام الدليل على أن الحكومة نظرت بعين الرضا إلى محاولة الغزو. واضطرت الحرب الأهلية على باشا كما شجعه كرم تاجر فرنسي مدعم بحضور عدد من «الفرقاطات» على ابرام معاهدة سلم تقضي بارجاع المراكز التجارية إلى سالف عهدها ولكنها تفرض على قنصل فرنسا الخضوع إلى مراسم تقبيل اليد (9 نوفمبر 1742).

واستجاب الباي إلى رغبات البلاد فبنى خاصة المدارس ومن أهمها المدرسة الباشية وهي مستوحاة كغيرها من حيث معمارها من نبط المدارس المصرية في احتوائها في نفس الوقت على فصول الدراسة وضريح المؤسس وحنفية عمومية ، وزاد الباي ايضا في القصر الحفصي القديسم بباردو قاعات وزخرفها في بعض الاحيان على الشكل الاوروبي وفتحها على فنائين تحوط بكل منهما اروقة .

واضطربت الاحوال في آخر عهد على باشا من جرّاء ثورة ابنسبه فاغتنم الجزائريون الفرصة لغزو تونس ودخلوا العاصمة من دون عناء وقضوا على الباي وقطعوا رأسه ونصبّوا محمّدا أحد ابناء حسين بن علي بايا واضطروه إلى دفع اتاوة لهم (1756)

ولم تدم فترة حكم محمد الآثلاث سنوات تمكن فيها من بسط الامن في البلاد ـ واشتهر باستقامته ، وطيبة قلبه في معاملاته مع التونسيين والاجانب لمهارته ولباقته ، واعتلى العرش من بعده أخوه علي باي (1759 ـ 1782) فعرف بذكائه الحاد ورغم تدخلات الانقليز المزهوين بانتصارهم في حرب السبع سنوات فانه لم يظهر عداوة للفرنسيين واعترف لهم باحتكار صيد المرجان في السواحل التونسية كما ميزهم بحق فتح مصرف في بنزرت (1768) وعندما الحقت فرنسا جزيرة كورسيكا بترابها احدثت قطيعة لم تدم طويلا نظرا إلى أن ذلك من شأنه ان ينال من المصالح التونسية ـ وكانت آخر قطيعة ، وأعطى الباي الشركة جزيرة جالطة (شمال شرقي طبرقة) عوضا عن رأس نيقرو الذي كان الاهالي يطردون منه التجار الفرنسيين المقيمين بطلقات البنادق عوضا عن بنزرت التي طالبت منه التجار الفرنسين المقيمين بطلقات البنادق عوضا عن بنزرت التي طالبت الوطن القبلي (1781) وكانت فرنسا مدينة بهذا الوضع الممتاز اولا وبالذات إلى مصطفى خوجة صهر الباي ووزيره الاول الذي عرفت الادارة وبالذات إلى مصطفى خوجة صهر الباي ووزيره الاول الذي عرفت الادارة التونسية على يده ازدهارا مجددا .

أماً حمودة باشا ابن علي (1782 – 1814) وهو أمير شاب معروف بنزعته الاستقلالية وحماسه المتقد ، فقد صمد أكثر من سابقيه في وجه الهيمنة الاوروبية . وقطع العلاقات مع البندفيه التي رمت سوسة بالقنابل (1784) وهدمت مدينة حلق الوادي أو كادت (1785) من دون أن تلين له قناة ورضي بابرام معاهدة مع اسبانيا عندما تمكن من فرض شروط ثقيلة الوطأة عليها (1790) وقطع كذلك روابط الولاء إزاء مدينة الجزائر التي شنت هجومين متتاليين عليه باء كلاهما بالفشل (1807 و الجزائر التي شنت هجومين متتاليين عليه واتخاع الباشا إلى منصبه واثناء ذلك اغتنم فرصة تمرد الانكشارية لحلهم والتخلص منهم نهائيا مستعينا في ذلك بالسكان (1811) ولم تحدث بينه وبين فرنسا سوى ثلاث خصومات فقد صادف عهده ازدهار التجارة الفرنسية التي بزت تجارة خصومات فقد صادف عهده ازدهار التجارة الفرنسية التي بزت تجارة مقاطعة بروفانس الذين لم تفتأ ملاحتهم الساحلية تتزايد في ذلك الوقت ،

غير أن الحروب التي تبعث الثورة الفرنسية وصاحبت امبراطورية نابليون أضرت بهـذا الوضـع الممتاز .

وشيد حمودة باشا في فترة حكمه الطويلة قصرا كبيرا سماه دار الباي غير بعيد عن القصبة وبنى فيه قاعة للاستقبالات فسيحة الارجاء على شكل قريب من شكل الف ممدودة لها مقصورة كبيرة ولعل زخرفة هذه القاعة كانت من صنع مغاربة ، وأقام قصرا بمنوبة نقلت ظلة منه إلى حديقة البلفدير (قبة البلفيدير) ونحن مدينون إلى وزيره الخطير يوسف صاحب الطابع بجامع الحلفاوين المشهور بطاقاته نصف الاسطوانية التي تفصل بين أروقته التسعة المسقفة وبخصائص أخرى تشهد أكثر من غيرها من المعالم المعاصرة على التأثير الاوروبي .

واعتلى العرش محمود باي (1814 ــ 1824) ابن محمد باي بعد ثلاثة أشهر من حكم عثمان باي أخي حمودة باشا واضطرت الدول الاوروبية العظمى إلى ابطال الرق رغم النتائج السيئة التي نتجت عن هذا الاجراء الفجئي على الاقتصاد (1819) وادرك ضرورة التقارب مع الوجق للقدرة على الصمود أمام ضغوط الدول العظمى غير أن الايالتين لم تبرما سلما دائمة الا بعد عامين من ذلك التاريخ من دون حماس كبير (1821).

ولم تتغير هذه السياسة عنداما اعتلى ابنه حسين باي العرش (1824 -- 1825) وانتهت جولة جديدة من التنافس القائسم بين فرنسا وانقلترا بتسليم لزمة صيد المرجان بطبرقة والسواحل إلى انقلترا التي قد مت عائدات أوفر . ولما حطمت السفن الفرنسية الأسطول التونسي في نهاران (Navarain) استشاط التونسيون غضبا على فرنسا (1827) غير أن الباي لم يغتنم فرصة انهيار العلاقات بين فرنسا والجزائر للتعبير عن هذه النقمة وبصورة عملية اكتفى باظهار شمائته لما حل بالايالة المجاورة شأنه في ذلك شأن الشريف المغربي الذي كان يراسله بواسطة الاولياء المتسولين . لذلك تظاهر بالحياد الكامل بل انه لم يتردد في مد باريس بمعلومات عن الوضع بالحياد الكامل بل انه لم يتردد في مد باريس بمعلومات عن الوضع بالحياد الكامل بل انه لم يتردد في أدلك الوقت بان حملة فرنسا سنة الداخلي بالجزائر وما كان أحد ليتنبأ في ذلك الوقت بان حملة فرنسا سنة بصورة دائمة ولا من باب أولى وأحرى أن يتوقع احتلال البلاد التونسية وبلاد المغرب الأقصى .

#### الخياتمة:

اتجهت الآيالتان اللتان اسسهما الاتراك في إفريقيا الشمالية واللتان لم يلبث منذ انبعائهما أن تفرق جمعهما وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا . فقد اندمج الاتراك شيئاً فشيئاً في تونس وهي بلاد عريقة في حضارتها ويمكن الجزم بان ذلك تم في اوائل القرن التاسع عشر وان الدولة الحسينية أصبحت دولة تونسية : ونحن اذا استثنينا عددا من الألفاظ المستعملة في الادارة وبعض العادات التركية أمكننا اعتبار البايات وضباطهم من أهل البلاد .

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لمدينة الجزائر حيث عاش الفاتحون على هامش البلاد إلى سنة 1830 ، ولاشك ان أحد اسباب هذه الظاهرة هو انصراف الاتراك إلى شؤون البحر وعدم اكتراثهم بالبلاد نفسها ولكن يجب أن نعترف ايضا بأن فقر البلاد الجزائرية الحضاري بلغ حدا حال دون «هضم غازيها المتعالي » وان البربر المتمسكين بشخصيتهم تمسكا شديدا والموجودين في الجهات التي استقر فيها الاتراك بالذات لم تكن لهم مع المشارقة نفس الوشائع التي كانت لسكان البلاد التونسية المتعربين .

وخلاصة القول فان البلادين رغم خضوعهما لسلطة واحدة في أول الأمر سرعان ما اختلفتا في الاتجاء . فظلت احداهما بلدا مغزوا لايضمر العداوة لغالبه لكن من دون اتصال حقيقي معه ، بينما هضمت الاخرى الوافدين عليها شيئًا فشيئًا وسعت إلى أن تجعل منهم تونسيين أشبه ما يكونون بغيرهم من التونسيين .

الباب السابع الباب السابع الميابع المي



لما نزلت الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 يكون قد مسر على دخول الاسلام إلى إفريقيا الشمالية اثنا عشر قرنا ، ولئن واجه المسلمون في أيام الفتح الأولى مقاومة مستميتة من قبل البربر فانه يظهر أن المسيحية الافريقية لم تصمد في وجه الاسلام صمودا كبيرا ، بل ان الدين اليهودي ، إذا ما نحن سلمنا بان الكاهنة يهودية ، هو الذي واجه الدين الجديد مذهبيا ووفق في التصدي له والدليل على ذلك ان المجموعات اليهودية المحليسة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا بينما آل أمر المجموعات المسيحية بالبلاد الافريقية إلى الزوال في اواخر القرن الثاني عشر ، غير ان الاسلام أصبح بعد مرور ثلاثة قرون أو أربعة دين الأغلبية الساحقة للمغاربة ولعله طبعهم بطابع لمن يمتحي واكسب كل المدن في هذه البلاد وكل المناطق الجبلية التي يسهل الوصول اليها اسلوبا في الحياة خاصا بها اما في المناطق الجبلية التي منحتها الطبيعة مناعة أكبر فان الاسلام أثر في المعتقدات ولكنه لم يكد يغير شيئًا من العادات التي بقيت وفية للماضي .

غير أن الاسلام تكيف في صيغ خاصة عند التحامه بالبرابرة لذلك يجوز الحديث عن اسلام مغربي كما نتحدث عن كاثوليكية اسبانيا أو مقاطعة بريطانيا فلقد نجا الاسلام في المغرب أو كاد من الخصومات المذهبية ، ولم تبق آثار للشيعة الادارسة ولا للفاطميين . وتبخر المذهب الموحدي من دون أن نعرف السر في ذلك رغم شبابه وحيويته في أول أمره ، وظل المذهب الخارجي وحده يتحدى الزمن ممثلا في مجموعتين بربريتين بالمزاب وجزيرة جربة إلى اليوم وهما عبارة عن ربوتين بارزتين لا تكادان تغيران شيئاً من الملامح البشرية لهذه البقعة من الأرض . وعلى كل فان هاتين المجموعتين الخارجتين عن الجماعة المستقرتين على هامش المغرب في أماكن قاصية لم تدخل ابدا في صراع مكشوف مع أهل السنة المحيطين بها بل ان بلاد المغرب كلها اوتكاد تتبع تعاليم مذهب السنة المحيطين بها بل ان بلاد المغرب كلها اوتكاد تتبع تعاليم مذهب فقهي واحد الا وهو المذهب المالكي : ولم يتبن المذهب الحنفي سوى

أحفاد الاتراك المستقريين بالبلاد الجزائرية والتونسية ، وهم جماعات قليلة العدد تقيم في بعض المدن الكبرى في البلدين . ان الدين الاسلامي في بلاد المغرب لم يبق في مأمن من البدع رغم ابتعاده عن الخصومات الفقهية الكبرى ولا يمكن أن ننكر ان نزعة التجسيم قد رانت عليه ، فقد انتشر تقديس الأولياء انتشارا كبير اكما تشهد بذلك الزيارات اليومية لقبور الصالحين واقامة المواسم حيث يحتفل بذكرى وفاة الولي وأصبح القوم يعددون مناقب الأولياء في كافة بلاد افريقيا الشمالية ابتداء من القرن الخامس عشر ، وتواجد عندهم في احيان كثيرة الأولياء مع الاشجار والعيون والاماكن الرفيعة بحيث لم يعد مجال للشك في أن تقديس الولي الصالح المسلم يغطي ضروبا عتيقة من التقديس بقي البربر اوفياء لها ، الصالح المسلم يغطي ضروبا عتيقة من التقديس بقي البربر اوفياء لها ، المالاتي يقره الدين الاسلامي .

وعلاوة على هذه البقايا من العبادات القديمة التي تختلف درجة وضوحها فان الاسلام تميز في بلاد المغرب بازدهار نوع من الصوفية الشعبية ابتداء من القرن الخامس عشر بالخصوص . ولقد انبثق هذا الدين النابع من القلب في الارياف لا المدن وشع في أذهان أبسط الناس عقيدة وأشدهم حمية لا في عقول الاصوليين والفقهاء الثاقبة . وانتشر شيئا فشيئا في شكل فرق دينية يجمع بين افرادها نسق صوفي واحد أو كما يقال « طريقة » واحدة ، فمنها المتواضعة التي لايتجاوز عدد مريديها بضع عشرات استقروا في بقعة صغيرة ومنها التي انتشرت في جزء كبير مسن افريقيا الشمالية واحيانا عمت البلاد بأكملها ، ومنها المغرقة في الشعبية افريقيا الشمالية واحيانا عمت البلاد بأكملها ، ومنها المغرقة في الشعبية الشهيرة . ومنها التي أصبحت مراكز اشعاع لعلم التصوف واستقطبت أكثر الشعول تهذيبا . ولا يمكن بالاستناد إلى ما وصلت اليه معلوماتنا اليوم أن نعرف بكل دقة الدور الذي لعبته الطرق في تاريخ بلاد البربر ، الا أنه نعرف بكل دقة الدور الذي لعبته الطرق في تاريخ بلاد البربر ، الا أنه بجهة وهران في أواخر القرن الثامن عشر .

ولايمكن أن نهمـل المنزلة التي حظي بهـاكـل من اشتهـروا بـأنهــم أعطـوا البركـة ، وهي منّة إلاهيّة لهـا مفعولـهـا في شؤون الدنيـا والديـن

وهؤلاء هم أولياء الله الذين يعيشون صحبة أقربائهم ومريديهم فيعطون أحدهم البركة ليكون خليفتهم في اشاعة تعاليمهم ومواصلة كراماتهم ، وغالبا ما تكون منطقة نفوذهم محدودة غير أنهم أشعوا بعض الاشعاع أحيانا عند نشوب الاضطرابات وظهور الفوضى . فقد كاد اولياء الدلاء ان يستحوذوا على الحكم في كامل بلاد المغرب الأقصى في اواسط القرن السابع عشر ، وقد نافسهم في البركة الأشراف وهم المتحدرون من السلالة النبوية الذين عظم شأنهم منذ إدريس الأول وعبيد الله في بلدان المغرب بالنسبة إلى كل الطبقات الاجتماعية ، وآل أمرهم إلى مسك زمام الأمور في المغرب الأقصى حيث يصعب ان نتصور اليوم أن يكون عاهلها من غير سلالة الأشراف – ولئن لم يكن تأثيرهم كبيرا في الجزائر وتونس فانه لايمكن اهماله على كل حال .

وأخيرا فان الاسلام في بلاد المغرب يبدو كأنه تعبوزه الحركية ، ذلك أن العبادات والمعاملات بقيت منذ الحركة الموحدية أي ابتداء من أواسط القرن الثالث عشر هي هي لم تتطور اللهم الا بدعة واحدة تتمشل في الاحتفال بالمولد النبوي أدخلها رسميا أبو يعقبوب المريني وتبناها عن طواعية كل أهل المغرب حتى اصبحت في مستوى عيد الفطر وعيد الاضحى (العيد الصغير والعيد الكبير) ، غير أن حركة مذهبية في مشل اهمية الحركة الوهابية لم تجد أي صدى في المغرب في القرن الثامن عشر رغم الجهود التي بذلها سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى لفائدتها.

وانتصر الاسلام إذن في إفريقيا الشمالية ، فكون العلماء وجلب إلى حضيرته كل الأهالي او كادحتى ان أجهل الناس وابعدهم عن تعاليم السنة أصبح لا يتردد في بدل حياته للدفاع عن معتقداته البسيطة كما ان الإسلام أكسب هذه البلاد مسلامح شرقية ظلت طيلة الفترة الرومانية تحيا على النمط الغربي وارتاحت إلى ذلك على ما يظهر ، غير أنه في الوقت الذي كان فيه الاسلام بالمغرب يتغلغل في النفوس كان ينطوي على نفسه ويفقد روابطه مع المدارس الشرقية ومجموعاتها وينقاد إلى التأثر بالمعتقدات القديمة والعادات البربرية العتيقة ويتحنيط بسبب اغراق المذهب المالكي في المناقشات الشكلية والخلاصة ان الاسلام في المغرب بقي قويا في جوهره ولكنه تحجر وانحرف نوعا ما نتيجة ممارسة المغاربة اياه منذ قرون .

ولم ينجر غن انتصار الاسلام انتصار العرب، اذ لم تطل سيطرتهم على كافة بلدان افريقيا الشمالية أكثر من خمسين سنة وانتهت نهائيا في أواسط القرن الثامن بالنسبة إلى القسم الغربي منها . أما بالنسبة إلى إفريقية فقد تم ذلك بعد قرن ونصف .

غير أن الغريب في الأمر هو أنه رغم سرعة زوال تأثير المشرق الاسلامي في المغرب سياسيا فان البربر اصطفوا رؤساءهم من المشرق واستوحوا اعمالهم منه طيلة قرون كاملة .

واذا نحن تركنا جانبا النجاح المنقطع النظير الذي حققه بنو أهية في اسبانيا الاسلامية وجب أن نتذكر ان ابن رستم وإدريس بن عبد الله وعبيد الله وداعيته أبا عبد الله جاءوا جميعهم من المشرق وتمكنوا كلهم بفضل نسبهم الشرقي او شجرتهم النبوية بالنسبة إلى إدريس وعبيد الله من قيادة قبيلة أو مجموعة من الة كل البربرية فأسسوا بها دولا ، فقد اعتمد ابن رستم على زناتة وادريس على أوربة وعبيد الله على كتامة ، ولمنا عدل البربر فيما بعد عن الامتثال للاجانب واستقلوا بالدعوة لانفسهم استمدوا من المشرق المثل العليا التي شدت عزائمهم في الكفاح ، ونشأ سعي أول المرابطين إلى تجديد الاسلام اثناء رحلة إلى الشرق كما تصور ابن تومرت مذهبه اثناء اقامته في بلاد المشرق ولم ينغلق البربر عن كل المؤثرات الخارجية الا ابتداء من عهد عبد المؤمن فلم تنقض على ذلك فترة طويلة حتى زالت الامبراطو ية البربرية الكبرى ورجعت البلاد شيئا فشيئا إلى سابق تفككها .

ويظهر اننا بازاء أشد خاصيات تاريخ المغرب عراقة وهي معارضتهم الشديدة للاوامر الصادرة لهم من ذويهم ، وعزيمتهم الفولاذية في تشديد المراقبة على كل من يتقلد الحكم منهم وكذلك عصبيتهم الضيقة التي تحمل القبيلة المنتصرة على غلق باب التفاهم مع المغلوبيين والنفور من تشريكهم في اعمالها وبايجاز عجزهم عن التحول من الروابط العرقية إلى مستوى الدولة. ولم يوفق قائد بربري واحد إلى تجاوز العصبية القبلية نعم قد حاول ابن تومرت ذلك في تينملل بيين قبائل تربط افرادها بعضهم إلى بعض روابط الدم واللغة و نمط الحياة . لكن ما ان نزل الموحدون ن جبالهم حتى امتنعوا عن التعاون مع الاقوام التي اخضعوها ، وسرعان ما

اصبحت عائلة عبد المؤمن ، و هو الرجل العظيم ، جماعة جديدة منغلقة على نفسها ضمن الجماعة الكبيرة المنتصرة ، ولم يشذ عن هذه القاعدة الا الحفصيون الذين لم يبلغ عددهم في إفريقية حدا يمكنهم من فرض سيطرتهم وحدهم على باقي السكان . غير انهم لم يقدروا على تأسيس دولة كاملة الانسجام لأن القبائل العربية حالت دون بلوغ هذه الغاية ، والحال انهم كانوا أوفر حظا لتحقيق مرامهم لأن افريقية كانت أقل بلاد المغرب تجزؤا بحكم طبيعتها ولأنها إلى ذلك منطقة منفتحة إلى المؤثمرات الخارجية منذ أبعد الدهور يسكنها اناس جاؤوا من آفاق مختلفة وتعودوا الحياة بعضهم مع بعض ولانها ايضا زاخرة بالمدن عامرة بالحضارات الا أن وجود العرب البدو أفسد عليها إلى حد كبير هذه المؤهلات الكفيلة بالتطور والرقي إلى مستوى الدولة .

ولم يتخلف مؤرخ واحد منذ ابن خلدون عن ذكر أهمية الحدث العربي في إفريقيا الشمالية ، وان تغلغل بني هلال ومن جاؤوا بعدهم بصورة بطيئة وثابتة في نفس الوقت غير حسب ما يقال التوزان السياسي بلاد المغرب ، والواقع أن التغيير شمل ايضا وبالخصوص التوازن الاقتصادي ، فالمناخ والتضاريس جعلت من إفريقيا الشمالية بلادا فلاحية ورعوية في نفس الوقت الاأن التوفيق صعب بين هذين النمطين من الحياة لاختلاف مقتضياتهما ، ويظهر أن الرومان اقصوا الرعاة في اتجاه الجنوب ما أمكنهم ذلك ومما يلفت النظر في هذا الصدد هو أن حدود الوجود الروماني توافق تقريبا ، بحسب ما توفر لدينا من قدرة على الضبط ، الخط الذي يمكن اعتباره فاصلا طبيعيا بين الرعاة والفلاحين أي الخط الذي يتوغل النبي يمكن اعتباره فاصلا طبيعيا بين الرعاة والفلاحين أي الخط الذي يتوغل كثيرا في الجنوب بالبلاد التونسية ومقاطعة قسنطينة ويقترب من البحر بصورة جلية كلما اتجهنا نحو الغرب حتى اذا بلغنا جهة تلمسان حيث تقترب الصحراء أو السباسب من البحر قربا كبيرا أصبح مجرد حاشية تقترب الصحراء أو السباسب من البحر قربا كبيرا أصبح مجرد حاشية موازية للسواحل

ان التوازن الذي فرضته السيطرة الرومانية واقتضته في نفس الوقت الحوال البلاد لم يختل بزوال الرومان ، ولم يمحه الفاتحون المسلمون الأولون لأنهم لم يكونوا رعاة بالجزيرة العربية بل حَضَرا من الشرق الأدنى ولم تؤثر كذلك تأثيرا كبيرا الخصومات السياسية التي عقبت

الفتح الاسلامي وبقي المغرب كما وصفه ابن حوقل في أواسط القرن العاشر بلادا فلاحية تكثر فيها الغابات ويعمها الازدهار رغم ما قامت به قبائل زناتة الرحل من محاولات لمنازعة قبائل كتامة الحضرية في التقوق وبسط النفوذ ، ولئن تمكّنت زناتة من التسرب إلى أقصى بلاد المغرب فانهم لم يفلحوا في اقتحام مناطق غمارة وبرغواطة ومصمودة الفلاحية .

ولماً زحف العرب الرحل تغيركل شيء ، وقد شك المؤرخون في كثرة عددهم ولعلهم محقون في ذلك ، غير أنه يكفي ان يحل بالصحراء بضعة آلاف من البشر والحيواقات ليضيق المتسع الحيوي بأهله ، فكلما توافد العرب اضطرّت القبائيل البربرية الرعوية التي احتفظت بنشاطها التقليدي إلى التقهقر نحو الغرب والشمال أي في آن واحد نحو أراضي الفلاحين . وتم هذا المد بصورة بطيئة ولكنها ثابتة ولم يلبث الفلاحون ان وجدوا انفسهم مطاردين من المعز والغنم التي ضيقت من الاراضي المروعة وأفسدت الأشجار المثمرة ولابد ان نسلم بأن هذه الثورة غير المشعور بها والعميقة في آن واحد التي طرأت على توازن البلاد الداخلي ليست غريبة عن التدهور السياسي الذي حل ببلاد المغرب بين القرنيسن الثالث عشر والخامس عشر .

وحدث في القرن الخامس عشر عامل جديد أثر في توازن القوى المتقابلة الا وهو حضور النصارى في إفريقيا . وأسهم أهل المغرب الأقصى إلى حد ذلك التاريخ في الدفاع عن الاسلام باسبانيا وكان حظهم متفاوتا غير ان هزائم أبيي الحسن سنة 1340 و 1343 و ضعت حدا لتدخلاتهم وعبر البرتغاليون سنة 1415 مضيق جبل طارق واستقروا للمرة الاولى منذ الفتح العربي في أرض اسلامية .

ولئن ظل هذا النجاح فريدا في نوعه مدة طويلة فسرعان ما ترتبت عنه نتائج هامة ، ذلك أن وجود أقوام غير مسلمة في المغرب الأقصى ، ولو انحصر في شبه جزيرة صغيرة في طرف البلاد احدث حركة دينية تتقد حماسا وكان لها مفعول أعمق مما لوحظ في عهد الموحدين خاصة انه لم تنتبع من ذهن رجل مذهبي مشل ابن تومرت بل انبثقت من ضمير الشعب ، وبدأ عدد الاولياء رجالا ونساء يتكاثر بجوار سبتة في الهبط والجبل داعين المسلمين للدفاع عن عقيدتهم المهددة ثم توسعت الحركة

من هذا المنطلق بالقدر الذي كان يتغلغل فيه البرتغاليون في سواحل المغرب الأقصى حتى بلغ الأماكن القاصية في الدرعة والسوس حيث ظهر الأشراف السعديون ، ولم يلبث الحماس الديني ان تحول إلى كره للاجنبي إلى حد جهل السعديين لايترددون في التحالف مع الاسبان لمزيد القدرة على مقاومة الاتراك المتمركزين بمدينة الجزائر رغم انهم مسلمون ، اذ اعتبروهم اجانب يهددون بالتوغل في المغرب الأقصى بينما توارى خطر الاسبان.

وكف المغرب الأقصى من ذلك التاريخ عن المشاركة في حياة إفريقيا الشمالية وانطوى على نفسه شيئًا فشيئًا وأصبح لايسمح مسن الاتصالات الا بما هو ضروري لمواصلة تجارة هزيلة وانقطعت علاقاته مع المشرق الاسلامي والغرب النصراني على السواء، وانهمك في صراع لايكاد يني بين القبائل البربرية المتمردة على الحكم القائم وانغلق تماما عن كل تأثير خارجي – وينتج عن هذه الانتفاضات المنهكة ركود لامثيل له في الحياة الاجتماعية في وقت كانت فيه أوروبا المجاورة تتطور بسرعة متزايدة وأعرض المغرب الأقصى عن أوروبا بينما كانت تنمو في تسرع وتسعى إلى جر سائر العالم في تيارها .

وانجرّت عن التدخل الاسباني في جهات المغرب الأقصى نتائيج مغايرة فلقد تحالف مغاربة بجاية مع القراصنة الاتراك لاسترجاع مدينتهم فاغننم الأتراك الفرصة للتمركز بمدينة الجزائر ، ولما احسوا بالخطر بدورهم استنجدوا بالسلطان في القسطنطينية وبعث لهم بالجيوش وبسط سلطانه على المناطق التي احتلوها ، فأصبحت الجزائر لمدة نصف قرن القلعة الأمامية الذائدة عن الأمبراطورية العثمانية في غربي البحر المتوسط وإحدى النقط الحساسة في الصراع الهائل القائم بين شارل الخامس وسليمان القانوني واستقر الاتراك في نهاية القرن ولمدة طويلة في الإيالتين الجزائرية والتونسية . غير انه بينما كان اتراك الجزائر يعيشون على هامش البلاد ويقتصرون على جوبها لاستخلاص الجباية حيثما قدروا انصهر اتراك تونس في بوتقة واحدة مع التونسيين لأنهم وجدوا انفسهم بازاء حضارة ثابتة الأركان وأسسوا دولة يمكن نعتها بالوطنية الا وهي دولة الحسينين ومهما اختلف تطور الايالتين فان الأتراك لم يتوصلوا رغم ذلك إلى دفع المغرب العريق في القدم دفعا جديدا بل انتصر في كلا البلدين الجمود البربري

بحيث عاش المغرب من اقصاه إلى أقصاه في اوائل القرن التاسع عشر منطويا على نفسه تحدوه قيـم اخنى عليهـا الدهر من دون ان يقدر على التطور ويصبـح دولة عصرية

والخلاصة انه لايمكن ان تنكر أن الحضارة الاسلامية أمكن لها بعد فترة من التأقلم طويلة وصعبة أن تخمر العجين البربري وان تبعث حضارة لامعة بلغت أوجها في العهد الموحدي ، ثم ان البرابرة خلوا بأنفسهم بعد ذلك فانساقوا شيئًا فشيئًا إلى حضيض التناحر واستطابوا الوضع ان صحت هذه العبارة وعاشوا حياة تجاوزها العصر غير بعيد عن عالم يغلي غايانا . وان جوارا كهذا ما كان يمكن ألا يؤتي شماره .

# ببلوغ رافيا

#### 1 \_ ملاحظات عامــة

للاحظ \* بادى، ذى بدء أن الببلوغرافيا التي أعدها شارل أندرى جوليان فى طبعته الثانية للكتاب المنقحة والمزيدة والصادرة منذ ١٠ يارب من ثلاثين سنة لم تعد مستوفاة لأن كتبا جديدة صدرت أثناء هذه الفترة تحتوى على وثائق ومراجع ودراسات جد هامة . وهى رغم هذا لها قيمة علمية لا شك فيها علاوة على كثافتها (تقارب الاربعين صفحة من الكتاب الصادر باللغة الفرنسية) .

ونلاحظ أيضا ان هذه الببلوغرافيا تحيل الى مراجع أغلبها باللغة الفرنسية او باللاطينية او الانقليزية او الاسبانية او غيرها من اللغات الاخرى .

لهذه الاسباب ولاسباب أخرى تتعلق بسعر الكتاب آثرنا الا نترجم هذه الببلوغرافيا تاركين للقارىء الرجوع الى النص الفرنسى اذا رام ذيادة في التفاصيل.

على اننا سنحاول ان نعطى لمحة عامة عن هذه الببلوغرافيا ثم نشير الى المصادر العربية التى اعتمدها شارل أندرى جسوليان المترجمة الى الفونسية والتى اعانه على الاطلاع عليها المستشرق روجى لوترنو.

قسم شارل اندرى جوليان الببلوغرافيا الى قسسين : ببلوغرافيا عامة وببلوغرافيا حسب الابواب فالببلوغرافيا العامة تحتوى على :

- ببلوغرافیا تشییر الی المراجع المتعلقة بالجزائر و تونس والمغرب الاقصیی وطرابلس .
  - 2) الوثائق والمكتبات .
- المجلات الفرنسية الصادرة بالجزائر وتونس والمغرب الاقصى وفرنسا وبلدان أخرى .
- 4) وسائل العمل من تراجم اعلام كدائرة المعارف الاسلامية ومن الجموعة خرائط وبيانات وجداول ومتاحف .
  - 5) المصادر وهي تضم :

<sup>)</sup> المعربان •

- أ ـ النصوص العربية التي سنذكر أهمها في آخر هذه الببلوغرافيا والنصوص الصادرة بلغات أوروبية .
  - ب ـ الفن وعلم والآثار وأهم كتاب هو لجورج مرسى
    - ج ـ علم المسكوكات .
    - د \_ علم النقائــش .
- ۵) الاسلام وهنا ذكر لاهم الكتب الدارسة لتاريخ الديانات والاسلام
   خاصة في بالد البريس •
- 7) علم الاجتماع وعلم الاجناس ويذكر هنا المؤرخ مراجع عديدة وهامة تتعلق بحياة شعوب بلاد المغرب وجنسهم .
  - 8) المسائل الاقتصادية .
  - 9) تآليف عامة متعلقة بالتاريخ .
    - أ ـ التواريخ العامة .
    - ب ـ القرون الوسطى .
    - ج \_ اسبانيا والبرتغال .
- د ـ افريقيا الشمالية ويذكر المؤرخ هنا التآليف الدارسة لعموميات هذه البلاد ثم المراجع المتعلقة بالفتح الاسلامي ثم المتفرقات ثم التآليف الدارسة لتاريخ الجزائر وتونس والمغرب الاقصى .
- أما الببلوغرافيا حسب الابواب فغالباً ما تتحتوى على المصادر العربية بما فيها الوثائق والنصوص العربية او الاجنبية ثم التآليف والدراسات ·

#### 2 \_ المصادر العربية

ملاحظة : المسادر المذكورة منشورة وأغلبها مترجم في كتب او في نشريات ونحن نعطى قائمة فيها من دون الاشارة الى الناشر وتاريخ الصدور محيلين القارى، الى النسخة الفرنسية زيادة في التدقيق .

- \_ اليعقوبي ، كتاب البلدان .
- \_ ابن حوقل ، كتاب المسالك والممالك .
  - \_ البكرى ، كتاب المسالك .
- الادريسي ، نزهة المستاق في اختراق الآفاق •
- ـ ابن عبد الحكم ، كتاب فتوح مصر وافريقية
  - \_ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ .

\_ ابن خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدر والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر .

ـ ابن ابى دينار القيرواني ، المؤنس في أخبار افريقية وتونس.

\_ الناصر السلاوي ، كتاب الاستقصاء في أخبار دول المغرب الاقصى. - ابن الصغير ، تاريخ الدولة الرستمية بتاهرت .

\_ أبو زكرياء ، كتاب السيرة واخبار الايمة .

- ابن ابي زرع ، روض القرطاس .

\_ ابن عذاري ، البيان المغرب في اخبار المغرب . \_ ابو العرب ، طبقات علماء افريقية .

> - المالكي ، رياض النفوس . \_ ابو الحسن على الجزنائي ، زهرة الآس .

ـ ابن حماد ، أخبار ملوك بني عبيد .

\_ ابن خلكان ، وفيات الاعيان .

- المقرى ، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب .

\_ المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب . \_ الزركشى ، تاريخ الدولتين .

ـ العمرى ، مسالك الابصار في ممالك الامصار .

ـ ابن الاحمر ، روض النسرين .

ـيحيى بن خلدون ، بغية الرواد .

ـ ابن قنفد ، الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية .

- أبو عبد الله محمد الشماع ، الأدلة البينة النوارنية على مفاخر الدولة الحفصية .

\_ ابن مرزوق ، المسند .

\_ التجاني ، رحلة .

ـ الزياني ، الترجمان المعرب عن دول المسرق والمغرب .

\_ التمغروتي ، النفحات المسكية في السفارات التركية .

\_ غزوات عروج وخيرالدين .

\_ الصغير بن يوسف ، المشرع الملكى . \_ العياشىي ، رحلة .

-Y Verga . , 20 , 10

## فهسرس الاعسلام

احبد الاعرج: · 267 · 266

احمد الريفي :

· 309 · 308

احمد بن محرز:

· 293

احمد المنصور: . 276 275 . 274 . 273 . 271

· 278 · 277

احمد الوطاسي :

· 266 · 257

ابن الاحمسر:

· 219 · 157

ادريس الثاني:

· 59 · 58 · 56

ادريس بن عبد الله (الاول): , 219 , 201 , 58 , 56 , 55 , 15

· 392 · 391

-1-

ابراهيم بن الاغلب (الاول):

. 66 , 60

ابراهيم باشا:

. 370 4 354 4 352

ابراهيم الثباني: • 74 ، 73 ، 66

ابن الاثمير:

·144 · 133 · 103 · 85 · 77 · 14

ابسن الاحسرش:

. 379

ابن الاشعث :

· 39 , 38

أحمـــد :

• 66

احمـــد :

· 268

· 137 · 103 . 127 , 124 , 64 أدورن الفلاندي اغا على: : (Le flomand Adorne) · 352 . 194 , 188 الاغلب بن سالم: أرسطو: · 163 • 60 ارنیست بیسکاری أغسطينوس (قديس): (Ernest Pichari) · 175 الافراني: : (J.B. Eestelle) ج٠ب٠أستيل · 276 · 272 · 268 · 264 · 299 افلح (الامام): اسحاق: • 47 · 328 · 376 ابو اسحاق: : (Afoughal) أفوقال • 182 · 265 اسحاق أسكيا: أكموث (Exmouth) : 275 381 استعاق دی رزینی : ألفونسو الخادي عشير: · 285 · 231 · 230 أسد ابن الغرات : الفونسو الثامن: · 69 · 64 · 154 · 153 · 150 · 137 اسكندر الثاني: الفونسو الخامس: · 111 • 253 الاسكندر الافروديزي: ألغونسو السابع: اسماعيل (امام الشيعة) : · 120 • 72 الفونسيو السادس: اسماعيل المنصور (ابو العباس): 119 , 114 , 113 , 112 , 111 · 120 · 84

الاشعرى:

الادريسى :

. 344 . 343 . 341 . 340 . 339 . 351 . 350 . 348 . 346 . 345 بربروس: انظر: خير الدين ٠ بربروسا: · 144 برنس : • 27 برنشفيق: · 189 · 188 · 21 برودل (Brandel): · 324 · 323 · 322 بطرس القاسي : · 235 بطليوس: 114 . 111 ابو البقاء: · 183 ابو بكر (الصديق): · 34 ابو بگر (امبیر): · 47 · 46 ابو بكر:

· 184 · 183 · 135

الفونسو العاشر: ` · 230 · 223 · 222 · 219 · 218 الكوديت (الكونت): · 380 الـن (Alem) • 365 الياس: · 326 اليزابيت : · 278 أمريت: . 377 أنطوان دى سان مدريي : : (Antoine de Saint Madrier) · 285 اورييي (O'Reily) : · 380 البابا: · 367 · 154 · 141 بابا حسن: • 375 ابن باجة: · 163 باریس: • 95 · 93 · 90 بای لربای: 4 338 4 336 4 335 4 333 4 329

بوتان (Boutin) : ابو بكر (الحفصي): • 380 · 231 · 228 · 205 ابو بكر بن عمر: بوسنو (Busnot) : · 109 · 108 · 107 . 306 . 292 . 291 ابو بكر بن غازى: بوفور (Beaufort): 289 · 236 بول (الفارس): ابو بکر مهاوش : · 314 • 367 البكري : بول (القديس): , 104 103 , 88 , 58 , 48 , 29 . 367 , 366 · 201 · 108 · 106 · 105 بيار الثالث: البلاذري: · 182 · 29 · 15 بیالی باشا: بلانشى (P. Blanchet) . · 348 · 93 بيبرس : بلكين بن محمد بن حماد : · 180 · 179 · 108 : (D. Pedro) بيدرو : (Blake) بليك · 251 · 361 بيدرو نفارو: بنبرا (ملك) : · 326 · 324 · 294 بيدو دى سانت اولون : بهلول: : (Pidou de St Olong) • 62 · 301 · 299 · 292 · 291 البيدة: بوبون (Pomponne) :

· 140 · 134 · 129 · 128 · 125

· 367

ابن تومرت : بيسونال (Peysonorel) : 125 · 124 · 123 · 25 · 15 · 282 , 132 , 129 , 128 , 127 , 126 بيوس الخامس: · 138 · 137 · 135 · 134 · 133 . 348 , 193 , 191 , 170 , 152 , 139 . 394 , 392 \_ ت \_ تاشفين: · 235 أبو ثابت: . 226 . 206 تاشفین بن علی: · 136 · 135 · 120 - E -این تاشفین یوسف: جاك الثاني: , 113 . 110 , 109 , 108 , 25 , 121 , 119 , 118 , 115 , 114 . 293 · 219 · 201 · 130 : (Jayme d'Aragon) جام أبو تاشفين: . 219 · 231 · 228 · 210 · 207 · 205 جان لوفاشي: این تافرگین : . 366 . 231 ، 184 جبلة: . 42 تدنا: . 377 جرجسير: . 24 , 18 , 17 , 16 , 10 ه، تراس: .167 .166 . 105 . 79 . 58 . 55 الجزولي : . 245 . 243 . 224 . 170 . 168 . 273 , 266 , 265 , 254 , 252 . 296 . 287 جناديوس: ابن تفوفت : . 257

جنبى (Jenby) : 39 .

> بنسريق : 9

جودد الاسبانى : 275

جورج الانطاكي : 141 .

جورج مرسی :

87 . 77 . 44 . 43 . 25 . 15
198 . 175 . 119 . 98 . 93
376 . 338 . 280 . 208

جوستنيان (Jean Destrees) : 180

**جون دیستری :** 290 .

جون وندوس : 306

> **جوهر :** 86 .

- T -

ابو حاتم : . 39 ، 46 .

الحاج أحمد : 377 .

الحجاج : 36

ابن حزم : 124 .

حسان بن النعمان :

. 33 , 32 , 27 , 25 , 24

ابو الحسن : 394 .

حسن آغا : . 343 ، 342

حسن باشا :

. 344 ، 343 ، 338

حسن البندقى : 350 .

الحسن (ابن خيرالدين) : 344 م 348

. 346 . 344

ابو الحسن الشاذلي : 197 .

ابو حسن عبد العزيز : . 240 ، 239 ، 236

> حسن فنزيانو : . 350 ، 349

**حسن کورسو :** . 344 ، 343

ابو الحسن المريني :

. 203 . 198 . 187 . 185 . 184 . 229 . 228 . 227 . 206 . 205

. 239 . 235 . 234 . 232 . 230

. 244 . 242 . 241

ابو حسن الوطاسي :

. 343

ابو حسون = بوحسون :

. 294 . 281 . 267 . 258 . 257

. 344

حسین دای :

. 375

الحسين بن علَى (ابن ابى طالب) : 71 .

حسین بن علی بای :

. 385 . 383 . 382 . 370 . 354

ابو حفص عمر:

. 177 . 148 . 147 . 140 . 139

. 183 , 182

حماد :

. 219 , 95 , 93 , 90

ابن حماد:

. 82 . 81

حمودة باشا باي :

. 385 ، 354 ، 353

ابو حمو موسى الاول:

. 204

ابو حمو موسى الثاني : 206 ، 207 ، 209 ، 210 ، 236 .

> حنبعــل : 175 .

حنظلة بن صفوان:

. 37

ابن **حوقل :** . 394 ، 53

> ابو حنيفة : 64 .

- ż -

خالد بن حميد :

. 37

خزرون بن فلفل المغراوي :

. 107

ابو أنخطاب :

. 40 . 38

ابن الخطيب:

. 245

ابن خلسدون :

· 26 . 25 · 24 · 22 · 21 · 14

. 73 , 58 , 53 , 48 , 40 , 37

, 134 , 108 , 96 , 84 , 75

. 180 . 176 . 175 . 153 . 147

. 204 . 201 . 199 . 198 . 193

· 230 · 229 · 213 · 208 · 207

. 393 . 238

خوان دی مدینا : (Juan de Medina) :-

. 274

خـوان كنو : 376

خير الدين = بربروس = عروج:

。330 。329 。328 。327 。326

. 336 . 33<sub>5</sub> . 333 . 332 . 331

, 345 , 343 , 342 , 339 , 338 , 362 , 348

. 502 . 510

\_ 2 \_

دارفيسو : 368 .

دان (أب) (Dan):

\_\_. **359 6 358** 

ابو **دبوس :** 157 ، 216 ، 217 .

درغــوث :

349 · 348 · 347 · 346 · 335 · 357

دستسر : .∴302

السنوادي :

انظر: سيدى الدوادى .

دوارت (Duarte) : 250

1

. 347 . 346 . 345

دوسی لابار (Dessus-Lamare) : 43

دوفسال:

دوريسا :

. 381

دون انجیلو برسولو: 380

دوكان (Duquesne) : 368

دون خوان:

348 , 336

دون مانوال : 255 .

دیاقو دی قیرا:

. 327

دى سلان (De Slane) : . 176

دی فوکیار :

. 376

ه. دی کاستر (H. de Castries) : 263

**دی کونتی :** 302 .

ابنة ابن رستم: دى ئيـون (De Lionne) : . 367 أبن رشـــد : دى برىيون (De Brugnon) : . 164 . 163 . 158 . 151 . 312 الرشيسد : دى بىلى (De Beylié) : . 178 . 157 . 156 . 93 رەخسسان: دی میدینة دی کالی: . 350 , 349 , 348 . 348 روجر الثاني : . 162 , 142 , 141 راشـــد : روچار دی لوریا . 55 : (Roger Di Loria) رامون مونتنير . 197 , 183 : (Ramon Montaner) رولان (Roland) : . 197 . 30 الرايس حميدو: رولان فریجوس (Roland Fréjus) : . 371 . 290 , 289 الربرتيسر (Réverter): روبسير (Ruyter): . 135 , 120 . 365 , 364 ابو الربيع: . ریکاد (B. Ricard) : . 227 . 306 , 241 ردريــق: ر. ریکار (R. Ricard) : . 112 . 263 , 241 رستــم: رینال (Rynal) : . 347 . 372 ابن رستم: , 73 , 45 , 44 , 41 , 39 , 15 ريمون مرتان(Raymond Martin): . 180 392

ج ا دی (J.E. Ry) ج ا دی 311 ، 309

ریتــر (Ruyter) . 286

\_ i \_

آبن آبی زرع : 109 ، 133 ، 152 .

> الزركشى : 198 .

اب**و ذکریاء :** 42 .

ابو زكرياء : 83 .

ابو ذكرياء الثاني : 183 .

ابو ذكرياء الحفصي :

188 . 183 . 178 . 177 . 156244 . 214 . 198 . 195 . 193

ابو زكرياء يحيى الوطاسى : 250 ، 251 ، 250 .

> **زهير بن قيس :** 24 .

زيادة الله الاول : . 69 ، 67 ، 66

زيادة الله الثالث : 74 ، 70 ، 66

زيادة الله الثانى : 66 .

> ابو زيان : 204 ، 236 .

> > الـزياني :

310 . 307 . 305 . 296 . 224

زیـــــان : 298 .

زیسری :

. 141 ( 138

زيرى بلكين : 325 .

زيرى بن مناد : 84 ، 86 ، 88 ، 89 .

. 00 . 01

زينب:

. 109 . 108 . 107 . 25

ـ س ـ

سانت أمان (St Amand) : 301 ، 292

أ. أ. سايوس (E.A. Sayous) :
 160 .

سبستيان (Sébastien) : 271 ، 270

211 , 210

**ستیسوارت :** 306 .

سعنسون :

. 65 , 64

سرفنتیس : 349

: السعيسة 236

ابن سعد :

انظر: عبد الله .

ابن سعیـــد : 198 .

ابو سعید :

. 243 . 154

ابو سعید الباجی : 197 ، 206

ابو سعيد عثمان الزياني : 209 ، 204

> سفاری دی بروسلون : 300 .

> > سفیسان :

. 222

سكابان :

. 357

السلطان الشريفى : 311 ، 293

سلفا:

. 312

سليم التومى : 327 .

سليم (السلطان العثماني):

. 329

أبو سليم : 235 .

سليمان القانوني :

. 395 , 347 , 331 , 268 , 267

ابو الحسن السملالي : 281 ، 285 ، 281 ، 288 .

288 : 287 : 285 : 281

سنان باشا : 335 ، 348 ، 348 ، 353 .

سنسون لیباج :

. 363

سنسون نابليون : . 362 ، 363 ، 362 .

, 363 , **362** 

سنغای : . 274

ب · سنينال (P. de Cenival) ب

• 263

السيد : 112 - ا

· 157 · 113 · 112

سیدی ابراهیم : 210

سي*دى حرازم :* 170 ·

سيدى الحلوى:

· 240

سيدى الدوادى : • 184 ، 185 ، 209 ، 209

t alall at

سيدى الصاحب : 357 ·

سیدی بن عروس:

• 179

سي*دى* فرج : 389 ·

سيدى وهاب :

· 208

سيدى محمد بن عبد الرحمن بوقبرين: 375 .

سيدى محمد بن عبد الله :

· 313 · 312 · 311 · 310 · 309 · 315 · 314

> سي*دى محمد* بن عربية : 308 ·

> > سيمون : 366 ·

ابن سینا : 163

ـ ش

شاتو رونو (Château Renaud) : 290

شارل الثاني : 285 ، 285 ، 293 ، 285

30 ° 203 ° 208

شا**رل الخامس :** 110 م 200 م

· 346 · 342 · 337 · 336 · 311 · 395 · 348

• 350 ، 340

شاول (صاحب أنجو) : 180 ، 181 ، 181 ، 179

شارل العاشر :

شارل مارتل :

· 180

• 33

شانت مانكس (Ciman):

· 346

بوشایب :

· 170

الشريف محمد : 285 ، 287 ، 290 ، 294 ، 295 ،

, 304 , 301 , 299 , 298 , 297

· 385 · 369 · 344 · 308 · 306

این شریف : 379 ·

شريف مكة : 179 ·

شعبان دای :

· 369

طوماس بلو (Thomas Pellow) : • 296

> طوهاس لاش : 340 ·

- ع -

عائشة (أم المؤمنين) : 24 ·

ابن عائشة:

• 302

عائشة المنوبية : 179 ·

العباسى (السعدى) : 280 •

ابو ا**لعباس احمد :** 255 ·

ابو العباس (الحفصي): 185 ، 186 ·

ابو العباس (الدعى): 248 ، 237 ، 248

ابو العباس (الشيعى) : 75 •

عبد الحق:

.250 . 243 . 214 . 213 . 212

· 254 · 253

ابن عبد الحكم : 14 ، 15 ، 16 ، 21 ، 30 . شوازول (Choiseul) : 311

الشيخ الأعرابي : 290 ·

الشي**خ الاعرس :** 289 ·

> الشيخ حمزة : 184 ·

ـ ص ـ

صالح (قائد): • 49 · 48

صا**لح الرأس :** 267 ، 343 ، 344 ·

ابن الصغير: 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 · 40

> صغير بن عامر : 206 ·

صلاح الدين الابوى : 162 ·

\_ \_ \_

طارق بن زیاد : 32 ·

ابن طفیل : • 164 ، 163 ، 158

عبد الرحمن : 38

عبد الرحمن : 313 .

عبد الرحمن الثالث : 80

عبد الرحمن الثمالبي : معدد 350

عبد الرحمن بن حبيب : 37 .

عبد الرحمن بن رستم : · 38 .

عبد السلام بن مشیش : 252 .

> عبد العزيز : 140

عبد القادر (الامين): 43

عبد القادر الجيلاني :

. 252

عبد الله : . 342

عبد الله الاول : 66

عبد الله بن البشر الونشريسي :

عبد الله الثاني : 66 ، 73 ·

عبد الله بن الزبير : 17 ، 24 ·

عبد الله بن سعد : ا 18 م 17 م 18

ابو عبد الله الشيعي : 70 ، 73 ، 74 ، 75 ، 79 ، 83 ·

عبد المؤمن بن على :

 . 133 . 132 . 128 . 126 . 125

 . 138 . 137 . 136 . 135 . 134

 . 146 . 145 . 144 . 140 . 139

 . 158 . 154 . 153 . 148 . 147

 . 293 . 292 . 200 . 173 . 165

ابو عبد الله الداعي : 392 ·

عبد الله الغالب بالله : 268 •

عبد الله بن مبادك : 265 ·

ابو عبد الله محمد : • 139 ، 189 ، 139

عبد الملسك :

. 271 . 270 . 269 . 268

عبد الملك : 308 •

عبد الملك الدعى : 349 ·

عبد الملك بن مروان : · 26 , 24 , 22 عيد الوحد الوانشريسي: · 267 عبد الوهاب : • 47 العيدري : · 183 عبيد الله : · 392 · 391 عبيد الله المهدى: . 76 . 75 . 74 . 73 . 72 . 71 · 80 · 79 · 77 عثمان : · 213 عشمان (بن عفان) : · 35 ، 18 ، 16 عثمان بن ادريس المريني : · 250 · 241 · 228 · 227 عثمان بای: · 385 عثمان دای : · 356 · 353

عثمان الثالث :

· 263

ابن عداری : 77 ، 80 ، 90 · ابن عرفة : 179 · عروج :

انظر : بربروس · العزيز :

· 138

العزيز (الفاطمي) :: 89 -

> ابو عصيدة : 183 .

أبو عقسال : 66 •

> عقبة : 201 ·

عقبة بن نافع :

. 67 . 37 . 30 . 21 . 20 . 19 · 219

علج على باشا : 269 ، 277 ، 348 ، 349 ، 349 ، 350 ، 369 ، 350

> ابو على : 227 ، 229 ·

> على باشا : 382 ، 382 ·

ابن على باشا : 382 ·

على بتشنين : 356 •

> على باى : 384 •

على بن تاشفين:

· 120 · 119 · 118 · 117 · 115 · 129 · 121

على بن حيدر : 294 ·

> على **خوجة** : 376 ·

على بن أبى طالب : • 18 ، 34 ، 35 ، 71

> على الملمولى : 374 ·

على بن يوسف : 250 .

ابن ابی عمار : 182 -

عمر (بن الخطاب) : 16 ، 18 ، 34 ، 36 •

> عمر ب**ن حفص :** 39 .

عمر بن عبد الله : 236 ·

أبو عمر عثما**ن :** 186 ، 187 ، 186

> عمر المرتضى: 157 ·

> > ابو عمرو:

• 225 ، 224

عمر الهنتاتي (ابو حفْص) : 132 ، 134 .

> ابو عمران الفاسى : 105 ·

عمرو (بن العاص) : 16 ، 16

> ا**لعمرى :** 191 ·

ابو عنان : 195 عاد

العياشى (الولى : 281 ، 282 ، 283 ، 284 ، 295 ، 296

> عيس**ي المهدي :** 140 م

• 140

- ż -

غانم : 173 ·

فرديناد الثالث: الغزالي (ابو حامد): · 127 · 124 · 120 · 117 . 252 . 249 . 248 . 156 . 155 ابن فرديناد الثالث: غايوم مرسال ـ: · 369 · 218 فرديناند الرابع: غيلان: · 228 · 393 · 369 · 295 · 290 فرناندو: · 252 , 251 , 249 ابو فارس: فريدريك: .279 . 199 . 188 . 187 . 186 • 178 • 321 الفشتالي: فاسكو دي قاما · 272 · 268 : (Vasco de Gama) · 255 فرواسار (Froissart) : 175 فأطمة (بنت الرسول): . 287 , 228 , 71 , 55 فنسان: • 369 · 367 · 360 فاطمة (الميرة): الفودودي : · 228 . 235 . 234 فانسان دی بو**لس** : فوقاس (Fougasse) : • 359 · 383 فان كېلان (Van Cappellen) فان كېلان فيكو (Vico) : • 381 · 175 فرانسوا الاول: فیکتور بیراد: \* 330 • 346 فيليب الثالث: فرديناد الاول: • 281 · 331 · 327 · 324 · 322 · 11

فيليب الثاني : 270 ، 278 ، 281 ، 344 ، 346،

. 349 . 347

فيليب كستال : 285 ·

فييرنولاسك : 359 ·

- ق -

ابو القاسم بن عبيد الله (المهدى) : • 82 ، 81 ، 76

> **قاينقوس :** 198 ·

ابن قتيبة : 30

قراقوش : 160 ، 153 ، 150 ، 149 ، 148

> قرانشون : 300 ·

> > ابو قرة : 39 ·

قسطن الثاني (Constant) :

• 18 • 10

ا. ف. قوتین (E. F. Gautier) :

24 · 21 · 20 · 17 · 15 · 13
37 · 35 · 30 · 29 · 27 · 26

. 173 . 75 . 58 . 55 . 54 . 41 • 208 . 201 . 175

> قودو فروادی مونبین : 191 ·

> > قوط (Wisigoths) :

• 20

- 1 -

کاترین : 285 ·

: (Candide) : کاندید

• 292

الكاهنة :

29 . 26 . 25 . 24

ابن الكاهنة :

• 30

ابو کرکه : 255 ·

كريستوف كولومب : 255 ·

کسی**مناس دی سیسیروس :** 323 ، 324 ·

> کلبیر = کولیبر : 289 ، 301 ·

كلثوم :

• 37

لويس الخامس عشر: تموينس: · 270 . 309 كنزة : لويس الرابع عشر: • 57 , 56 307 . 303 . 302 . 301 . 297 كونت برشلونة : ليقى بروفنصال: • 141 263 . 147 . 122 . 57 . 56 · 264 کورنو: · 311 ابو ليلي اسحاق: • 56 - J -ليبنتز (Leibentiz) : ابن اللحياني : · 163 · 183 ليون : (الشيخ) اللواتي : · 245 , 202 , 156 , 154 , 150 · 288 ليون الافريقي:

ليون الافريقى : 030 · 8 · 8 · اليون السادس :

لورانس مادوك : • 70 · 276 · 276 · ليونسيوس :

ل**وسیانی** : 127 ·

ئويس (قديس) : 173 ، 180 ، 181 · مازاران :

لويس ا**لثاني** : 70 ·

لویس الحادی عشس:

ما**ز**اران : 289 · 289 ابن ماسای : 136 ، 235 — 419 —

ماسى (Massé):

• 127

مالك بن انس:

. 65 . 64

المالكي :

· 14

المامون:

· 284

المامون الموحدي :

· 178 · 177 · 155 · 151

محرز :

• 293

ابو محلي :

· 284 · 281

معمد (الرسول صلى الله عليه

وسلم):

128 . 123 . 71 . 67 . 18 . 14

• 130

محود :

• 66

محود :

· 145

محمد الاصغر :

• 266

محمد بن احمد الزياني : انظر العياشي .

محمد البرتفالي:

· 255

محمد تميم :

• 301

محمد الثاني : 66 ·

محمد الحاج •

· 287

محمد (ابن حسين بن على : 384 ، 283

304 / 203

ابو محمد (الحفصى) : 155 ، 153 ، 152 ،

محمد الرشيد مولين : 151 ·

محمد الشيغ:

· 256 · 255 · 254 · 253 · 188

. 269 , 268

محمد الشيخ الاشقر (السعدى) :

· 284

محمد الشيخ المأمون:

· 284 · 278

محمد بن صالح رایس : 345 ·

**محمد الصغ**ير بن يوس**ف :** 282 .

محمد بن طفارة أبو عبد الله : 105 .

> . محمد بن عبد الرحمن : 265 ·

> > محمد بن عبد الله : 391 ·

ابو محمد عبد الواحد : 155 ·

محمد بن عثمان : · 379 ، 275 ، 379

محمد الفقيــه : • 226 ، 225 ، 220 ، 219

> محمد الكبير : 377 ·

> > محمد المتوكل :

· 271 . 270 . 269

محمد المهدى :

. 344 . 343 . 258 . 257

محمد الناصر : 177 ، 154 ، 153 ، 152 ، 137

219 , 213

محمود باشا بن على : 384 ·

محمود بای بِن محمد بای : 385 ·

محمود زرقون :

محيو (قائد) : 212 ·

ابو مدين :

. 210 . 209 . 205 . 197 . 170 • 241 . 233

> مراد بای : 370 ، 354 ،

> > مراد الثالث : 269 ·

مراد الثاني : 353 ·

المراكشى :

· 152 , 151 , 119 , 115 , 103

المرتضى الموحدي :

• 215

**ابن مردنیش :** 145 ، 147 ، 8

· 148 ، 147 ، 145

ابن مرزوق:

. 240 . 229

الستنصر ابو عبد الله:

. 183 . 182 . 181 . 180 . 179 . 199 . 198 . 198 . 193 . 187

· 244 · 223 · 217 · 213 · 203

المراجعة المسادرة

اين مسلم : 206 ·

المنصور (بن زبيرى الصنهاجي) 90 ، 90 ؛ المسيح : · 34 المنصور بن ابي عامر : 90 ، 110 · مصطفى خوجة: · 384 المتصور (العباسي): المظفر: · 38 · 110 المنصور (العباسي): **معاویة** (بن أبی سفیان) : · 350 · 340 · 315 · 294 · 18 المنصور (الفاطمي) : · 58 معاوية (بن خديج): ابو المنصود: · 48 المعتمد : · 114 · 113 أبو الهاجر: · 20 · 14 المعز : • 96 · 95 · 92 · 90 · 86 · 85 المهدى عبيد الله: . 138 . 82 . 74 . 71 . 38 . 35 مغديس الابتر: 158 · 155 · 151 · 140 · 139 · 27 · 178 · 173 · 165 · 160 المقتد (العباسي): المهدى (المنتظر): · 76 · 281 · 72 مكيافيل (Machiavel): مهد الموحدين: · 175 · 133 ، 130 ، 124 المنجور: مووات (Mouette): • 272 · 304 · 300 · 292 · 291 المنصور (من بني حماد): موتيلنسكى (Motylinski) : · 219 ، 163 ، 159 ، 138 ، 137

: (Maure-pas) موروبا • 372

هوسى (ولد أبي عنان) : 236 •

موسى بن ابى العافية : 79 ، 80 ، 81 ·

موسى بن نصير : 41 ، 30 ، 32 ، 38 -

> مولای احمد الدهبی : 308 •

> > مولای ادریس : 252 ·

**مولای اسماعیل :** 

292 · 291 · 277 · 272 · 264
299 · 298 · 297 · 296 · 295

. 306 . 305 . **303** . 302 . **301** 

369 315 311 308 307 370

**مولای الحران :** 293 ·

مولای الحسن : 330 ، 331 ، 346 ·

> مولای الحسین : 314 ·

> > مولای حمیدة : 346 ·

مولای الرشید :

· 307 · 298

مولای زیدان :

. 283 . 282 . 281 . 280 . 278 · 287 . 286 . 285 . 284

, 264 , 261 , 260 , 286 , 288

مولای زین العابدین : 308 ·

مولای سلیمان :

· 379 · 315 · 314 · 313

مولاى عبد الرحمن الشريف : 314 ، 315 ، 379 ·

مولای عبد الله :

· 309 · 308 · 269

مولای بوعزة : 170 •

مولاى على الاعرج: 308 ·

•ولای محمد : • 342 ، 288 ، 287

> مولای المستضیء: 308 ، 309

> > مولای مسلمة :

· 314

مولای هشام : • 314 ، 313

ن**امی** (قس) : · 375 النويري : · 19 · 14 نیشار (Nuecher): · 289 نيل ،(أمير) : • 371 هارون الرشيد: • 56 هانری الثالث : · 249 هينو (Hainaut): · 166 ج هردی: · 303 هرقل: . 271 . 10 هشــام: . 37 . 36 الهنتاتي : · 236 · 235 · 198 : (H. Basset) هنری باسیة · 167

مولای الیزید: · 314 · 313 · 312 موليار: · 357 مـونس: · 77 . 76 ر ٠ مونتانيو: · 130 مونشسيكور: · 347 , 346 ميسرة السقاء الصفرى: · 48 · 38 · 36 ميشال: · 289 ميمون القاح: • 72 نابليون: · 385 · 383 · 380 الناصر (الصنهاجي): · 108 · 96 الناصر الدعى: · 272

الناصري:

· 264

هنریکو:

· 251 , 249

ههنستوفن (Hohenstaufen) : 181 ، 179

**هیقودی مونکدا :** 329 ·

هييدو :

.039 . 338 . 336 . 335 : 334 · 358

- 9 -

ا**لواثق** : 182 ·

اب**ن الواث**ق : 182 ·

> ا**لواقدى :** 13

ولهوسن (Wellhausen) : 35

ونزمار : 207 ·

وليام مرسى:

. 35 · 32 · 28 · 27 · 14 · 13 . 42 · 41 · 37

– ی –

ابن ياسين عبد الله : 105 ، 106 ، 107

يحيى بن ابراهيم الجدالي : · 107 105 ·

ابو يحيى ابو بكر : - 183 ، 214 ، 215 ، 216 ، 217:

يحيى الرابع (الادريسي) : 79

یعیی رایس : 344 ·

یحیی بن ابی زکریا: : 253 ·

> ابو يحيى زكرياء : 189 ، 223 ·

يحيى بن عبد العزيز : 138 ، 149 ، 152 ، 153 ، 155،

• 156

يحيى بن عبد الله الحامى : 281 ·

> يحيى بن العزفى : 228 ·

> > يحيى بن عمر : 107

يعيى بن غانية : 177 ، 178 ·

ابو يحيى الريني : 244 · · يوحنا الاول:

· 250 , 249

يوحنا الثالث:

· 270

يوحنادي متي :

359

يوسف:

· 353

يوسف البربرى:

· 162

يوسف صاحب الطابع:

· 385

يوسف المنتصر:

· 187 · 154

ابو يوسف يعقوب:

. 152 . 151 . 150 . 149 . 148

. 221 . 219 . 218 . 217 . 216

. 228 . 227 . 224 . 223 . 222

· 245 ، 242 ، 240 ، 239

يوليان (Julien) :

• 20

يونس (الخارجي):

· 49

يحيى بن الناصر:

· 178 ، 155

يزيد بن حاتم:

· 60 · 41 · 40 · 39 · 36

ابو يزيد (صاحب العمار):

93 687 684 683 682 680

يعقوب (الامام):

• 44

ابو يعقوب المريني:

· 391 · 245 · 236 · 204

ابو يعقوب يوسف:

· 158 · 150 · 148 · 147 · 145

. 224 . 222 . 165 . 163 . 162

· 229 . 226 . 225

اليعقوبي :

• 62 , 53

يغمراسن بن زيان :

· 202 · 200 · 178 · 173 · 156

· 211 · 210 · 205 · 204 · 203

· 219 · 218 · 217 · 215 · 214

· 244 , 223 , 222

يهنة :

• 115

### الجماعات والقبائل والدول

, 270 , 269 , 268 , 267 , 257 -1-, 288 , 284 , 279 , 278 , 273 افيز : , 298 , 296 , 294 , 293 , 290 · 249 , 248 , 321 , 315 , 314 , 308 , 307 الاسماعيلية: , 332 , 330 , 328 , 325 , 322 • 72 , 344 , 343 , 342 , 341 , 335 356 355 343 346 345 آباء الرحمة والثالوث: , 374 , 369 , 368 , 367 , 366 · 302 4 390 4 386 4 379 4 378 4 376 آل أكسياولي (Acciaouli): · 395 · 196 أحفاد الرسول = احفاد على: آل بروجی (Perruzzi) : . 86 , 72 , 71 , 56 · 196 احفاد الحسن بن على بن ابي طالب: آل سعود : · 287 · 311 اخوة بن تومرت: الاياضية: · 132 45 44 42 39 38 35 · 82 · 47 · 46 الادارسة ، دولتهم : . 59 . 58 . 55 . 53 . 49 . 7 الاتراك = الترك: · 201 · 123 · 95 · 81 · 80 , 207 , 194 , 189 , 118 , 7

الإزارقة :

• 35

الاسبان = الاسبانيول:

251 · 216 · 197 · 189 · 112

· 270 · 269 · 268 · 267 · 255

· 278 · 277 · 276 272 · 271

. 290 . 286 . 283 . 281 . 279

. 321 . 315 . 313 · 302 . 296

. 330 . 327 . 326 . 323 . 322

347 · 346 · 345 · 343 · 341 · 395 · 366 · 834

000 7 000 1 004

بنو اسغن :

· 48

اسكيا :

• 274

استاسن :

· 294 · 288

الاشراف:

· 394 · 391 · 379 · 378

أصحاب الطرق:

• 378

الاغالبة ، دولتهم ، عهدهم :

62 61 60 53 49 41 73 70 69 68 67 66

· 80 ، 76 ، 75 · 74

الافرن:

• 28

بنو الافطس ، دولتهم :

· 111

الإقباط :

· 43

الإلمان :

· 270

الامويون = بنو أمية ، دولتهم :

· 71 · 37 · 36 · 35 · 19 · 18

118 . 95 . 89 . 86 . 83 . 81

الامويون الاندلس:

. 274 · 225 · 201 · 85 · 79 · 282

---

الاندلسيون :

. **238** , **194** , **186** , **119** , **111** 

· 356 · 269 · 243

الانقليز :

· 278 · 277 · 276 · 269 · 268

. 290 · 289 · 286 · 284 · 283

. 303 . 302 . 300 . 297 · 296

4 **365** 4 **364** 4 **361** 4 **360** 4 **339** 

· 384 · 379 · 372

اهل الاندلس:

انظر : الاندلسيون •

اهل بادیس :

· 142

اهل بجاية :

· 125

```
4 311 4 269 4 266 4 265 4 257
                                                    أوربة (قبيلة):
     · 395 · 394 · 321 · 315
                                  · 56 · 55 · 30 · 24 · 21 · 20
                   البروتستان :
                                  اوقسيورغ (جماعة) (Augsbourg):
                        • 359
                                                          · 368
           بلاش (عائلة يهودية) :
                                               ولاد سيدى الشيخ :
                       · 286
                                                          · 378
                    البيز نطيون:
                                                       اولاد نايل:
, 22 , 20 , 19 , 17 , 10 , 9
                                                          · 378
                         · 85
                                                      اولياء الدلاء:
                                             · 391 · 294 · 288
                                                   اولياء السوس:
                       • 111
                                                         · 290
                       تشنین :
                                                       بنو ايفرن :
                       • 359
                                                    · 200 4 39
                         توات:
                                                       الإيطاليون:
             274 ( 227 , 201
                                                    · 366 / 270
           ـ ث ـ
                                              - - -
                    الثالوثيون :
                                                           البتر:
                 . 366 . 356
                       الثعالبة:
                                          البرانس = بنو برانس:
                 · 327 · 325
                                      · 272 , 36 , 28 , 27 , 21
            - 5 -
                                                        البرير * :
           بنو جامع (الهلاليون) :
                                                     البرتفاليون:
                                254 252 250 249 248
```

<sup>)</sup> أهملنا ذكرهم في هذا الفهرس لكثرة تردادهم

الجيش الموحدي :

· 153 · 145

جيوش صنهاجة :

• 93

الجيوش الفرنسية:

· 389

- 5 -

الحركة الوهابية:

· 311

بنو حسين:

· 206

الحسينيون :

· 385 · 386 · 382 · 381 · 379

الحفصيون = بنو حفص ، دولتهم :

, 162 , 157 , 155 , 153 , 7

. 177 . 175 . 173 · 170 . 167

, 185 , 184 , 183 , 182 , 179

. 190 · 189 · 188 · 187 · 186

, 197 ; 195 , 194 , 193 , 191

, 205 , 203 , 202 , 199 , 198

. 229 . 228 . 225 . 210 . 207

, 345 , 239 , 233 , 232 , 231

· 354 ، 348 ، 346

بنو حماد:

125 · 108 · 99 · 98 · 96 · 95

· 219 · 149 · 138 · 137 · 135

بنو جدار:

· 21

حدالة:

· 106 · 105

جراوة:

· 28 · 24

جفارة :

· 189

جماعة نوتردام دي لا مرسي :

· 358

جمعية الافتدائي:

358

جمهورية بورقراق:

· 286

الجيش الاغلبي:

· 74 . 70

الجيش البيزانطي:

· 24 · 17

جيش الروم:

22

جيش الشيعة العبيدى:

• 76

الجيش العربي:

· 74 · 39 · 25

الدلائيسون = الدلاء :

· 307 · 287 · 286 · 283 · 281

الدواودة : 322 •

الدوناتوسيون:

· 34

- 1 -

بنو رستم:

· 74 · 47 · 46 · 43 · 42 · 41

الرومان = الروم:

. **25** · **24** . **21** . 20 · 10 · 9

.276 · 201 · 62 · 61 · 34 · 26

• 292 • 291

بنو ریاح : 213 ·

\_ ; \_

الزاب:

• 75 • 61 • 39

بنو زغبة:

**203** 

زناتة = الزناتيون:

. 42 · 37 · 36 · 35 · 27 · 24

. 90 . 89 . 87 . 80 . 79 . 76

. 135 · 110 · 107 · 96 · 95

154 · 153 · 146 · 140 . 138

بنو حمود:

. 111

بنو حميان :

· 203

الحنانشة:

· 363

الحنفية:

· 375 ، 65

– לַ –

بنو خزر:

· 201

خلفوات:

• 349

الخوارج ، مذهبهم :

4 38 4 37 4 36 4 35 4 34 4 7

46 43 42 41 40 39

. 62 . 61 . 55 . 49 · 48 . 47

. 85 . 82 . 81 . 79 . 73 . 71 • 389 . 201

\_ 4 \_

درعة:

· 258 · 230 · 227 · 223 · 32

· 265

الدرقوية :

· 379

بنو دكالة :

· 136

· 226 · 212 · 208 · 203 · 202 · 276 · 245 · 238 السينغال: نواوة: · 361 · 341 السودان: بنو زيان : . 274 . 107 . 105 . 82 . 28 . 206 · 204 · 203 · 202 · 200 , 294 , 278 , 277 , 276 , 275 4 328 4 325 4 232 4 209 4 207 · 300 · 298 · 343 بنو سوید: بنو زیری ، دولتهم : · 232 · 207 · 206 · 205 · 203 , 96 , 95 , 92 , 91 , 89 , 87 . 141 . 111 . 108 . 99 . 98 · 235 (190 · 178 · 144 الشاوية: · 30 الشبانات: بنو سدویکش: · 294 · 290 · 288 · 28 الشراقة: السعديون = بنو سعد : · 291 · 264 · 263 · 258 · 257 · 7 · 280 · 279 · 273 · 267 · 266 شركة افريقيا: · 296 · 287 · 285 · 284 · 281 · 383 · 364 · 394 · 315 الشيلف: · 379 بنو سليم: · 183 · 153 · 150 · 149 · 96 الشبيعة: · 184 , 76 , 74 , 72 , 71 , 66 , 55 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 79 بنو سناسن: · 328 · 110 107

: السنغو ، 156 ، 201 ، 200 ، 173 ، 168 ، 156

ـ ص ـ

**الصفرية :** 35 ، 48 ·

الصقليون :

· 179 . 141

الصليبيُون : 181 ·

صنهاجة:

487 · 86 · 84 · 79 · 32 · 28 105 · 103 · 98 · 95 · 89 148 · 138 · 123 · 108 · 106 283 · 224 · 200 · 173 · 153 354 · 310

- ع -

بنو عامر : · 206 · 205 · 208

> بن**و عباد :** 111 ·

> > بنو عباس : 325

العباسيون ، دولتهم:

. 55 . 53 · 39 · 38 . 37 · 35 . 118 · 91 · 90 · 71 · 68 · 60

, **192** , **179** 

بنو عبد المؤمن:

. 177 · 169 · 167 . 163 · 151

· 239 · 219 · 212 · 201 · 184 · 252 · 244

بنو عبد الواد:

. 173 · 167 · 157 · 156 · 146 · 201 · 200 · 187 · 184 · 175

· 207 · 206 · 205 · 203 · 202

. 212 · 211 · 210 · 209 · 208

· 235 · 232 · 226 · 222 · 218

· 325 · 321 · 250 · 239 · 236

عبيد البخاري:

العبيديون = بنو عبيد الله:

· 203 · 202 · 79

العثمانيون:

· 395 · 278 · 276 · 275

العرب :

(متداولة)

العلويون ، دولتهم :

, 265 , 264 , 263 , 55 , 29 , 7

· 287 · 284 · 281

العيسماوية (طريقة) : 390 •

- غ -

بنو غانية :

· 168 · 151 · 149

بنو غمارة :

· 227 · 225 · 147

#### \_ ف \_

### الفاطميون ، دولتهم:

. 72 . 71 . 59 . 55 . 43 . 17

. 83 . 82 . 81 . 80 . 77 . 74

. 92 . 90 . 89 . 87 . 86 · 85 · 144 · 107 . 96 . 95

## فرسان مالطة :

· 342

### الفرنسيون:

, 331 , 330 , 312 , 309 , 181

. 347 . 346 . 343 . 342 . 339

. 364 - 363 - 362 - 350 - 348

. 369  $\stackrel{\cdot}{\cdot}$  368  $\stackrel{\cdot}{\cdot}$  367  $\stackrel{\cdot}{\cdot}$  366  $\stackrel{\cdot}{\cdot}$  365

382 381 375 372 371 385 384 383

### الفرنسسكون:

• 191

بنو فليسة:

• 379

الفيلاليون = الفلالية:

· 290 . 288

#### ـ ق ـ

### القبائل البربرية :

انظر: البربر (في الجمعات)

# القبائل الصغرى :

· 355 · 87 · 73 · 72 · 61

قروان : 313 ·

القشىتاليون :

· 255 · 249 · 248 · 243

القطلانيون :

• 247 ، 190

قطلونية :

· 338 · 247

قيـر :

بنو كبدانة:

· 288

الكبوشيون .: • 366 ، 339

كتامة :

. 73 · 72 · 71 ، 70 · 61 ، 28

. 90 . 86 . 83 . 76 . 75 . 74

· 394 · 392 · 144 · 93

الكراغلة :

 $\boldsymbol{\cdot}$  353  $\boldsymbol{\cdot}$  352  $\boldsymbol{\cdot}$  338

کو کو :

· 343 · 329 · 328

الكومية :

· 28

185 · 184 · 178 · 175 · 173 , 203 · 202 · 200 · 198 · 190 لنش : · 210 · 207 · 206 · 205 · 204 • 361 · 215 · 214 · 213 · 212 · 211 لومليني : · 222 · 220 · 219 · 217 · 216 • 373 , 361 · 227 · 226 · 225 · 224 · 223 · 234 · 232 · 231 · 230 · 228 المالكية ، مدهيهم : · 239 · 238 · 237 · 236 · 235 · 105 · 83 · 82 · 81 · 65 · 64 · 248 · 244 · 243 · 242 · 240 . 124 · 123 · 117 · 115 · 114 280 4 258 4 252 4 250 4 249 · 375 · 374 · 197 · 170 · 325 · 314 · 303 المانديون: · 274 بنو مزاب: · 338 المتاغرة: • 28 مزغنة: · 325 بنو مدرار: · 107 · 86 · 74 · 48 ،ئمسيحيون : المرابطون 4 أمبراطوريتهم: · 195 · 194 · 112 · 67 , 106 , 104 , 103 , 53 , 29 , 7 المسيحيون الاراتودكس: 4 114 4 113 4 109 4 108 4 107 • 19 . 122 . 121 . 120 . 119 · 115 135 · 133 · 130 · 128 · 123 الصامدة = مصمودة: , 152 , 150 , 142 , 137 , 136 . 119 · 109 · 103 · 95 · 32 . 220 . 170 . 167 . 166 · 153 , 169 , 168 , 162 , 134 , 130 · 303 · 251 • 394 المراديون: هطماطة: · 381 . 354 . 353 بنو مرين = المرينيون ، دولتهم ، المعتزلة:

· 65 · 64 · 63 · 61 · 46

168 157 154 121 29 7

. 237 · 231 · 224 · 220 · 219 ىنو معقل: · 244 · 243 · 240 · 239 · 238 · 235 · 224 · 217 · 206 · 168 · 273 · 252 · 251 · 250 · 246 مغراوة: , 389 , 354 · 315 · 303 , 280 · 200 · 109 · 107 · 80 · 76 · 396 · 394 · 392 · 391 · 201 بنو ميمون : الملثمون : · 162 • 118 ملوك الطوائف: 160 . 114 . 113 . 112 . 95 النرمان : مماليك مصر: . 144 . 142 · 141 . 140 · 99 • 179 · 179 المورسكوس = الموريسك : النصاري : 4 285 4 284 4 283 4 282 4 281 · 111 · 108 · 66 · 63 · 62 · 46 4 338 4 326 4 325 4 **323 4 286** , 119 · 115 · 114 · 113 · 112 · 346 , 145 , 142 , 140 , 121 , 120 , 155 , 154 , 152 , 148 , 147 الموحدون ، دولتهم : . 194 . 186 . 183 . 162 . 160 120 · 117 · 103 · 96 · 29 · 7 . 238 . 223 . 216 . 214 . 196 | · 128 · 126 · 123 · 122 · 121 . 276 · 274 · 273 · 269 · 247 . 136 · 135 · 134 · 133 · 132 · 330 · 326 · 321 · 313 · 282 · 144 · 142 · 140 · 139 · 137 . 358 ( 338 ( 335 ( 333 ( 331 150 · 149 · 148 · 147 · 146 · 364 · 361 · 159 · 158 · 157 · 154 · 152 4 167 4 166 4 165 4 163 4 162 بنو نصر: . 177 . 173 . 170 · 169 . 168 · 218 · 175 · 173 · 157 · 156 · 191 · 190 · 186 · 183 · 182 · 236 · 230 · 227 · 225 · 222 , 197 , 195 , 194 , 193 · 212 · 203 · 202 · 200 · 199 النكارة: . 217 . 216 . 215 . 214 . 213 · 82 · 73

\_ A \_

هرغة: `

· 132 · 123

هسكورة :

. 32

بنو هلال = الهلاليون:

, 98 , 97 ,96 , 95 , 93 , 53

, 142 , 140 , 139 , 138 , 113

. 195 . 173 . 168 . 150 . 149

, 208 , 207 , 206 , 202 , 200

· 393 ، 250 ، 212

منتاتة:

· 265 · 254 · 235 · 232

بنو هود ، دولتهم : 111 ، 112 ·

الهولانديون:

. 309 . 302 . 300 . 286 . 284 . 365 . 361 . 360

هيئة الانقاذ العمومى: 380

ـ و ـ

ا**لوا**نشىرىس : 328 ، 322 <sup>•</sup>

الوثنيون : 67 ·

بنو ورفجومة: 40 ، 38

بنو وطاس:

. 235 , 226 , 224 , 188 , 187 . 252 , 250 , 247 , 243 , 237

. 258 . 257 . 255 . 254 . 253

. 268 . 267 . 266 . 265 . 259

• **343** 4 **328** 

وكالة افريقيا:

• 380

الوندال ، عهدهم : 9 ، 27 ·

۔ ی ۔

بنو يعقوب : 204 ، 204

> بنو يعلى : 201 ·

> > اليهود:

. 273 , 151 , 62 , 46 , 25

. 361 , 360 , 313 , 305 , 300

· 375 · 372

# الامساكن والبلسدان والسدن والسهول والجبال والوديان

ابيسة (Ibiça): · 115 آرنسول (Arnisol): · 120 أجر سيف: · 212 , 157 , 128 آسفی: · 299 · 266 · 257 · 255 · 247 · 314 · 312 · 311 · 309 ادرار: • 104 آسيا: • 92 الاربس: آسيا الصغرى: • 74 · 355 : (Arzila) آصيلا الارغون (Aragon) : , 255 , 254 , 253 , 247 , 227 , 147 , 120 , 113 , 111 , 110 . 297 , 278 , 270 , 257 , 256 , 182 , 181 , 178 , 156 , 150 آیت یحیی (قریة): , 247 · 219 · 196 · 187 · 183 . 322 · 338 · 324 · 248

استرامادورا (Estramadura) : ارقوین (Arguin) : · 281 · 150 · · 278 الادك (Alarcos) : الاساطيل الاروبية: · 212 , 154 , 152 , 150 · 355 اركودية = الكدية (الخزامي): ألاسطول البيزنطي: : (Alhucemas) · 25 · 247 الاسطول العباسي : أريانة : · 76 • 199 الاسكندرية: ازمور: 162 , 124 , 81 , 76 · 283 · 266 · 257 · 247 · 214 اسلندا: أسبانيا: · 355 4 35 4 33 4 32 4 25 4 21 4 20 · 110 · 103 · 79 · 70 · 37 · 36 اشبيلية: · 117 · 115 · 114 · 113 · 111 , 122 · 120 · 114 · 113 · 111 , 122 , 121 , 120 , 119 , 118 . 164 . 159 · 158 · 157 . 156 . 145 . 144 . 138 . 137 . 125 · 240 · 222 : 178 · 165 · 150 · 149 · 148 · 147 · 146 اشير: , 160 , 159 , 158 , 156 , 154 · 201 · 93 · 90 · 89 · 87 · 84 , 190 , 173 , 169 , 164 , 162 · 219 · 218 · 217 · 216 · 198 الاطلس : · 229 · 227 · 226 · 225 · 223 , 109 · 107 · 103 · 95 · 32 . 245 . 244 . 243 . 231 . 230 215 · 136 · 133 · 128 · 123 · 280 · 278 · 270 · 269 · 248 · 265 · 232 · 228 · 224 · 217 · 286 · 285 · 284 · 282 · 281 · 293 · 288 · 284 · 281 · 268  $\ifmmode a$   $\fi$   $\fi$ 4 314 4 312 4 310 4 307 4 303 4 348 4 347 4 339 4 333 326 الاطلنطيق = البحر الاطلنطي: 4 365 4 356 4 350 · 285 · 277 · 256 · 136 · 20 , 389 , 384 , 382 , 380 , 379 • 321 · 394 · 392

. **363 , 356 , 354 ,** 353 , 349 الاعراش : · 393 · 284 · 281 · 279 · 227 افريقية البيزطية: أغمات: · 12 · 9 · 133 · 129 · 107 افريقية الرومانية: الاغواط : · 298 · 288 : (Afoughal) افوقال · 365 افراغة : أفينيون : · 120 · 115 · 311 افريقيا \* السوداء : اقادير = أكادير: · 255 . 265 . 258 . 257 . 201 . 103 · 312 · 311 · 299 · 266 افريقية = البلاد التونسية: أقليج (Ucles): . 32 . 28 . 20 . 16 . 14 . 10 40 39 38 37 36 33 · 119 60 56 55 53 49 43 أقسدا: 67 65 64 63 62 61 75 , 74 , 72 , 70 , 69 , 68 · 215 .87 · 86 · 84 · 82 · 80 · 77 · 76 اقیون (Aiguillon) : 4 96 4 93 4 92 4 91 4 90 4 89 · 367 · 140 · 139 · 139 · 118 · 98 · 146 · 145 · 144 · 142 · 141 أكسرحس (Exarque) : 4 154 4 152 4 150 4 149 4 148 · 16 , 167 , 166 , 161 , 160 , 156 · 177 · 173 · 170 · 169 · 168 : (Alicante) أنقنت · 185 · 182 · 181 · 180 · 179 · 323 · 160 · 156 · 195 · 191 · 190 · 189 · 188 · 222 · 200 · 199 · 198 · 197 ألط: · 258 · 248 · 234 229 · 226 · 114 4 347 · 346 · 341 · 321 · 316

<sup>\*)</sup> أهملنا ذكر «افريقيا الشمالية» وما في معناها : «المغرب الكبير» «المغرب» لكثرة تردادها ولانها موضوع الكتاب بأكمله .

أود غسط: امرغو (Amergo) : • 107 • 119 الاوراس: الاناضول: . 25 . 24 . 22 . 21 . 20 . 19 · 335 , 332 83 681 42 30 28 26 الانتي (جزر): · 244 · 234 · 189 · 185 · 142 . 360 اوراسين: الاندلس = الجزيرة الخضراء: • 30 . 110 . 95 . 90 . 63 . 56 . 14 اوروبا = الدول الاروبية: · 137 · 120 · 114 · 113 · 111 . 302 . 300 . 277 · 273 . 46 , 164 , 160 , 156 , 155 , 145 4 346 4 328 4 316 4 314 4 312 , 223 , 222 , 219 , 198 , 166 4 380 4 371 4 368 4 359 4 347 · 356 ، 338 ، 294 ، 244 ، 230 · 395 · 392 · 385 · 382 · 381 انجو (Anjou) : الايالة التونسية: · 179 انظر: افريقية أندوجر: الايالة الجزائرية: · 156 انظر: الجزائر . انقلترا: الايبرو (نهر): 4 300 4 286 4 285 4 270 4 230 · 120 · 382 · 365 · 361 · 355 · 309 ايطاليا = الجمهورية الايطالية: · 389 , 285 . 273 . 188 . 141 . 99 . 70 . 69 : (Angad) انکاد 4 349 4 330 4 327 4 324 4 300 · 290 · 289 \* 355 4 350 اوحلة: ايقليز (قرية):

· 124 · 123

ايق مورت : 180 · • 140

· **309** / 308

اوداية:

الباب العالى: ایکجان :

• 74 ، 73 · 332 · 330 · 328 · 311 · 277

346 345 341 340 339 ایکس لاشابیل: 355 352 351 350 347

· 381 · 382 , 379

ايليغ (قلعة): **باب عزون** (بالجزائر)

· 300 · 290 · 375 · 344 · 339 · 336

· 362

با**ب اقناو** (بمراکش): باب قيزة (بفاس) · 166

ب**اب الجديد** (بالجزائر) : · 336

باب الجزيرة (بالجزائر): \* 336

> ب**اب الجهاد** (بالجزائر) . 330

> > با**پ اخمیس** (بمکناس) 305 •

باب الرواح (بالرباط) : • 166

با**ب السمك** (بالجزائر) : · 336

با**ب سويق**ة (بتونس) :

باب القلعة (بطبرقة):

• 311

باب منصور (بمکناس) · 306

باب الوادى (بالجزائر): · 375 · 336

البابور:

379 . 142 . 72

راحة : 142 . 141 . 139 . 92 . 83

183 , 150

بادستان: · 339

بادیس (میناء فاس) : · 269 · 248 · 247

بئر الكاهنة : البرازيل: · 270 · 26 البر تقال: باردو: · 256 · 254 · 253 · 154 · 111 · 383 · 354 · 280 · 278 · 277 · 271 · 267 · 379 · 349 · 323 · 285 باریس: · **385** · 360 · 395 : (Porto) برتو · 249 : 41 66 · 142 . 66 . 20 برج 44 ساعة : . 337 ىحاية : . 138 · 137 · 125 · 98 · 96 برج السلطان قلاص: . 160 · 149 · 146 · 140 · 139 · 337 . 185 · 184 · 182 · 178 · 161 . 203 - 197 . 196 . 187 . 186 برج علج على: · 337 · 233 · 232 · 206 · 205 · 204 . 334 · 330 · 326 · 324 · 322 برشلونة: · 395 · 147 · 141 · 120 · 119 · 113 البحر الاحمر: ىرغواطة : · 287 . 107 495 48 40 46 36 32 · 394 · 145 · 136 البحر الاطلنطي: انظر: الاطلنطيق برقة: ·151 · 146 · 140 · 24 · 22 · 16 البحر المتوسط: 149 · 148 · 141 · 77 · 32 · 15 بركة القيروان: . 194 ( 188 ( 182 ( 179 ( 162 · 357 · 330 · 326 · 322 · 316 · 297 · 348 · 347 · 339 · 334 · 333 · 274 · 179 · **3**95 · 355

بروفانس:

· 384 · 366 · 188 · 180 · 81

البروقنصلية:

• 9

البريجة :

· 269

بريطانيا :

انظر : انقلترا •

البسيائط :

· 222 , 215

بستيون فرنسا :

· 361 · 360

البستيون :

· 366 · 364 · 363

بسكرة:

. 338  $\cdot$  212  $\cdot$  186  $\cdot$  150  $\cdot$  22

· 355

ىغداد :

. 67 ( 65 ( 60 ( 53 , 40 ) 13

. 124 . 95 . 92 . 91 . 90 . 76

البقاع المقدسة:

· 186

بلاد البربر:

انظر: البربر (في الجماعات) ٠

بلاد البركة :

انظر: الاندلس ٠

البلاد التونسية:

انظر: افريقية •

بلاد الريف :

انظر: الريف •

بلاد الزاب :

• 322

بلاد الزنج : 104

بلاد القبائل:

انظر: (البربر في الجماعات) •

بلاد القريني (Cyrénaïque):

. 16

بلاد المخزن :

· 315 · 314 · 310 · 307

بلرمو:

• 144 • 70

بلزمة :

· 74 ، 69 · 66

بلفدير:

· 375

بلنسية :

. 156 · 120 · 115 . 111 . 100

· 338 ، 187 ، 178

الىندقية : , 178 , 147 , 162 , 160 , 70 : (Tage) . 348 . 300 . 197 . 196 . 181 · 112 · 111 \* 384 , 372 , 355 , 349 : טנצ بنزرت : · 314 · 310 · 293 · 266 · 215 · 384 · 330 · 320 · 98 تارودانت: البنى (Bani) : . 300 . 293 . 265 . 275 . 107 · 265 · تازا: بواتیی (Poitiers): · 215 · 213 · 200 · 165 · 128 . 237 . 228 . 227 . 224 . 216 بوسمغون: 4 267 4 248 4 245 4 244 4 239 • 298 298 296 293 290 289 • 343 بوقاري : تاسغيموت (Tasghimout) : · 87 · 119 بوماريا : تافيلالت = تفيلالت: • 201 · 229 · 202 · 107 · 58 · 32 بونه: · 284 · 281 · 266 · 237 · 232 انظر: عناابة ٠ · 292 · 290 · 289 · 288 · 287 · 310 · 300 · 296 · 294 · 293 بوهيميا : · 313 • 355 تافنا = تفنا = تفنه: البيريني: · 298 · 288 · 201 • 324 تاقرا: : (Pise) بيز · 196 · 181 · 178 · 161 · 160 · 125 تاغرارت (Tagrat): بيزنطة: · 119 . 69 , 10

تركيا: · 367 · 348 · 311 تطوان: . 281 . **251** . **249** · **245** . **227** · 309 · 302 · 299 : (Teghazza) تغازة · 275 . 274 تقونىت : · 215 تلمسان: .125 . 121 . 110 . 89 . 56 . 39 157 · 156 · 138 · 136 · 128 . 179 · 178 · 173 · 161 · 160 , 197 · 188 · 186 · 184 · 182 . 204 · 203 · 202 · 201 · 200 . 214 208 207 206 205 . 225 · 224 · 223 · 222 · 218 . 232 · 231 · 229 · 228 · 226 . 240 4 237 4 236 4 235 4 233 . 258 · 250 · 249 · 248 · 245 . 327 · 321 · 298 · 288 · 267 . 344 · 343 · **342 · 341 · 328** · 393 · 379 · 346 تمبكتو: · 295 · 294 · 277 · 275 · 274 · 329 · 327 · 324 · 141 · 110 تنسفت: · 310 · 119 · 109

تاكرارت: · 209 · 201 تامزيزدكت: · 205 تامسنا: • 95 تامرت = تيهرت (العاصمة الرستمية) : . 44 · 43 · 42 · 41 · 39 · 20 . 81 , 76 , 74 , 48 , 47 , 45 98 85 82 تاودونه (Taadeni) : · 277 · 274 تاورمینه (Toormina) : . 70 تاوريرت: · 226 تاونت: · 218 تسنة: · 153 · 139 · 61 · 25 تدلس: · 237 , 187 , 183 تربلانکا (Torreblanca) : · 187

نىسدرا (Tydra) : · 106 تيدسى: · 265 تيطري: · 379 · 377 · 328 · 206 تيكورارين: · 227 : (Timiris) ت**يمريس** · 106 ثقانت (Tagant) : 107 - 5 -حالطة: · 384 الجامع الاعظم (باشبيلية) 165 الجامع الاكبر (بفاس): 279 جامع تلمسان: • 118 جامع الثلاثة ابواب (بالقيروان) · 67

تنملل: · 219 · 165 · 136 · 132 · 130 تورية: · 113 توزر: · 186 · 82 توقرت: · 378 · 343 · 322 · 188 التوكولور (Toucouleur) : · 277 تونس (العاصمة) \* : , 61 , 60 , 41 , 35 , 25 , 19 . 126 . 124 . 83 . 77 . 67 . 66 · 150 · .149 · 144 · 142 · 141 . 161 . 160 · 157 . 156 · 154 . 181 180 . 175 . 185 . 184 · 183 · 182 . 198 . 197 . 196 . 193 . 188 · 232 · 231 · 217 · 207 · 199 , 311 , 299 , 281 , 234 , 233 4 336 4 331 4 330 4 322 4 321 , 351 , 350 , 349 , 341 , 340

تيارت:

· 89

358 · 357 · 356 · 354 · 352 · 368 · 367 · 363 · 361 · 360

· 395 · 391 · 379 · 370 · 369

principal de distributo de superior de sup

**جامع حسان** (بالرباط) : 165 ، 167

**جامع الحلفاويين** (بتونس) : 385 •

**جامع الزيتونة = الاعظم** (بتونس): 67 ، 321 .

**جامع السفير** (بالجزائر) : 375 •

> جامع سوسة : 67 ·

جامع سی*دی* محرز : 356 ·

**جامع السيدة** (بالجزائر): 375 •

جامع سبيدى محمد بن عبد الرحمن (بالجزائر): 375 •

> جامع ص**فاق**س : 67 ·

**جامع القرويين** (بغاس) : 118 ، **220** ·

**جامع القصبة** (بتونس) : 198 ·

**جامع القصبة** (بالجزائر) : 375 •

الجامع الكبير. باشبيلية : 158 ، 159 ·

**الجامع الكبير** (بالجزائر) : 118 ٠.

الجادم الكبير (بالقيروان ) : 67 ، 198 ·

**جامع الكتبيين** (بمراكش) : . 165 ، 167 ·

**جامع كتشماوة** (بالجزائر) : 375 •

**جامع مراکش :** 118 ·

**جامع المسيدة** (باالجزائر) : 375

جلمع يوسف : 350 ·

**جبال البابور :** انظر : البابور ·

جبال التل:

28جبال غمارة :

· 217

جبال غياثة : 213 ·

الجريرة : جبال نفوسة: انظر: حجر بادیس ٠ · 189 ، 153 · 150 الجزائر (البلاد) = الايالة الجبل الاخضر: الجزائرية = المغرب الأوسنط: · 87 جبل الرصاص: , 58 , 55 , 42 , 40 , 38 , 21 321 · 109 · 93 · 89 · 85 · 82 · 149 · 140 · 139 · 137 · 123 جبل رندة (Sierra de Ronda) : · 178 · 168 · 155 · 154 · 153 · 219 · 201 · 200 · 186 · 185 · 181 · 226 · 210 · 207 · 206 · 205 جبل شلیر (Sierra Nevada) : · 236 · 234 · 233 · 232 · 231 · 219 . 268 . 267 . 244 . 239 . 237 جبل طارق: . 316 . 299 . 298 . 284 . 269 217 · 145 · 113 · 32 · 15 . 339 . 330 . 325 . 324 . 321 . 255 · 234 · 231 · 230 · 227 344 343 342 341 340 · 302 · 369 · 357 · 350 · 349 · 346 جبل عمور: الجزائر (المدينة): · 298 · 277 · 121 · 118 · 110 · 88 الجديدة : 322 313 311 298 290 · 269 · 333 · 331 · 330 · 329 · 327 4 350 4 348 4 345 4 336 4 335 جيرالدا: . 355 · 354 · 353 · 352 · 351 · 165 361 · 360 · 358 · 357 · 356 جربة: 367 365 364 363 362 . 184 . 183 . 141 . 138 . 47 · 372 · 371 · 370 · 369 · 368 , 321 · 197 · 196 · 189 · 187 · 379 · 378 · 377 · 376 · 374 4 348 4 347 4 326 4 324 4 322 386 · 385 · 384 · 381 · 380 · 389 354 · 395 · 391 الحريد: . 142 . 140 . 82 . 61 . 40 جزر الانتي (Antilles): · 321 · 185 · 183 · 149 · 360

الجزر الخضراء (lles Canaries): حیان: · 156 , 150 · 255 جيجلي : الجزائر الشرقية (lles Baléares): · 289 · 339 · 149 · 120 جيجلي : جزر البحر المتوسط: 329 327 326 141 72 • 366 جزول (جبل): جيرى فيل (Geryville): • 39 · 298 الجزيرة الخضراء: الجيزة: انظر: الاندلس • • 76 - 7 -الجزيرة العربية: الحامة : · 313 · 311 · 176 · 156 جزيرة نكوس (Ile Loukous) : حجر بادیس: · 255 · 344 · 323 · 297 · 247 جفرة (واحة): حجر خزامی: · 153 · 297 جليبولي: الحراش: . 348 • 380 جنوة : حضر موت (سوسة) ،: · 19 · 178 · 161 · 160 · 138 · 81 · 197 · 196 · 194 · 186 · 181 الحضنة: 4 362 4 361 4 355 4 247 4 230 • 363 , 142 , 138 , 85 , 84 , 61 • 329 جنييف 🤫 • 46 حلق الوادي : , 347 , 346 , 331 , 330 , 269 الجنسنة: · 384 · 382 · 349 · 348 · 376 . 350

دلس : حمزه (مدينة) : · 324 • 93 دمشىق: حنايا أدريانوس: · 124 · 53 · 37 · 18 · 199 الدنمارك: حنايا قرطاج: · 379 · 372 · 311 • 357 الدومينيك: حنين (ميناء) : • 191 · 322 , 202 - خ -ديرالدو مينيكان : · 180 الخزامي: دینی : · 290 · 289 · 213 • 274 \_ 3 \_ دار البای : الرأس الاسود (Cap Nègre): · 385 · 364 · 363 · 361 الدار البيضاء: 311 4 310 رأس بوقرعون: · 142 دار الصناعة: · 195 رأس روزا: · 363 دار ابن مشعل : · 286 الرباط: . 220 . 215 . 166 . 165 . 159 الدرعة : · 312 · 310 · 282 · 240 · 385 رباط بورقراق: د كالة: · 242 • 257 , 145

رباط الفتح: ا ريو دي سلادو : · 166 · 165 · 151 · 146 · 145 · 234 **\_** ; \_ (أم) الربيع (واد): . 288 . 227 . 215 . 157 . 32 الزاب: • 310 · 389 · 212 · 142 رقادة : زاقورة: · 141 · 77 · 76 · 74 · 66 265 بورقراق: زاوية بوجاد: · 283 · 311 روض القرطاس: زارية سيدى بلحسن (بالمغرب) . 158 , 152 , 146 , 133 , 58 · 209 . 223 . 175 زاوية سيدي عبد السلام بن مشيش: الريف : · 313 · 135 زفارين: الرياض (قرب مكناس): · 289 . 305 زفورة : ررستونى (Rusgunioë): · 215 · 330 الز لاقة : ريبودي سلادو: · 114 • 228 زليطن: ريجودي كلابر: · 38 · 85 زموقورزفسكى (Zmogorzeuski): الريف: · 42 · 293 · 288 · 250 رينو: زناتة: · 394 · 392 • 377

سجلماسة:

486 479 474 48 46 432

\ 218 · 217 · 215 · 107 · 90

235 . 232 . 229 . 228 . 227

· 308 · 293 · 281 · 248

سرتا الصغرى:

· 347

سردانيا :

· 334

سرسو:

· 206 · 204

سرقسطة :

· 115 · 114 · 113 · 112 · 111

· 120 , 119 , 117

سرقوسة :

• 70

سطيف:

4 355 4 142 4 139 4 74 4 72

· 370

سقو (Segou) :

· 294

سـالا:

. 247 . 245 . 216 . 215 · 55

· 290 · 283 · 282 · 281 · 250

· 309 · 303 · 302 · 299 · 294

· 369 · 312

زويلة :

· · 144

\_ س\_

الساحل الاطلنطى:

· 297 · 295

**الساحل** (بتونس):

• 98

سافونة:

· 141

الساقية الحمراء:

• 29

سالادو (نهر):

· 248

' سبتة :

. 226 . 219 . 218 . 178 . 163

· 249 · 248 · 247 · 246 · 228

. 257 . 255 . 253 . 251 · 250

. 298 . 297 . 285 . 270 . 258

· 394 · 315 · 313 · 302

سبو:

· 294 . 37

سبطلة:

· 17 · 16

سيدي عقبة: سليمة: · 232 · 219 · 209 · 74 . 72 السيبة: سمررقند : · 315 · 62 نيقا: السودان: · 201 · 231 · 202 سيفاكس: السوس: · 201 136 4 107 4 324 21 4 20 اسينغال: . 227 . 223 . 217 . 215 . 146 • 106 . 258 . 257 . 254 . 234 . 230 · 293 · 290 · 288 · 281 · 265 4 361 4 3124 299 4 298 4 294 · 394 · 384 شاطی، باپ الوادی: • 329 السوس الاقصى : · 105 شاطبة: • 160 سوسة: .144 . 141 . 77 . 66 . 61 . 24 شالة: · 346 · 242 · 240 · 233 : Ciudad Réal) سيوداد الشام: · 150 · 162 · 111 · 72 · 43 · 37 · 18 السونغو: شانحة: · 275 · 226 , 225 , 223 , 222

> السويس (مضيق) : 16 ، 36 ،

السويد:

· 379 · 372 ·

شبرو (قرب تبسة):

شذونة (Sidonia):

• 153

· 255

o \_

٠ 329 ، 327 ، 324 ، 141 ، 9

الشرق = الشرق الاوسط = الشرق الاسلامي :

55 . 53 . 46 . 15 . 13 . 7
79 . 77 . 71 . 70 . 66 . 63
125 . 123 . 118 . 105 . 97
144 . 138 . 131 . 129 . 128
199 . 196 . 167 . 164 . 145

. 361 · 360 . 290 . 251 . 243

· 395 · 392

شرشال:

شر**يش :** 178 ، 219 ، 222

> ش**فشاون :** 216 ·

الشلف : • 232 ، 37 ، 36

شلوبانية (Salobrénia) : 120

ش**نترین :** 148 ، 150 ·

شوفری (Chevreuil) : 73 · •

> شيش**او :** 266 •

صبرة:

الصحراء:

. 104 · 53 · 48 · 47 · 42 · 41 . 152 · 121 · 115 · 110 · 109 . 287 · 278 · 213 · 207 · 206 · 393

صدراته:

· 44 · 43

: الصعيد (مصر): 96

صفاقس:

. 196 . 183 . 141 . 77 . 66 • 346

صقلية:

. 76 . 75 . 70 . 69 . 66 . 64 . 144 . 141 . 111 . 99 . 85 . 182 . 181 . 179 . 178 . 162 . 347 . 335 . 334 . 330 . 183

\_ & \_

طبربة : 357 ·

طبرقة :

, 384 , 383 , 363 , 361 , 26 385

طواون : طبنة: · 301 · 74 ، 39 ، 30 · 22 الظهرة : طرابلس: · 324 4 38 . 35 . 28 . 25 . 16 . 9 4 76 4 74 4 61 42 41 439 · 141 · 140 · 103 · 89 · 81 · 186 · 153 · 149 · 148 · 142 4 347 4 340 4 324 4 313 4 189 · 239 · 209 · 369 · 354 · 350 · 349 · 348 · 384 العرائش: . 297 . 285 . 283 . 280 . 271 طرطوشية : · 313 • 120 العراق: طرنيان: · 72 · 63 · 44 · 43 · 36 · 119 عزرو: طريف : • 55 · 248 · 231 · 230 · 225 · 178 325 عناية : . 185 , 150 , 138 , 61 , 24 طليطلة: · 325 · 322 · 232 · 188 · 187 · 150 . 114 . 113 · 111 · 372 · 360 · 331 · 329 طنحة: · 37 · 36 · 33 · 32 · 21 · 20 , 163 , 89 , 86 , 59 , 58 , 55 · 251 · 248 · 247 · 218 · 178 عين الصفراء: · 257 · 256 · 255 · 254 · 253 298 · 289 · 288 · 285 · 270 · 258 عين اللوح: · 312 · 308 · 297 · 296 · 290 · 55 · 313

عين المهدى : · 378 , 298 عين ابي يعقوب: · 72 , 24 · 224 فازاز: عيون تلمسان: • 55 · 20 فاس: 4 157 4 151 4 149 4 140 4 136 غانة: 4 173 4 166 4 162 4 160 4 158 · 274 · 107 · 200 · 188 · 187 · 186 · 179 , 206 , 205 , 204 , 202 , 201 غرداية : · 216 · 215 · 213 · 212 · 207 · 48 · 230 · 228 · 227 · 224 · 220 غرناطة: · 250 · 245 · 242 · 241 · 231 · 120 · 118 · 117 · 114 · 111 255 254 253 252 251 . 173 · 164 · 157 · 156 · 145 . 267 · 265 · 258 · 257 · 256 . 190 · 188 · 187 · 186 · 178 · 281 · 280 · 279 · 276 · 268 · 226 · 225 · 222 · 219 · 218 , 292 · 290 · 289 · 288 · 284 4 248 4 236 4 231 4 230 4 228 4 303 4 300 4 299 4 296 4 293 · 323 · 281 · 255 · 250 · 249 4 314 4 313 4 311 4 310 4 308 · 348 · 346 · 338 · 326 · 325 · 379 · 350 · 349 · 344 · 328 غزوة ابن سعه : الفرات : · 16 · 34 غساسة: فرسای : • 247 · 303 · 302 · 301 غمارة : 225 . 147 . 95 . 36 . 32 · 394 · 227

# فرنسا: · 188 · 186 · 181 · 180 · 111 4 301 4 285 4 278 4 270 4 230 · 312 . 311 . 303 . 302 الفران: · 149 , 19 , 16 الفسطاط: • 76 الفكتك : · 322 · 314 · 212 الفلاندر: · 188 فلورانس: · 196 · 188 فندق فرنسا: · 361 فولېبلیس (Volubilis) : • 55 الفيوم: · 76

قايس :

· 196 , 185

قادس : · 300 · 296 · 212

القالة: **372** . 363 . 340 . 182

القاهرة:

. 92 . 91 . 90 . 89 . 86 . 14 · 313 · 162 · 96 · 95

> قبة البلفدير: · 385

> > قرارة 🗧 · 274

قرطاج:

. 141 . 77 . 25 . 17 . 15 . 10 · 331 · 181 · 179

قرطبة :

. 83 . 80 . 79 . 59 . 58 . 38 .111 . 110 . 107 . 95 .89 . 85 . 145 . 137 . 120 . 119 . 118 . 201 - 160 - 158 - 154 - 150 · 225 · 222 · 219

قرنــة:

· 187 · 183 · 141

قرقنة:

· 372 · 360 · 309

القريئي . 7 T84 . 177 . 150 · 140 · 61

القسطنطينية:

. 267 . 253 . 180 . 25 . 18

. 330 . 329 . 278 · 277 · 268

 $\ifmmode a$   $\fi$   $\fi$ 

· 356 · 351 · 346 · 345 · 344

• 395

قسطيلية = الجريد:

• 74

قسنطينة:

138 . 81 . 75 . 35 . 29

. 183 . 178 . 160 . 149 . 142

. 205 . 190 . 187 . 185 . 184

4 370 4 369 4 269 4 234 4 232

· 393 · 379 · 377

قشيتالة:

· 119 · 114 · 113 · 112 · 111

. 216 · 156 · 155 · 150 · 147

. 230 . 228 . 225 . 222 . 219

 $\cdot \quad 248 \quad 244 \quad 235 \quad 234$ 

**القصب**ة (بتونس) :

195 . 179

القصية (بالجزائر):

· 384 · 337 · 336 · 331

قصبة خميس : 291

قصبة بني سعد :

· 273

قصبة شراددة :

• 291

القصبة المرينية:

305

قصبة مكناس : 220 ·

قصبة مراكش:

· 198 · 165

قصبة الوداية (في الرباط) : 165 · 165

> ق<mark>صر باردو :</mark> 199

القصر الحفصي :

· 383

قصر راس الطابية:

• 199

قصر فرسای :

· 291

القصر الكبير:

· 270 · 178

قفصة :

186 · 185 · 152 · 148 · 61

347

القل :

- 372 · 364 · 363 · **329** · **322** 

قلعة بني حماد: الكاف: 137 107 96 95 93 • 370 · 150 · 149 · 142 كاقليارى (Gagliari) : قلعة بنى راشد: · 180 • 355 كربلاء: قلعة فنتى: · 71 · 265 : (Castellamara) کستلامارا : (Griaciosa) قلعة قراشيوزا · 357 · 255 كسيلة: قليبية: , 30 , 29 , 27 , 24 , 21 , 20 · 346 . 38 قمودة : کندی (Candi) : • 61 . 367 القيروان: كنيسة برو (Brou) : . 24 . 22 . 20 . 19 . 17 . 14 · 280 48 39 38 37 36 32 كنيسة شارتر (Chartres) : 65 63 62 61 60 58 · 280 · 81 · 77 · 73 · 68 · 67 · 66 4 96 4 93 4 90 4 85 4 84 4 83 كورسيكا: · 150 · 141 · 118 · 105 · 98 · 384 · 325 , 199 , 197 , 190 , 184 , 181 الكوفة: 4 330 4 232 4 231 4 219 4 205 · 382 · 347 · 346 · 44 · 36 · 34 کو کو : · 327 · 277 · 275 · 274 : (Cuenca) کونکة : (Cateau Cambresis) · 150 · 119 · 103 · 347

| ليبانت :                | - J -                        |
|-------------------------|------------------------------|
| . <b>349</b> ، 348      | A                            |
|                         | ער בה :<br>100 - 115         |
| ليفريي (Levrier):       | . 120 . 115                  |
| . 106                   | : (Lambaise) :               |
| ليـون (Léon) :          | . 20                         |
| . (Leon) 65-25          |                              |
| . 110 7 111             | لبسدة:                       |
| - 4 -                   | . 140                        |
| •                       | ****                         |
| ماتيفـو :               | اللسانة:                     |
| . 330                   | . 120                        |
|                         | لشبونـة:                     |
| مارستان فاس :           | • 270 • 249                  |
| . 233                   | 210 . 239                    |
| ا ماســة :              | لتــونة :                    |
| . 281                   | . 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 32 |
|                         |                              |
| مالطـة :                | لطــة:                       |
| . 354 ، 348 ، 347 ، 345 | . 32                         |
| . 2 281                 |                              |
| ا مالقــة :             | ندرة = لندن :                |
| . 323 , 222 , 114 , 111 | . 381 . 297 . 296            |
| مايورقا :               | اللنقدوك :                   |
| . 25                    | . 361 . 302                  |
|                         | , 501 1 502                  |
| متبجة :                 | <b>لولية</b> (نهر) :         |
| . 329 ، 328 ، 139       | . 288                        |
| 4. 10 - 31              |                              |
| مجاز الباب :            | <b>لوځاس</b> (نهر) :         |
| . 357                   | . 271                        |
| مجريط = مدريد :         | بوزتانيا :                   |
| . 380 , 150             | . 110                        |
|                         |                              |
| AQ1                     |                              |

ددرسة العباد:

مدرسة العطارين : 227 ، 241 .

> دادرسة فاس : 245 .

الدرسة المصباحية : 141 ، 233 .

> مدرسة ا**لواد :** 233 .

مسلق (ليسبوس القديمة): 326 .

المديسة :

. 327 . 201 . 88

المدينية:

. 130 . 63 . 48 . 13

المدينة البيضاء:

انظر : فاس ٠

مىراكش :

, 123 , 122 , 121 , 110 , 109

. 137 . 136 . 132 . 129 . 126

. 152 . 151 . 144 . 140 . 139

. 157 . 156 . 155 . 154 . 153

173 · 168 · 166 · 165 · 15°

. 227 . 224 . 222 . 219 . 217

. 252 . 247 . 239 . 235 . 232

المحيط الاطلنطي:

انظر: الاطلنطيق.

الحيط الهندى : 256 .

مدارس تازی : 233 .

> مدارس سلا : 233 .

ەدارىس مراكش : 233 .

المدارس المصرية : 383 .

> مدارس **مکناس :** 233 .

المدرسة الباشية : 383 .

المدرسة البوغانمية : . 314 ، 303 ، 241

المدرسة الحربيه للضباط المفاربة: 311 .

> مدرسة سيدى بومدين : 233 .

> > مدرسة الصفارين : 240 .

> > مدرسة الصهريج : 227 ، 241 .

```
: المزاق ، 266 ، 265 ، 257 ، 255 ، 254
                                 · 273 · 271 · 269 · 268 · 267
           · 25 · 19 · 17 · 9
                                 . 281 . 279 . 278 . 276 . 275
                        ەزغان:
                                 . 291 . 290 . 288 . 285 . 284
, 311 , 297 , 285 , 282 , 269
                                 . 305 . 303 . 300 . 296 . 293
                        · 314
                                        . 314 , 311 , 310 , 309
                      المشرق:
                                                         ەرداش :
              انظر: الشرق
                                                          . 215
                      هستغانم:
                                                         المسرسي `
                                                          . 199
. 345 , 343 , 324 , 269 , 267
                                                   مرسى الرشيد:
               مسجد الإدارسة:
                                                           . 76
                       · 209
                                                    المرسى الكبير:
                 مسجد أكادير:
                                  . 380 . 349 . 347 . 345 . 323
                        · 209
                                                          ەرسىية :
              مسجد باب بردين:
                                 . 147 . 120 . 114 . 113 . 110
                        • 304
                                                   · 218 · 156
                  مسجد تنملل:
                                                         مرسيليا:
                        · 158
                                 · 289 · 285 · 247 · 161 · 160
               309 ، 311 ، 312 ، 339 ، 361 ، مسجد البصريين:
                         · 43
                                  · 372 · 366 · 365 · 364 · 363
          مسجد حسان (بالرباط)
                                                          ەرناق:
                       · 239
                                                         · 321
                                                          المرية:
         مسجد الحسن .... ...
                                       · 160 . 120 . 114 · 111
                        · 159
           مسجد حى الرصيف :
314 ·
                                                          المزات:
                                                      · 47 · 42
```

مسجد الزهور: · 305

مسجد سیدی بن عروس:

مسجد الشرابليين: · 314 · 233

> مسجد العباد: · 239

مسجد القرويين: · 43

مسجد القصبة (بسراكش):

المسجد الكبير: · 220

مسجد الكوفيين:

مسجد للا عودة : . 305

مسجد النصورة: · 233

دسکرای (Masqueray) : · 42 . 30

> مسكرة: · 379

المسلية: • 93

مسينا:

· 141 ، 70

مشرع الرمل: · 295 · 294

المسواد:

. 379 , 342 , 328 , 209

تصر:

. 19 . 18 . 17 . 16 . 14 . 10 . 75 . 74 . 38 . 37 . 32 . 20 . 90 . 86 . 81 . 79 . 77 . 76 , 188 · 186 · 180 · 179 · 162 · 367 , 231 , 226

> مضيق جبل طارق: · 394 · 372 · 330 · 316

> > مطماط (جبل): • 29

المعمورة : · 296 , 285 , 284 , 283

المفرب = المغرب العربي: انظر: افريقيا الشمالية:

المغرب الاقصى:

, 145 , 140 , 139 , 136 , 135 . 150 . 149 . 148 . 147 . 146 , 165 · 160 ، 157 ، 156 ، 155

4 304 4 303 4 302 4 296 4 295 185 · 170 · 169 · 168 · 167 , 113 , 311 , 310 , 308 , 306 , 203 · 200 , 190 , 189 , 188 · 214 · 213 · 211 · 210 · 208 مكناسة: . 222 · 218 · 217 · 216 · 215 , 111 , 80 , 79 , 48 , 36 , 32 · 227 · 226 · 225 · 224 · 223 • 303 , 233 , 232 , 230 , 229 , 228 , 244 , 243 , 239 , 237 , 236 ملالة: , 263°, 259°, 258°, 256°, 245 · 125 . 270 · 269 · 268 · 267 · 264 ملوية : · 291 · 290 · 273 · 272 · 271 157 · 146 · 137 · 87 · 30 · 29 , 299 , 298 , 295 , 294 , 293 · 294 · 284 · 241 · 217 · 212 . 309 . 307 . 303 . 301 . 300 · 343 , 316 , 315 , 313 , 312 , 311 4 327 4 324 4 323 4 322 4 321 مليانة: , 369 , 361 , 350 , 349 , 343 · 327 · 238 · 201 · 149 · 88 , 391 , 390 , 385 , 382 , 370 ملىكة: • 395 · 48 المغرب الاوسط: ملىلة: انظر الجزائر (البلاد) . , 297 , 288 , 255 , 247 , 80 · 349 · 323 · 315 · 311 المقطعات الفارسية: انظر فارس ٠ المالك الصقلية: انظر: صقلية ٠ مقبرة الحامة: • 375 : (Memes) : مس · 24 مكة: · 226 · 73 · 55 المنستير: · 346 · 220 · 199 · 198 · 66 مكناس: المنصورية: · 216 · 215 · 214 · 157 · 129 · 294 · 293 · 291 · 279 · 245 · 141 · 95 · 93 · 92 · 89 · 85

• 322 · 242 · 239 الملة: منوبة: • 74 ، 73 • 385 مينا: المواني الاسبانية : · 146 · 380 ميناء باديس: مونبيلية: · 296 • 161 مينورقا (Minorque) : المدية: · 362 · 115 · 36 . 98 . 96 . 84 . 83 . 81 . 77 149 , 144 , 141 , 129 , 124 ميورقة (Majorque): 219 , 197 , 186 , 152 , 150 · 362 187 · 149 · 115 · 347 · 346 · 280 - ن -موريطانيا الرومانية: نافار (Navarre): • 72 · 181 · 150 · 111 موريطانيا السطيفية: نابولى: · 379 · 348 · 347 · 334 موريطانيا الطنجية: ندرومة: · 33 · 26 · 20 · 9 · 226 , 125 موريطانيا القيصرية: النرويج: · 379 · 178 مورقادور: نفزاوة: • 247 • 40 نفطة: موقادور: · 188 · 313 · 312 · 311

233 ، 226 ، 219 ، 210 ، 205

نفاران (Navaran) ن · 385 هر ناشو: · 282 نفوسة (جبال): 45 41 39 38 28 16 الهند: · 61 · 47 · 278 . 270 نکور: هولاندا: • 79 368 , 365 , 349 , 300 , 278 · 382 · 379 · 372 : Limoil • 382 - 9 -نهر العاصني: وا**دى ايسلى :** 215 ، 218 <sup>.</sup> • 72 وادی بورقراق: نوتردام: · 281 , 280 , 166 · 155 وادی بهت: نوتردام دی فکتواد: · 214 (Notre Dame des Victoires) 356 وادى درعة: · 287 · 224 · 217 · 215 · 107 نول: • 146 وادی ریر: . 322 نومور (Nemours): وادی زیز: · 218 · 202 · 287 نوميديا : وادی سبو: · 142 · 72 · 27 · 9 · 379 , 280 , 213 النيجر: وادى السوس: 285 , 277 , 275 , 274 , 106 · 265 · 123

وادی شریف : 298 ·

وادی شلف : `

· 206 · 205 · 203 · 178 · 21 · 328

> وا**دی صا :** 212 ، 226 <sup>-</sup>

وادی صومام : 205 ·

وادى غريس : 287 ·

وادي ايكبير: 219 ·

وادی مجرده : 356 ، 356 <sup>:</sup>

وادى المخازن : 273 ، 271

> واد**ی ملاق :** 83 •

وادى الملوية : 110

وادى مينة : 46

**وادی فیس :** 130 ·

وادى النون : 308 ، 307 ، 151

وادی ناکور:

وادي وزغة :

· 214 · 148 · 135

الوانشريس : 110 ، 182 ·

وجدة :

. 239 · 226 · 205 · 128 · 110 · 307 · 296 · 294 · 288 · 245

> ودان : 153 ·

> > ورغة :

• 119

ورقلة : 343 ، 47 ، 43 ، 42

> ورليزان : 355 ·

وزان : 7'30

وشقة (Heusca) : 111 ·

وطاط الحاج (،كان) 212 · 4 378 4 377 4 360 4 349 4 345 الوطن القبل: . 390 . 380 . 379 · 384 · 98 وقعة الاصنام: ويلش (Elche): • 37 · 347 . 323 ولاتة: . 274 الولايات المتحدة: یانا (کستروجیون فانی): . 379 اليمن: وليل : · 313 , 72 . 306 , 253 , 56 ينبوع: وهران : 287 137 , 136 , 110 , 36 , 21 . 211 . 202 . 200 . 161 . 160 اليونان: . 324 . 322 . 268 . 267 . 212 · 21 · 17 · 344 · 342 · 330 · 328 · 325 الشبورات والاحسداث والوقعسات وقعية بقدورة: ثورة ابي يزيد: . 37 . 85 , 82 , 80 وقعة تاورغة: الثورة الروسية: . 38 . 13 وقعـة فـخ : الثورة الفرنسية: . 55 . 13 وقعسة القسرن: زحفة بني هلال: . 195 , 98 , 97 , 87 . 37 وقمة النبلاء: معركة الثلاثة ملوك: 315

#### الكنت

| صحیح البخاری :                | احياء علوم الدين :                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 295 ·                         | 115 ·                                             |
| طبقات علماء افريقية :         | : <b>'لادلة</b>                                   |
| 62 ·                          | 198 ·                                             |
| العبر: ١٠٤٠ - 175             | الاستقصاء:<br>• 264                               |
| : الغارسية                    | الاسلام الجديد :                                  |
| 198 ·                         | 8 •                                               |
| القرآن = الايات القرآنية :    | تاریخ البربر :                                    |
| 63 ، 64 ، 74 ، 82 ، 116 ، 117 | 176 ·                                             |
| . 140 . 127 . 126 . 125 . 124 | تاريخ الدولتين :                                  |
| . 229 . 151                   | 198 ·                                             |
| ا <b>لقرطاس :</b><br>109 •    | تاريخ المغرب الاقصى :<br>168 ·<br>الحلل الموشية : |
| کتاب ابن تومرت :              | ٠ 152 ، 140                                       |
| 128 ·                         | حي بن يقظان :                                     |
| الدونة :                      | . 163<br>دحلة التجانى :                           |
| مذكرات عبد الله :<br>113 ·    | • 198<br>سملوة الانفاس :<br>• 264                 |
|                               | l .                                               |

# قائمة الخرائط

شكل 1 \_ مراحل فتوح المغرب (القرن 7 ه و 8 م) ..... 23

| 31  | شكل 2 ــ المغرب في مستهل القرن 7 م                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 57  | شکل 3 ۔ فیاس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                           |
| 68  | شكل 4 _ المنستير (منظر للرباط من جهة البحر)                                 |
| 78  | شكل 5 ــ مراحل الغزو الفاطمي                                                |
| 88  | شکل 6 _ موقع أشير بني زيري ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 91  | شكل 7 _ قلعة بنى حماد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 94  | شكل 8 ــ بلاد البربر في اواسط القرن الحادي عشىر                             |
| 97  | شكل 9 _ الطرق الرابطة بين القلعة وبجاية                                     |
| 104 | شكل 10 _ امبراطورية المرابطين بالمغرب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 112 | شكل 11 _ اسبانيا المسلمة في عهد المراابطين والموحدين ٠٠٠٠٠٠                 |
| 116 | شكل 12 _ جنوب المغرب الاقصى في اوائل القرن 12 م                             |
| 131 | شكل 13 _ مراحل الغزو الموحدي                                                |
| 143 | شکل 14 _ رسم مسجد تنملل                                                     |
| 159 | شكل 15 _ رسم جامع الكتبية بمراكش                                            |
| 169 | شكل 16 ـ رسم جامع القصبة بمراكش ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| 174 | شكل 17 _ المغرب في نهاية القرن 13 م ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 192 | شكل 18 _ تونس في عهد بني حفص                                                |
| 194 | شكل 19 _ القيروان في عهد بني حفص٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| 218 | شكل 20 _ مدينة فاس في عهد بنئ مرين مرين في عهد بنئ                          |
| 221 | شكل 21 ـ رسم الجامع الكبير بفاس الجديد 21 ـ رسم                             |
| 242 | شكل 22 ـ رسم المدرسة العنانية بفاس 22 ـ رسم                                 |
| 256 | شكل 23 ــ البرتغاليون في المغرب الاقصىي                                     |
| 283 | شكل 24 _ المغرب الاقصىي فيي اواسط القرن 17م                                 |
| 316 | شكل 25 ــ المغرب الاقصى في أواسط القرن 18 م                                 |
| 337 | شكل 26 ــ مدينة الجزائر في عهد الاتراك                                      |

شكل 27 \_ تونس والجزائر في عهد الاتراك ..... 27

Control of the professional designation of the second

# فهرس الموضوعات

مسدخسيل

مقدمة \_ افريقيا الشمالية آبان الفتح العربي

### البساب الاول

# الغتح العربي وممالك الخوارج

- الفتح العربى: تاريخ خرافى ـ المغرب اللفرق ـ غزوة أبن سعد ـ أزمة الخلافة ـ زحفة معاوية ـ الاحتلال الدائم ـ مسيرة عنبة نخو المغرب ـ المقاومة البربرية : كسيلة ـ الكاهنة ـ انتصاب حسان ـ الموازنـة ( برانس + بتر = حضر + بدو رحل )
   موسى بن نصيبي
- 2 ـ المقاومة البربوية : نحلة الخوارج ـ طغيان العرب ورد فعل البربر ـ المغرب الاوسط افريقية ـ خوارج المغرب الاوسط 34 ـ 40 ـ
- 3 \_ مهالك الغوارج: مملكة تاهرت محكومة لهوتية \_ مملكة معالك مسلكة معالك 41 \_ 41 \_ 41

# الباب الثاني

# الدول العربية والبربرية من 9 الى 11

- 1 ـ دولة الادارسة : استقرار ادريس في المغـرب الاقصبي ــ ادريس الثاني وتأسيس فاس ــ انحطاط الدولة 51 ــ 55
- 2 \_ دولة الاغالبة : دولة \_ مستقلة \_ امتداد سلطان الاغالبة \_ مجتمع تقاة \_ مسألة خلق القرآن والمعتزلة \_ المذهب المالكي \_ الامام سحنون \_ الامراء \_ الفن المعماري العسكري والديني \_ الحكومة \_ الجند وفتح صقلية 60 \_ 70 \_ 60
- 3 ـ سلطان الفاطميين على المغرب: الشيعة ـ عبيد الله المهدى ـ كتامة ـ الداعى ابو عبد الله ـ انتصار المهدى ـ أوائل حكم المهدى ـ الحملات على مصر ـ تأسيس المهدية ـ الحملات في بلاد المغرب ـ طغيان الفاطميين ـ أبو القاسم ـ ثورة أبى يزيد صاحب الحمار ـ آخر عهد الفاطميين بالمغرب
- 4 دولة صنهاجة وزحفة بنى هلال: أشير زيرى ملوك بنى زيرى الدولة فى عهد بنى زيرى. انفصام الوحدة الصنهاجية قلعة بنى حماد زحفة بنى هلال

# البساب الشالث

# الامسراطورية البربريسة

1 - المسرابطون : ابن ياسين - الغزوات الاولى - ابن تاشفين - ملوك الطوائف - تدخل المرابطين - على والدفاع عن المالكية - المعالم المرابطين وسقوطها - المرابطين وسقوطها - الخلاصة 101 - 101

- 2 ـ ابن تومرت ، مهدى الموحدين : ابن تومرت ـ عبد المؤمن ـ مذهب المهدى ـ تأسيس الطائفة الموحدية ـ نظام الطائفة 123 ـ 134
- 3 \_ امبراطورية الموحدين : غزو المغرب الاقصى \_ دخول الموحدين الى اسبانيا \_ الاطاحة بمملكة بنى حماد \_ صمود الهلاليين \_ من الموحدين الى بنسى عبد المورض \_ حالة بلاد البسربر الشرقية والوسطى \_ النصارى والهلاليون \_ احتلال افريقية \_ القلاقيل باسبانيا \_ ابن مردنيش حكم الخليفة \_ أبو يعقوب يوسف \_ اندلاع الثورة في بلاد المغرب \_ الجهاد في اسبانيا \_ ثورة بنسى غانية \_ الارك (Alarcos) \_ الامبراطورية الموحدية في عهد النصيور \_ الخليفة الناصر \_ خضوع افريقية \_ حكم ابو محمد ابن حفص \_ العقاب (Las navas de tolosa) \_ تصدع الامبراطورية المودية المودي
- 4 ـ الخضارة الموحديدة الحلفاء ـ النشاط الاقتصادى ـ الجيش والاسطول ـ فلسفة ابن طفيل وابن رشد ـ الموسيقى ـ الفين المعارى ـ الخاتمة

#### الباب الرابع

### عبودة الى المسالك البربرية

- 1 \_ مملكة بنى حفص بتونس : ابو ذكرياء \_ المستنصر \_ انفصام الوحدة الحفصية \_ غزو بنى مرين لافريقية \_ عودة سلطة بنى حفص \_ الترن 15 الحفصي : أبو فارس وأبو عمرو عثمان \_ نهاية بنى حفص \_ الدولة الحفصية \_ تونس والتجارة في حوض البحر المتوسط \_ الحضارة الحفصية \_ 173 \_ 179
  - 2 ـ مملكة بنى عبد الواد بتلمسان : نهوض زناتة ـ بنو عبد السواد تلمسان ـ يغمر اسن بن زيان ـ غزوات بنى مرين ـ احتلال بنى

مرین لتلمسان وضمها الی مملکتهم ـ أبو حمو الثانی ـ تعریب زناتة ـ حضارة عبد الوادی ـ خاتمة

3 - مملكة بنى مرين بغاس: أصدال بنى مريان - أبو يحيى - أبو يوسف ـ الحملة الاولى على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة - حملات جديدة باسبانيا ـ ابو يعقوب يوسف ـ أفول نجم بنى مرين لاول مرة ـ ابو الحسان ـ أبو عنان ـ انحطاط الدولة المرينية ـ حكومة السلاطين ـ المريني ـ خاتمة 212 ـ 246 ـ

4 ـ دولة بنى وطاس ويقظة الاسكام: هجوم النصارى على المغرب الاقصى ـ قيام دولة بنى وطاس ـ يقظة الاسكام ـ نهاية بنسى مرين ـ انتصارات الاشراف ـ الخاتمة

#### الباب الخامس

#### الملكسة الشريفيسة

- 1 الدولة السعدية: تاريخ الدولية الشريفية اصل السعديين غزو جنوب المغرب الاقصى الانتصار بغاس المملكة السعدية الى تاريخ معركة المالوك الثلاثة (557 1578) واقعة الملوك الثلاثة (4 أوت 1578) احمد المنصور فتح السودان سياسة المنصور الخارجية انحطاط السعديين الساعون الى الحكم جمهورية بورقراق أولياء الشمال اوروبا والمغرب الاقصى 271 286
- 2 ـ الدولة العاوية :الاشراف الفيلاليون ـ مولاى الرشيد ـ مولاى اسماعيل ـ خضوع المغرب الاقصى ـ جيش العبيد الاسود وجيش المجاهدين ـ الجهاد ومقاومة الاتراك ـ التجارة والعلاقات الخارجية مكناس ـ حكم الشريف \_ خلفاء مولاى اسماعيل ـ سيدى محمد ابن عبد الله \_ مولاى الهزيد ـ مولاى سليمان ـ الخلاصة 287 ـ 316

#### البسباب السسادس

- 1 الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج وتأسيس الايالة الجزائرية:
  المغرب الاوسط في اواخر القرن 15 أوائل الحرب الصليبية
  الافريقية الحصون والاحتلال المحدود القرصان عروج في
  الجزائر خير الدين مؤسس الايالة الجزائرية غزو تونس 321 331
- ۵ ـ البای لاربای ونهایة الدولة الزناتیة والحفصیة : صراع البای لاربای ضد الاسبان والاشراف ـ علج علی ونهایة دولة الحفصیین ـ نهایة البای لاربای
   350 ـ 342 ـ 350
- 4 العصر الذهبي للقرصنة الجزائرية والتونسيد : ثورات بلاد الجُزائر في القرن 17 ثورات البلاد التونسية دولة القراصنة الرق في بلاد البربر تجارة بلاد البربر والمراكز التجارية حروب الإمالتن اختيار الملك
- 5 ـ بلاد الجزائر في عهد الدايات والبلاد التونسية في عهد الحسينيين:
  تدهور مدينة الجزائر ـ دايات مدينة الجزائر طغاة بلا حريـة ـ
  حكومة الايالة ـ ثورات وحروب: البـلاد التونسية في العهد الحسينــي.

# البساب السابع



# الفهسارس

| فهرس الاعتسالام                                  | 401 |
|--------------------------------------------------|-----|
| الجماعات والقبائل والدول                         | 427 |
| الاماكن والبلدان والمدن والسهول والجبال والوديان | 438 |
| الكتــب                                          | 470 |
| قائلية الخرائط                                   | 471 |





تم طبع هذا الكتاب بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة تونس ، فيفري 1983

سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الثانية .

# البنير بن كلامنه

- ـ ولد البشير بن سلامة في 14 اكتوبر 1931 بباردو
- ر زاول تعلمه بالمدرسة الصادقية ثم بدار المعلمين العليا .
- \_ استاذ في اللغة والاداب العربية .
- رئيس تصرير مجلة الفكر التونسية .
  - وزيرالشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية

صدر له ٠

- ـ اللغة العربية ومشاكل الكتابة 1971
  - الشخصية التونسية :
  - مقوماتها وخصائصها 1974
- ـ النظرية التاريخية في الكفاح التحريري التونسي 1977 .
  - ـ قضايا 1977 .
- ـ تاريخ افريقيا الشمالية جزان لشارل أندري جوليان ترجم بمعية الاستاذ محمد مرالي ج 1 \_1968 ج2 \_1978
- ــ المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية الاستاذ محمد مزالي صدر سنة 1971 .
  - ـ « عائشة » رواية 1982 .

# محت مزابي

- د ول<mark>د محمد مزالي بالنستير في 23.</mark> سيتمبر 1925
- زاول تعلمه الثانوي بالمدرسة الصادقية
- تابع تعلمه العالي بكلية الاداب بباريس حيث تحصل على الاجازة في الفلسفة ودبلوم الدراسات العالية في الآداب.
- تحمل مسؤوليات في الحكومة والحرب الاشتراكي الدستوري منذ الاستقلال وهو حاليا وزير أول بالجمهورية التونسية
  - أسس مجلة الفكر سنة 1955
    - رئيس اتحاد الشباب التؤنسي
- نائب رئيس اللجنة الاولمبية العالمة .
- \_ انتخب سنة 1979 رئيسا لهيئة العاب البحر الابيض المتوسط .

صدر له:

- الديمقراطية 1995
- تاريخ افريقيا الشمالية جزان لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية الاستاذ البشير بن سلامة . صدر الجزء الأول سنة 1968 و الجزء الثاني سنة 1978
  - من وحي الفكر 1969
- المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية الاستاذ البشير بن سلامة \_1971 .
  - ... مواقف :1973
  - ـ دراسات :1974
  - وجهات نظر :1975 .